الطبعة الثانية

# المروق المعالمين











جميع الحقوق محفوظة

77316 - 11.74

رقم الإيداع: ٢٠١١/٩٥٣٢

دار الكتب المصرية

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

السرجاني، راغب

أسوة للعالمين / راغب السرجاني

القاهرة: أقلام للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١١

۱۱۸ کا سم تدمک: ۲ -۱۰ -۱۳۷۰ -۷۷۹ -۷۷۸

١ - السيرة النبوية

744

أ. العنوان

مركز السلام للتجهيز الفني م عبد الحميد عمر



للنشر والتوزيع والترجمة (ش.م.م)

الْسِيْوَةُ لِلْجُالِمِيْنِ -

ي فقل جاء رسول الله عميد يكر بمنهج سامل كامل المجاء يعد من ل يخالا م و يندم بالواحق والإمان الله منهج وبازية اطب الغطر والسليمة و وساون مع معسلتها الأورحية والحسيسة وتعامل رسول الله يندم كل الأمود التي والجهت بطريقة فأدة بياشة مطهرة أخر جيت لنا كنه أا هائلة مين فنيان العاد إله ومن أدامه العلاقات، فلا بلك م حقيفة \_ أي قول أو فعل له يلامر كن يكريم وادب رفته بلغ وه المدوقة ووصل -بلا مبالغة - إلى قمة الكيال البشري، حي في المواقع التي يصعب فيها تصور الاحلاق كعامل منه أو وذا الذكار البشري، حي في المواقع التعامل على المطالم والقالم و والمحاربين لك سلمين والمترفعين بهم، وكذلك في تواضعه، وقيادته وإعباله الحقوق لا هنا بها وي حلّه المخالكلان كا كان البضاء في الأمن والتي والتناخية الامر

> قال ربان الشققي (شاعر سوري): أَنْتَ الأَمِينُ وَهَدْيُهُ

ذِكْرٌ يَطِيبُ وَيَخْـلُدُ



# مقدمة الم

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعين به، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل الله فلا هادي له.

أمّا بعد؛ فقد أكرم الله البشرية جميعًا بالرسالة الخاتمة التي بعث الله بها نبيّه على بشيرًا ونذيرًا، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا(') ﴾؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، فاستحقَّ بحقِّ أن يكون على منقذًا للبشرية، وأسوة للعالمين.

فقد جاء رسول الله محمد على بمنهج شامل كامل للحياة يسعد من يعيش في ظلاله، وينعم بالراحة والأمان؛ لأنه منهج رباني يخاطب الفطرة السليمة، ويوازن بين متطلباتها الرُّوحية والجسدية، فتعامل رسول الله على مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذَّة، وبسُنَة مطهرة أخرجت لنا كنوزًا هائلة من فنون التعامل، ومن آداب العلاقات، فلا يخلو حقيقة - أيُّ قول أو فعل له على من خُلق كريم، وأدب رفيع، بلغ فيه الذروة، ووصل بلا مبالغة - إلى قمة الكهال البشري، حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعامل مؤثِّر؛ وذلك كأمور الحرب والسياسة، والتعامل مع الظالمين والفاسقين والمحاربين للمسلمين والمتربصين بهم، وكذلك في تواضعه، وقيادتة، وإعطائه الحقوق لأصحابها، وفي حلّه للمشكلات، كها كان -أيضًا - نِعْمَ الأب والزوج والصاحب.. الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله على: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُمَّمِمَ مَكَارَمَ الأَخْلاَقِ» (1).

<sup>(</sup>۱) (سبأ: ۲۸).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٢٢١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة (٢٠٥٧١) واللفظ له، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٤٥).



فالعظمة في سيرته على لا حدود لها.. لقد أثبت رسول الله على أن القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله على ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق، وأنها صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين، وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق، كما كانت حياته على ترجمة صادقة لكل أمر إلهي، وقد صَدَقَت ووُفقت أم المؤمنين عائشة (١) على وصف أخلاقه على عندما قالت: خُلق نبي الله على كان القرآن (٢)، فكان كل ذلك دليل على صدق نبوته وكمال رسالته!

وكان محمد رسول الله على خير قدوة وخير مَثَل الأصحابه؛ لذلك تعمَّق حبُّه في قلوبهم؛ حتى كان يتمنَّى أحدهم أن يفدي رسول الله على برُوحه والا يصاب على بشوكة تؤذيه (٣). هكذا عاش محمدٌ النبي على في وجدانهم وضهائرهم، فكان حب صحابته له دليلاً أكيدًا على صدقه، ونحن الآن ما أحوجنا إلى هديه وسنته في عالم يموج بالمشكلات المعقدة والمتنوعة!

ونحن في هذا الكتاب نقدم من الأدلة ما يؤكد نبوته على وكهال رسالته وعظمة سخصيته، وما أروع ما كتب المستشرق الفرنسي إميل درمنجم (''): «ولا بُدَّ لكل نبي من دليل على رسالته، ولا بُدَّ له من معجزة يتحدى بها.. والقرآن هو معجزة محمد (على الوحيدة، فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا يثيران ساكن من يتلونه، ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدين، وكان محمد (على التحديد) الإنس والجن بأن يأتوا بمثله،

<sup>(</sup>١) هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديق هي ، زوج النبي على في الدنيا والآخرة. كانت أحب زوجاته على إلى قلبه، وكانت من علياء الصحابة، توفيت سنة ٥٨هـ. انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة الترجمة (١١٤٤٩)، وابن الأثر: أسد الغابة ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل... (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٤٢)، والنسائي (١٦٠١)، وأحمد (٢٤٦٤٥). وزاد مسلم: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.

<sup>(</sup>٣) قال زيد بن الدثنة لأبي سفيان: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدًا في مكانه الـذي هـو في يصيبه شوكة تؤذيه. انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٧٢، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ١٢٨، والصالحي: سبل الهدى والرشاد ٢/ ٢٦، ٢١، ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) إميل درمنجم (Emile Dermenghem): مستشرق فرنسي، عمل مديرًا لمكتبة الجزائر، من آثاره: (حياة محمد) (١٩٥٩م) وهو من أدقً ما صنَّه مستشرق عن النبي على و (محمد والسنة الإسلامية) (١٩٥٥م)، ونشر عددًا من الأبحاث في مجلات مثل: (المجلة الأفريقية)، و (حوليات معهد الدراسات الشرقية)، و (نشرة الدراسات العربية). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون ١٩٥٨.



وكان هذا التحدي أقوم دليل لمحمد (على) على صدق رسالته.. ولا ريب أن في كل آية منه، ولو أشارت إلى أدق حادثة في حياته الخاصة، تأتيه بها يهزّ الروح بأسرها من المعجزة العقلية، ولا ريب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن سرّ نفوذه وعظيم نجاحه»(١).

هذا هو محمد على رسول الله للعالمين، الذي قاد الإنسانية إلى الخير والأمان والطمأنينة والسكن، فهيا بنا ننطلق لنعرف العالم به شرقًا وغربًا، بفكر واع ووسيلة مبتكرة، ورغبة أكيدة في هداية البشرية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إميل درمنجم: حياة محمد، ص١٩٥.

- السِّولَةُ لَلْجُ المِّينَانِ -

ر الساعد والتي تعدد بالدي و سادنا، عبد عال داية من الدين ال

دا، البحث الذي بين أيدينا بتناول موصوعًا من أهم للوقدة علت التي تحليج إليها في زمانك الملابل وفي كل الأرتبعة وقريخ ليا المحققة عن البيئي هي التشيريه والتراب في ساريجه فاحتلط الحرف بالناطل وأصبح الحليم بعوالله و خاصة في لم يسمع عنه بين قبل عن أيناه الغرب والشرق،

ومن هنا فإذُ دور هذا البحث لا بقتصر حل تقريفًا المطلقالين جبيالم المواقبات نير تقريوانها بتخيفُ فك الإستمالية مها القال الأقب بتع في البنا قأرس الألمالي في مقابقاً وكالفائد من تستمالياً المستمالية المستمالية

و تحلت الوسوا حداث الشروع في اعطا السعن أن أحدي كل المواقف التي أنبات مندة و وإنسانيه يخفي إلا أن هذا الحصر والاستقصال يبدو منت حيالا الم فعل الحقر بمعتداه المدايي حدي - اعتربيا - المحتوال عن كل أمواقف حياته لخفيها موالم لي ولم قيار من والى آخر فيل أن حياده الحجيد دبل ته واحد لحدة جماراً في كل عواقف وخعا ملاحد السه

البحث، وا تتفيت بعض النهاذج التي تعطي الطباع، أكيدًا على صلَّف و عَقَلْمُ رَسَالَتُهِ."

و عني عن البيان أن الغرص من البحث ليس عوض سيرته يهيد ولكن الغرض هو الله فوف على بعض جوانب الفظمة في حياته والمراز جوانب الرحمة والتساميحة وببال الأدلة العلية والكوية على نبوت على وربطها بالأدلة الشرعية، وتتأول الشيهات المال في المحمد على المدينة على نبوت على عيام عيام المحمد عين عدم المحمد المح

قال نور الدين السالمي (شاعر عُماني): وَأَيُّ طَرِيق أَقْتَفِي فِي سُلُوكِهِ

سَبِيلُ رَسُولِ اللَّهِ زَيْنُ الْمَنَاقِبِ

مع القيام

7



# منهج البحث ﴿

هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعًا من أهم الموضوعات التي نحتاج إليها في زماننا هذا، بل وفي كل الأزمنة؛ فرسولنا ﷺ قد تَعَرَّض للكثير من التشويه والتزييف في سيرته، فاختلط الحقُّ بالباطلِ، وأصبح الحليم حيرانًا، وخاصة مَنْ لم يسمع عنه من قَبْلُ من أبناء الغرب والشرق.

ومن هنا فإنَّ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيِّهم ﷺ وإثبات نبوتهِ، وإنها يتخطَّى ذلك إلى نفع البشرية كلها؛ لأن سيرته ضربت كأسوة للعالمين في نقائها وكهالها.

وكنت أرجو عند الشروع في هذا البحث أن أُحصي كل المواقف التي تُثبت صدقه وإنسانيته على الله أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه الدقيق يعني - تقريبًا - الحديث عن كل مواقف حياته على أول يوم في بعثته وإلى آخر يوم في حياته على فنبوته واضحة جلية في كل مواقفه وتعاملاته.

ومن ثم فقد سدَّدْتُ وقاربْتُ، بأن قمتُ بجمع كل ما له علاقة مباشرة بفكرة البحث، واكتفيتُ ببعض النهاذج التي تعطي انطباعًا أكيدًا على صدقه وعظمة رسالته.

وغنيٌ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض سيرته ﷺ، ولكن الغرض هو الوقوف على بعض جوانب العظمة في حياته، وإبراز جوانب الرحمة والتسامح، وبيان الأدلة العقلية والكونية على نبوته ﷺ وربطها بالأدلّة الشرعية، وتناول الشبهات المثارة في الإعلام الغربي عن النبي محمد ﷺ.

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلَّة المصادر التي لها علاقة بالموضوع، فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا! لقد كان من التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت



للنظر.. فهناك المثنات والآلاف من المجلدات التي كُتبت بأيدي علماء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - والتي تصف حياته على وصفًا دقيقًا، شملت كل دقيقة من دقائق حياته، وهو ما لم يحدث قبل ذلك - ولن يحدث أبدًا - مع أي شخصية أخرى غيره على الله على المسلمين عبره على الله على المسلمين الم

ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلتُ لنفسي منهجًا في الاعتباد على هذه المصادر، ويتلخّص ذلك المنهج فيها يلي:

أولاً: الاعتباد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من جوانب العظمة في حياته وإثبات نبوته وصدق رسالته، والاعتباد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على كتب التفسير الموثّقة، مثل التفاسير التي كتبها الطبري، وابن كثير، والقرطبي، رحمهم الله جميعًا، وغير ذلك من التفاسير القيِّمة حسب الحاجة.

ثانيًا: الاعتهاد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صحَّ من مروياتِ في كتب السُّنَّة المعتمدة، وأوَّ لها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وبعد ذلك كتب السُّنَّة العظيمة؛ كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي.. وغيرهم، وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل.

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجرَّدًا من التوثيق والتصحيح؛ فقد حرصت على البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - لهذه المرويات، ولم أُثْبِتْ في هذا البحث إلاَّ ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولاً على الأقلِّ - من عالم معتبر، أو محدِّثِ ثقة.

ثالثًا: يأتي بعد كتب السُّنَة الموثَّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشهائل، وهي كتب كثيرة، وبها أحداث متوافرة، ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف، بل والكثير مما لا أصل له؛ ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمَّت بذكر صحيح السيرة، أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد الروايات، وعلى تقديم الصحيح على الضعيف، بالإضافة إلى كتب السيرة التي علَّق عليها، وخرَّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون.



رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له.

خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أُعلِّق عليه وأذكر المستفاد منه، وما أضافه لفِقْهنا عن حياة رسولنا الأكرم على المحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط مني، أو رؤية خاصَّة بي، وأحيانًا أخرى كان نقلاً عن أحد العلماء الذين ألَّفوا في هذا الموضوع، وفي الحالة الأخيرة كنت أُثْبِتُ الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية.

وبعد أن قمتُ بجمع مادَّة البحث قمتُ بصياغتها في ثلاثة أبواب على النحو التالي:

في الباب الأول: تحدَّثت عن رسول الله على، الإنسان الذي قدَّم للبشرية جميعًا الأُسوة في كل مظاهر الحياة، وقد قسَّمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، كان الأول منها يصف أخلاق رسول الله على وكمالها، قبل نبوته وبعدها، أمَّا الفصل الثاني فقد تناولت فيه معاملاته على مع زوجاته وأولاده وأصحابه وجنوده، وفي الفصل الثالث والأخير ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرته على للحقوق؛ حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ووصولاً إلى حقوق الحيوان؛ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية، والتي تميَّزت بالتعامل الراقي مع كل الوجود.

أمًّا الباب الثاني فباب رئيس في البحث، وقد خصَّصته للحديث عن أدلة نبوته ﷺ، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها، ولكنني استعنت بالله وقسَّمتُ هذا الباب المهمَّ إلى فصول ستة:

أمَّا الفصل الأول فذكرت معجزة النبي محمد على الخالدة القرآن، والتي تثبت كل يوم أمَّا الفصل الأول فذكرت معجزة النبي محمد المجاز شديد - مظاهر الإعجاز القرآني المتنوِّعة؛ اللغوية، والبيانية، والعلمية، والتاريخية، والغيبية.

وفي الفصل الثاني ذكرت الإعجاز في كلماته على متناولاً هذا الإعجاز من مظاهر ثلاثة؛ هي: الإعجاز الغيبي، والعلمي، والبياني.

وفي الفصل الثالث ذكرت فيه حَلَّه ﷺ لأصعب المشكلات التي واجهته ﷺ، وكيف تغلَّب عليها بتطبيق منهج الله ﷺ.

أمَّا الفصل الرابع فتحدَّثت فيه عن دليل مهمٍّ من أدلة نبوته، ألا وهو حياته ونقائها.



وفي الفصل الخامس تناولت ذِكْرَه عِنه في الكتب السابقة رغم تحريفها.

وفي الفصل السادس والأخير ذكرتُ شهادات على صدق نبوته؛ أوَّلها شهادة رب العالمين، مرورًا بشهادة المقرَّبين منه، بل وشهادة أعدائه، وانتهاءً بشهادة الواقع.

وأمًا الباب الثالث فتحدَّثت فيه عن تعامل النبي مع غير المسلمين من خلال خمسة فصول؛ الفصل الأولى يحمل عنوان (النبي عَلَيْ والرسالات السابقة)، وفيه عرضت نظرة القرآن والرسول على للرسالات السابقة.

أمَّا الفصل الثاني فتحدَّثتُ فيه عن تعاملاته على مع غير المسلمين في حال السلم؛ سواء كان هذا التعامل في مكة، وهو على في حال الضعف، أو بعد هجرته للمدينة ورئاسته للدولة الإسلامية.

أمَّا الفصل الثالث فتحدثت فيه عن معاهداته ﷺ مع غير المسلمين سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو مشركين.

والفصل الرابع تحدثت فيه عن حروبه مع غير المسلمين والتي اضطر إليها النبي على السلمين والتي الله النبي المسلمين وحلم، وغير ذلك.

وفي الفصل الخامس والأخير ذكرتُ أبرز الشبهات المثارة حول النبي ﷺ والردَّ عليها.

وقد أثبتُ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عُدْتُ إليها، وذلك بعد أن صنَّفتها إلى مجموعات بحسب المادَّة، وقد رتَّبت المصادر أبجديًّا على اسم المؤلف، متجاهلاً أداة التعريف «ال»؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب، وقد أثبتُ كذلك لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه، وكذلك – قدر الإمكان – دار الطباعة والنشر، وبلدها، وسنة الطبع، ورقم الطبعة، كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجين إن وُجدت.

هذا، وقد اجتهدتُ أن أُطَعِّمَ هذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته، وتُشري مادَّتَه، وتُسهِّل فهمه، وتُيسِّر الطلب فيه، فزَوَّدته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية، كما قمت بشرح غريب الكلمات، وكذلك ضمَّنته بعض التراجم المهمة.



كما حاولت أن أُثري هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة من أقوال المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين؛ ففي هذا حُجةٌ بالغةٌ على الناس أجمعين، كذلك زوَّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألَّفها شعراء مسلمون في حقِّ نبينا على، كما زوَّدت البحث بملحق خاص يحتوي على بعض شهادات المنصفين من علماء الغرب في حقِّ نبينًا على.

وفي نهاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة، فبالإضافة إلى فهرس الموضوعات التقليدي، أضفت فهارس للآيات القرآنية، وللأحاديث النبوية، وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العلم، كما فهرست -أيضًا- للأعلام الذين تُرجم لهم، كما أضفت فهرسًا للأماكن والمدن، وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال.

وأخيرًا، فإنني أعتذر عمَّا سقط مني سهوًا دون تعمُّد من مواقف عظيمة لرسولنا الكريم على أو من أقوال حكيمة له، أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسجِّلها؛ فإن النقص من طبيعة البشر، والكمال على إطلاقه لا يكون إلاَّ لله على أ

وعزائي في القول الموفَّق للعماد الأصبهاني (١): «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلاَّ قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر»(٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) العياد الأصبهاني: هو العياد الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد، ولد بأصبهان، وتعلم ببغداد، وعمل في «ديوان الإنشاء» زمن السلطان نور الدين، ثم لحق بصلاح الدين، له تصانيف عديدة منها «خريدة القصر» و «الفتح القسي القدسي» وقد استوطن دمشق وتوفي بها سنة ٩٧٥ هـ. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ٥١٠ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أبجد العلوم ١/ ٧٠.



## الرسول ﷺ الإنسان

الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم

الفصل الثاني: معاملاته على

الفصل الثالث: النبي ﷺ والحقوق



### البلب الأول: الرسول ﷺ الإنسان

تسمو أخلاق النبي على سموًا لا يدانيه سموًّ، فكان بحق إنسانًا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني وظلال، فالله على يصطفي لنبوَّتِه ورسالاته خير البشر، وأكملهم عقلاً، وأقواهم نفسًا، وأنورهم قلبًا، وأقدرهم على تحمُّل المسئولية؛ لأنهم - صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا - قدوة لبني البشر، ورسولنا على كان المنارة التي يهتدي بها السائرون في ظلهات الجهل، فكانت أخلاقه قمَّة سامية، ومعاملاته نبعًا صافيًا، وهذا ما سنتناوله من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم

الفصل الثانى: معاملاته ﷺ

الفصل الثالث: النبي عَلَيْكُ والحقوق



# وإنك لعلى خلق عظيم

المبحث الأول: كمال أخلاقه ﷺ

المبحث الثاني: صدقه على

المبحث الثالث: رحمته على

المبحث الرابع: عدله على

المبحث الخامس: كرمه على

المبحث السادس: شجاعته على

ال ابـ معصوم المدني (شاعر أندلسي) : -

مَنْ الْهُدَى مَخْرُ النَّدَى الْمُؤْكُ الْوَاتِ



# الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم

إن المتأمّل في سيرة النبي على بحدها نبعًا سخيًا، ومصدرًا ثريًّا لكل أنواع العظمة الإنسانيَّة، وكيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه الله على بني آدم، وختم به أنبياءه ورسله، فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانيَّة منذ نشأتها، فاستحقَّ على وصفَ الله تبارك وتعالى له بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (١) ﴾، وكان كهال أخلاقه دليلاً على نبوَّته على لذلك آمن الكثير بنبوَّته بعد أن شاهدوا هذه الأخلاق بأعينهم، أو قرءوا عنها بعد وفاته على وهي أخلاق عملية ظهرت في أروع صورها في كل باب من أبواب الأخلاق المعروفة، وهذا ما سوف ندركه عند تناولنا لبعضٍ من جوانب عظمته على من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: كمال أخلاقه

المبحث الثانى: صدقه

المبحث الثالث: رحمته

المبحث الرابع: عدله

المبحث الخامس: كرمه

المبحث السادس: شجاعته

<sup>(</sup>١) (القلم: ٤).



#### المبحث الأول: **كمال أخلاقـــــــه**

ولقد انبهر الكثيرون - أعداؤه قبل أصحابه - بأخلاقه ﷺ، فكانت سببًا في إسلام بعضهم، فلننظر إلى ملك عُمَان المعاصر لرسول الله ﷺ وهو الجُلَنْدى(٤)؛ الذي انبهر بأخلاقه ﷺ، فقال: «والله لقد دلَّني على هذا النبيِّ الأُمِّيِّ أنه لا يأمُرُ بخير إلاَّ كان أوَّل

<sup>(</sup>١) الحاكم عن أبي هريرة (٢٢١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه الكبري (٢٠٥٧١)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٤٥).

<sup>(</sup>٢) (القلم: ٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: شهاب الدين الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢٩/ ٢٥. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الجُلَنْدَى: مَلِكُ عُمَان بعث آلِيه رسول الله ﷺ عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام، انظـر: ابـن حجـر العسقلاني: الإصابة ١٣٨/ هزمة رقم (١٢٩٨).



آخذ به، ولا يَنْهَى عن شيء إلاَّ كان أوَّل تارك له، وأنه يَغْلب فلا يبطر، ويُغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي "(١).

ومن عظمة أخلاقه على أنها متكاملة ومتكافئة؛ بحيث لا يطغى جانب على جانب آخر من أخلاقه على أنها متكاملة ومتكافئة؛ بحيث لا يطغى جانب على مثل آخر من أخلاقه على أخلُق أفي موضعه من الحياة يزيد وينقص على خُلُق آخر في موضعه، وهذا التكافؤ الخُلُقي لم تعرفه الحياة الواقعية لإنسان غير محمد الشارات؛ لذلك قال الشاعر الألماني جوته: «بحثتُ في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد العربي عمد العربي محمد العربي عمد العربي العربي عمد العربي العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي العربي عمد العربي العربي عمد العربي العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي عمد العربي العربي عمد العربي علي العربي علي العربي عمد العربي علي العربي علي العربي عمد العربي عمد العربي علي العربي عمد العربي عبد العربي العربي عرب العربي علي العربي علي العربي علي العربي العربي العربي عمد العربي العرب العربي العرب العرب

وكان القرآن الكريم هو المنبع الرئيسي الذي استمدَّ منه رسول الله محمد على أخلاقه، فأضفى على كماله الخلقي كمالاً، وعلى جميل أدبه جمالاً، وذلك بتوجيهه لكل خير، وإرشاده لكل معروف، حتى أصبح على كأنه قرآنا يمشي على الأرض في أفعاله وأقواله؛ لذلك قالت أمَّ المؤمنين عائشة على عندما سألها سعد بن هشام بن عامر على عن خُلُق رسول الله على: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإنَّ خُلق نبيِّ الله على كان القرآن ثم القرآن أن وفي رواية أخرى قالت عائشة على : «كان خلق رسول الله على القرآن. ثم قالت: تقرأ سورة المؤمنين اقرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ (٥) ﴾. حتى بلغ العشر، فقالت: هكذا كان خلق رسول الله على النبي على المؤمنين عائشة على المؤمنين عائسة ع

كها كانت رؤية النبي محمد على لطبيعة الإسلام رؤية مبنيَّة على مكارم الأخلاق، وهذا ما فهمه العرب منذ بداية دعوته على إلى الإسلام، فعندما عرض محمد الله نفسه - مثلًا - على وفد بني شيبان بن ثعلبة - وكان في القوم مفروق بن عمرو، والمثنى بن

<sup>(</sup>١) القاضى عياض: الشفا ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله ١/ ٢١١، ٢١٢.

<sup>(</sup>۱۲) حمد الصادق عرجون. حمد رسون العدار ۱۹۹۱.(۳) زغريد هونكه: شمس العرب تسطم على الغرب ص8٦٥.

<sup>(</sup>٤) مسلّم: كتّاب صلاة المسافرين وقصرها، بـآب جـامع صلاة الليـل... (٧٤٦)، وأبـو داود (١٢ ٢٢). والنسائي (١٦٠١)، وأحمد (٢٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٥) (المؤمنون: ١)

<sup>(</sup>٦) الحاكم (٣٤٨١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

حارثة، وهانئ بن قبيصة، والنعان بن شَرِيك - فتلا عليهم رسول الله على قول الله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُ النَّي عَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٠) ﴿ ، فقال مفروق: ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول الله عَلَي قوله عَلَيْ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢) ﴿ ، فقال مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأفعال، ولقد أُوكَ (١) قومٌ كذبوك وظاهروا عليك (١).

ولقد ظهر تعظيمه ﷺ للأخلاق في كثير من كلماته وأحاديثه، فها هو رسول الله محمد ﷺ يقول معلّمًا لأصحابه: «إِنَّ مِنْ أَكْمَـلِ اللَّـؤُمِنِينَ إِيهَانًـا أَحْسَـنُهُمْ خُلُقًـا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ»(٥).

ولم تكن هذه الأخلاق مقصورة على قوم دون آخرين أو طائفة دون طائفة، بل ظهرت واضحة جلية في كل تعاملاته؛ فقد كان كثير المخالطة لأصحابه، لم يعتزل عنهم أبدًا، كان يُجالس الفقراء، ويرحم المساكين، وتسير به الأمّة في شوارع المدينة أينها شاءت، وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويزور أصحابه في بيوتهم، ويزورونه في بيته، وهو في كل ذلك دائم الابتسامة، منبسط الأسارير، متهلل الوجه، وكان رحيبًا بأمّته تمام الرحمة، ما نُحيِّر بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثها، فإن كان إثها كان أبعدَ الناس عنه، وكان كثير العفو حتى عَمَّن ظلمه وبالغ في ظلمه.

<sup>(</sup>١) (الأنعام: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) (النحل: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) أُفِكَ قَوْمَ كَذَّبُوكَ: أي صُرفوا عن الحق ومُنعوا منه. انظر: ابن الأثير: النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ١/ ١٣٦، وابن منظور: لسان العرب، مادَّة أفك ١٠/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيهقي: دلائل النبوة (٩٩٠)، وابن الأثير: أسد الغابة ٥/ ٢٦٤، وأبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٤٦، وابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ١٦٧، والسهيلي: الروض الأنف ٤/ ٣٧، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٢٠٢، ٢٠٣،

<sup>(</sup>٥) الترمذي عن عائشة علي ٢٦١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأحمد (٢٤٢٥، ٢٤٧٢)، وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح لغيره.



كما كانت أخلاقه عظيمة في بيته، وفي تعامله مع غير المسلمين في مجتمعه، بل وتميز -أيضًا - على بمعامله أعدائه ومبغضيه بكل رفق وأناة، وقد شهد بحسن خلقه أبو سفيان قبل أن يُسلم وهو زعيم المشركين، فقال عند إسلامه: «والله إنك لكريم، ولقد حاربتك فنعم محاربي كنت، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت، فجزاك الله خيرًا» (١).

وبعد، فإننا لن نستطيع أن نستقصي أخلاق الرسول على في صفحات قليلة، فقد كانت أخلاق رسول الله على عط إعجاب كثير من المسلمين وغير المسلمين، فها هو ذا المستشرق البريطاني وليم موير (٢) (١٨١٩ – ١٩٠٥م)، يصف حياته على قائلاً: «كانت السهولة صورة من حياته كلها، وكان الذوق والأدب من أظهر صفاته في معاملته لأقل تابعيه، فالتواضع، والشفقة، والصبر، والإيثار، والجود صفات ملازمة لشخصه، وجالبة لمحبّة جميع مَنْ حوله، فلم يُعرَف عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأنا، ولا هدية مها صغرت، وما كان يتعالى ويبرز في مجلسه، ولا شعر أحد عنده أنه لا يختصه بإقبال وإن كان حقيرًا، وكان إذا لقي مَنْ يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه سروره، وكان مع المصاب والحزين شريكًا شديدَ العطف، حَسَنَ المواساة، وكان في أوقات العسر يقتسم أوتة مع الناس، وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحة مَنْ حوله وهناء بهم (٢).

هذا هو رسولنا ﷺ الذي نفخر به، وتفخر معنا البشريَّة كلها؛ فقد كان حقًّا خُلُقه القرآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة ٣/ ١٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) السير وليم موير (William Muir): مؤرِّخ ومستشرق إنجليزي، وكمان يبحث في الإسلام ويمدرس أخملاق نبي الإسلام منذ بداية وجوده في الهند عمام ١٨٣٧م، ودرس الحقوق في جمامعتي أدنبره وجلاسجو، ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدنبره، وتُوفِّي عام ١٩٠٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر: وليم موير: حُياة محمد نقلًا عن سعيد حوى: الرسول ص١٤٧.



#### المبحث الثاني:

#### صدق علية

الصدق من أعظم الأخلاق التي يتَّصف بها إنسان؛ لذا كان علَّ عناية القرآن؛ فقال تعالى موجِّهًا نداء الكل مَنْ آمن به ربَّا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١) ﴾؛ للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتَّصف بهذه الصفة الرائعة صفة الصدق؛ لأنها مفتاحُ كلِّ حيرٍ.

وكان رسول الله على مثالاً قدوة في هذه الصفة؛ فقبل بعثته لُقب من قِبَل قريش بالصادق الأمين؛ فقد كانوا يستودعونه حوائجهم، ويأتمنونه على أشيائهم وأسرارهم، وحينما بُعِث على أشيائهم والحرب؛ ظلَّ وحينما بُعِث على حُسْنِ خُلُقه، وظهر ذلك في ردِّ الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه (٢).

وعندما أمره الله ﷺ بإنذار عشيرته الأقربين صعِد على جبل الصفا، وقال: «أَرَأَيْتكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا...(٣).

كما شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النضر بن الحارث الذي قام خطيبًا في سادة قريش قاثلاً لهم: «يا معشر قريش، إنه والله قد نَزَلَ بكم أمرٌ ما أَتَيْتُم له بحيلةٍ بَعْدُ، قد كان محمدٌ فيكم غلامًا حدثًا (أ)، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثًا، وأعظمكم أمانةً، حتى إذا رأيتم في صُدْغَيْهِ الشيب وجاءكم بها جاءكم به، قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر؛ لقد

<sup>(</sup>١) (التوبة: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) البيهقي: السنن الكبرى (١٢٤٧٧)، وابن كثير: البداية والنهاية ٣/ ٢١٨، ٢١٩، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ١/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن عبد الله بن عباس: كتاب التفسير ، تفسير سورة الشعراء (٤٧٧٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) غلامًا حدثًا: أي فَتِيُّ السَّنِّ، ورَجلٌ حَدَثُّ أي شابُّ، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة حدث 1٣١/٢



رأينا السَّحَرَة ونَفْتُهُم وعقدهم، وقلتم: كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتخالجُهم، وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر. لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر، وسمعنا أصنافه كلها؛ هزجه ورجزه، وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون... فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيمٌ»(١).

وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدقه على فقال تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمَتَّقُونَ (٢) ﴾، والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد على والذي شهد لما جاء به هو الله على قرآنه المنزَّل من فوق سبع سهاوات، ويقول ابن عاشور معلقًا على هذه الآية: «الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله على هذه الآية: «الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله على القرآن» (٣).

وكان رسول الله ﷺ دائها ما يحتَّ المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم فيقول على الصدق في أقوالهم وأفعالهم فيقول على النبرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ عَنْدَ الله عَذْدُ الله عَدْدُ الله عَنْدَ الله عَذْدُ الله عَذْدُ الله عَنْدَ الله كَذَّابًا» (١٠).

بل ويُوَجِّه رسول الله ﷺ خطابه للمسلين قائلاً لهم: «اضْمَنُوا لِي سِتَّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ؛ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمَنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَخُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» (٥٠).

ومن عظمة رسول الله على التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمسلمين من حُبِّ

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٢٩٩، ٣٠٠، والسهيلي: الروض الأنف ٣/ ٦٨، وابن سيد الناس: عيـون الأثر ٢/٧٢٤.

<sup>(</sup>۲) (الزمر: ۳۳).

<sup>(</sup>٣) ابنُ عَاشور: التحرير والتنوير ٢٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب البر والصلة والأداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (٢٦٠٧)، وأبو داود (٤٩٨٩)، والترمذي (١٩٧١)، وابن ماجه (٣٨٤٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت: باقي مسند الأنصار، حديث عبادة بـن الصامت ﴿ ٢٢٨٠٩)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات. وابن حبان (٢٧١)، والحاكم (٢٠١٦)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره وهذا إسناد والله الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع (١٠١٨).



الصدق، وأكبر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوارء السعدي حيث قال: قلتُ للحسن بن على على ما رسول الله على الله على ما رسول الله على ما يريبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ولم ينشأ هذا الحبُّ من فراغ، ولكن النبي عَنِي كان مُتَّصِفًا بهذه الصفة في كل أفعاله وأقواله؛ حتى في وقت المرح والفكاهة التي يظنُّ البعض أن الكذب فيها مباح، فعن أنس بن مالك في أن رجلاً أتى النبي عَنِي فاستحمله، فقال رسول الله عَنِي: "إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ". قال: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله عَنَي: "وَهَلْ تَلِدُ الإِبلَ إِلاَّ النُّوقُ؟!»(٢). فكانت هذه الفكاهة من النبي عَنِي مع رجل من عامَّة المسلمين من باب تقارب النفوس، وزيادة المحبة، ولكنه عَنِي لم يستعمل فيها إلاَّ الصدق.

وكذلك كان حاله على وقت الحرب، الذي أجاز فيها النبي على الكذب على الأعداء اتّقاءً لشرّهم ودفعًا لضررهم (٢)، ولكنه على لم يقل -أيضًا - إلاَّ صدقًا، ولننظر إلى موقفه قُبيل غزوة بدر، التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين، فخرج على ومعه أبو بكر الصديق ها؛ ليتعرَّفًا أخبار قريش فوقفا على شيخ من العرب، فسأله على عن قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركها حتى تخبراني عمن أنتها؟ فقال رسول الله على: "إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: "نعَمْ». قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيهم اليوم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه الموم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، المكان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، المكان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم الله عن أنها فرغ من خبره قال: عن أنتها؟ فقال رسول الله عن أنها فرغ من خبره قال: عن أنتها؟ فقال رسول الله عن أنها فرغ من خبره قال: عن أنتها؟ فقال رسول الله عن أنها فرغ من خبره قال: عن أنتها؟ فقال رسول الله عن أنها فرغ من خبره قال: عن أنتها؟ فقال رسول الله عن أنتها؟

<sup>(</sup>۱) الترمذي: كتاب صفة القيامة (۲۰۱۸)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (۱۷۲۳)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح، والنسائي (۷۲۷۰)، وأبو يعلى (۲۷٦۲)، والحاكم (۲۷۲۳)، وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (۳۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح (٤٩٩٨)، وأحمد (١٣٨٤٤)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين... وأبو يعلى (٣٧٧٦)، وقال حسين سليم أسد: رجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ما يباح من الكُّذب، انظر: النووي: رياض الصالحين ص٥٦٥، ٥٦٦.



عنه، قال يقول الشيخ: ما من ماء؛ أمن ماء العراق؟(١١).

وما أجمل أن نختم مبحثنا هذا بقصة رسول الله على مع وفد هوازن الذي عَلَمَه فيه قيمة الصدق في أول يوم لهم في الإسلام، فقال له على: «أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ...»(٢).

هكذا كانت حياته على حياة يملؤها الصدق في كل شيء، وهذا ما دعا كارليل إلى أن يقول: «... هل رأيتم قط أن رجلاً كاذبًا يستطيع أن يوجد دِينًا عجبًا؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتًا من الطوب! فهو إذا لم يكن عليهًا بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك، فها ذلك الذي يبنيه ببيت؛ وإنها هو تلٌّ من الأنقاض وكثيب من أخلاط المواد، وليس جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنًا يسكنه مائتا مليون من الأنفس ("")، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن، وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جمع أموره طبق قوانين الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته. كذبٌ ما يذيعه أولئك الكفار، وإن زخرفوه حتى تخيّلُوه حقّا... ومحنةٌ أن ينخدع الناسُ شعوبًا وأمّاً بهذه الأضاليل...» (3).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٣٩٦، وابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦١٥، والسهيلي: السروض الأنف ٥/ ٧٣، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: كتاب الوكالة، باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز (۲۳۰۷)، وأبو داود (۲۲۹۳)، وأحمد (۱۸۹۳٤).

<sup>(</sup>٣) هذا التعداد الذي ذكره كارليل كان وقت إصداره لكتابه (الأبطال)، أما الآن عـام ٢٠٠٨م فقـد تجاوز عدد المسلمين في العالم ٣,١ مليار نسمة. انظر: جريدة الشرق الأوسط: www.asharqalawsat.com.

<sup>(</sup>٤) كارليل: الأبطال ص٤٣.



#### المبحث الثالث:

#### رحمتك علين

إن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن عظيم رحمته الله أنه أرسل محمدًا على وحمة للبشريَّة كلها؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهو ما أخبر به تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(١) ﴾.

ولذلك كان رسول الله على كثيرًا ما يقول: «يَا أَيْهَا النَّاسُ، إِنَّمَا آنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةً» (٢). فكانت رحمته على عامَّة للناس جميعًا، وخاصَّة كذلك لأُمَّته، ولننظر إلى حديثه على الذي قال فيه: «إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثُلُ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ، فَيَقْتَحِمْنَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (٤) فِيهَا» (٥). فهذه رحمة غير مسبوقة، فيها، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ (٣) عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (٤) فِيهَا» (٥). فهذه رحمة غير مسبوقة، لا يَهاثلها أو يقترب منها رحمة في العالم.

ولقد شملت رحمته على الكبار والصغار، والرجال والنساء، والقريب والبعيد، بل الصديق والعدوّ، كما أنها كذلك ليست محدودة بمكان أو زمان، وإنها هي لكل العالمين منذ بعثته على الدين؛ لذلك نجده على يُعَلِّم أُمَّته خُلُق الرحمة قاثلاً: "إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) الدارمي: المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي على (١٥)، وقال سليم أسد: إسناده صحيح. والحاكم (١٠٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما..، والطبراني: المعجم الكبير (٥)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) بحجزكم: جمع حجزة، وهي معقد الإزار، ومن السراويل موضع التكة، والمراد أنه يمنعهم من الوقـوع في المعاصي التي تكون سببا لولوج النار. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٢١٨/١١.

 <sup>(</sup>٤) يقحمون: الأصل تتقحمون، فحدف إحدى التاءين، والقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، ويطلق على رمي الشيء بغتة، واقتحم الدار هجم عليها. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الرقائق، باتب الانتهاء عن المعاصيٰ (٦٤٨٣)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته على أمته... (٢٠٩٥).



عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ »(١).

فالرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله على لم تكن رحمة مُتكلَّفة، تَحُدُث في بعض المواقف من قبيل التجمُّل أو الاصطناع، إنها كانت رحمة طبيعيَّة تلقائيَّة مُشاهَدة في كل الأحوال، برغم اختلاف الظروف وتعدُّد المناسبات، حتى إن هذه الرحمة غلبت على كل أخلاقه فصارت أبرزها، وليس هذا عجيبًا؛ فإن المتدبِّر في القرآن الكريم يجد أن أبرز الصفات الأخلاقية التي وردت فيه كان خلق الرحمة (شكل رقم ١).

فلننظر إلى رحمته بكبار السنِّ والأطفال؛ فعن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا» (٢٠). فما أعظم هذا المجتمع الذي ربَّاه النبي ليتراحم الجميع فيما بينهم امتثالاً لأقواله ﷺ!

ونجده على رءوقًا رحيًا بالمخطئين، الذين جاءوا ليعترفوا بذنوبهم، فقد لا يستطيع أحدهم أن يرفع عن نفسه حرج الذنب، فيأي لرسول الله على لعلّه يرفع عنه ما أسرفه على نفسه، وسيرته مليئة بالشواهد الدالَّة على ذلك، ومن أمثلة ذلك ما يرويه أبو هريرة الفسقول: بينها نحن جلوسٌ عند النبي على إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتُ. قال: «مَا لَكَ؟» قال: وقعتُ على امرأي وأنا صائمٌ. فقال رسول الله على: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ؟» قال: لا فقال: «فَهَلْ تَعْتِقُهَا؟» قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: فمكث النّبيُ على فبينا نحن على ذلك أي النبيُ يَخِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: فمكث النّبيُ على فبينا نحن على ذلك أي النبيُ يَخِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: فمكث النّبيُ عَلَى فبينا نحن على ذلك أي النبيُ يَعْرَقِ (٣) فيها تمر، قال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فقال: أنا. قال: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فقال الرَّجل: أعلى أفقر منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَهُا (٤) – يُرِيدُ الْحَرَّ تَبْنِ – أهل بيت الرّجل: أعلى أفقر منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَهُا (٤) – يُرِيدُ الْحَرَّ تَبْنِ – أهل بيت الرّجل: أعلى أفقر منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَهُا (٤) – يُرِيدُ الْحَرَّ تَبْنِ – أهل بيت

<sup>(</sup>١) البخاري عن أسامة بن زيد: كتاب الجنائز، بـاب قـول الـنبي ﷺ: ﴿ يُعَـدُّبُ المَيـتُ يِبَعْضِ بُكَـاءِ أَهْلِـهِ٩. (١٢٨٤)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) الترمذي عن أنس بن مالك: كتاب البر والصلة، باب رحمة الصبيان (١٩١٩)، وأحمد (٦٧٣٣) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. والحاكم (٢٠٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٨)، والطبراني في الكبير (١٢٧٦)، وأبو يعلى (٢٤٤٥)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٥٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) العَرَق: المكتل والجراب والوعاء المنسوج من الخوص، آنظر: ابـن منظـور: لســان العـرب، مـادة عـرق. ٢٤٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) لابتيها: مثنى لابَّة، وهي الأرض التي بها حجارة سُودٌ، والرجل يقصد المدينة المنورة. انظر: ابن منظـور: لـــان العرب، مادة لوب ١/ ٧٤٥.







شكل رقم (١) الأخلاق في القرآن الكريم



أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي على حتى بكت أنّيابُهُ، ثمّ قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» (١). فيا أرحم هذا التعامل من رسول الله على فقد ظلَّ على يُعَدِّد عليه وسائل الكفّارة بلا انفعال أو غضب، بل قابل الأمر بالابتسامة التي تعطي المخطئ نوعًا من الاطمئنان النفسي، وعندما أبدى الرجل عجزه عن فعل أيّ منها لم ينزعج رسول الله على بل جاء له بتمر صدقة أتاه، وقال له: خذ هذا التمر وكفّر به عن ذنبك.

وظهرت رحمته ﷺ كذلك في مجال العبادة؛ فقد شكا إليه رجل، فقال: والله يا رسول الله ﷺ في الله، إني لأتأخّر عن صلاة الغداة (٢) من أجل فلان ممّا يُطيل بنا. فما رأيتُ رسول الله ﷺ في موعظة أشدَّ غضبًا منه يومئذ، ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّرْ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ» (٣).

كها تجلّت مظاهر الرحمة في تعامله على مع الأسرى؛ فها هي ابنة حاتم الطائي (١) التي أُسِرت في حرب مع قبيلة طبّئ، فجُعِلَت في حظيرة بباب المسجد، فمرَّ بها الرسول على القرات فقامت إليه، وكانت امرأة جَزْلة (٥)؛ فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد، وغاب الوافد (١)، فامنن على مَنَّ الله عليك... فقال رسول الله عليه: «قَدْ فَعَلْتُ (٧)، فَلا تَعْجَلي بِخُرُوجٍ حَتَّى فَامْنُنْ على مَنْ الله عليك... فقال رسول الله عليه: «قَدْ فَعَلْتُ (١)، فَلا تَعْجَلي بِخُرُوجٍ حَتَّى تَجَدِي مِنْ قَوْمِكِ مَنْ يَكُونُ لَهُ ثِقَةً حَتَّى يُبَلِّعَكِ إلى بِلادِكِ، ثُمَّ آذِنِينِي». تقول ابنة حاتم الطائي: وأقمْتُ حتى قَدِمَ رَكُبٌ من يَلِيٍّ أو قضاعة، وإنها أُرِيد أن آتي أخي بالشام، فجئتُ فقلتُ: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقةٌ وبلاغ. قالت: فكساني، وحَمَلني،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن لـه شـيء فتُصُـدُقَ عليـه فليُكفُّر (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١١١١).

<sup>(</sup>٢) صلاة الغداة: أي صلاة الصبح، انظر: أبن حجر العسقلاني: فتح الباري ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي مسعود: كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول (٤٠٤)، ومسلم: كتــاب الصــلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام (٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) سُفَانة بنَّت حاتمُ الطائي: والدها جُواد العـرب المشـهور حـاتم الطـائي. انظـر: ابـن الأثـير: أســد الغابــة ١/ ١٤٦/، وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (١١٢٩١).

<sup>(</sup>٥) امرأة جزلة: أي عاقلة، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة جزل ١١٩/١١.

<sup>(</sup>٦) غاب الوافد: تعني به أخاها عديًا، وكان من المفترض أن يَفِدَ عليها بالخدمة؛ فلا هو حمى قومه، ولا هو رعاها، و العاماء ولا هو رعاها، ولا هو من غاب الوافدان أي هَرِمَتْ، والوافدان هما الناشزان من الخدين. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادَّة وفد ٣/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٧) المقصود هنا أن الرسول مَنَّ عليها وأعتقها بلا مقابل.



وأعطاني نفقة، فخرجتُ معهم حتى قَدِمْتُ الشام(١١).

وهنا وقفة مع هذا الموقف العظيم؛ نرى فيه بوضوح هذا التعامل الإنساني الرحيم من رسول الله على من رسول الله على من رسول الكريم على الأسيرة؛ حيث لم يَرْضَ الرسول الكريم على لها أن تخرج منفردة وحيدة، بل طلب منها ألاً تتعجَّل بالخروج حتى تجد من قومها مَنْ يكون ثقة فتسر معه.

بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدوابِّ والأنعام، وإلى الطير والحشرات، فنرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله لها لتَحرُّك الرحمة في قلبها لكلب<sup>(۱)</sup>! وتتجاوز رحمته البهائم إلى الطيور الصغيرة التي لا ينتفع بها الإنسان كنفعه بالبهائم، ولننظر إلى رحمته بعصفور! حيث يقول رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي عَبَنًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» (۱۳).

إنها الرحمة المتجرِّدة عن أي هـوَى، والتي ليس من وراثها نفع دنيوي ولا هـدف شخصي، فها أروعها من رحمة تمسح الآلام وتخفِّف الأحزان!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٨٨، وابن هشام: السيرة النبوية ٥/ ٢٧٦، وابن كثير: السيرة النبوية ١٣٤/، ١٢٣/.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة: كتاب بدء الخلق، بـاب إذا وقـع الـذباب في شـراب أحـدكم... (٣٣٢١)، ومسلم: كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) النسائي عن الشريد بن سويد (٢٤٤٤)، وأحمد (١٩٤٨٨)، وابن حبان (٩٩٣)، والطبراني: المعجم الكبير ٦/ ٤٧٩، وقال الشوكاني: هو حديث صروي من طرق قمد صحح الأثمة بعضها. انظر: الشوكاني: السيل الجرار ٤/ ٣٨٠.



#### المبعث الرابع:

#### عدلـــه ﷺ

العدل خُلُق كريم وصفة عظيمة جليلة، عببت إلى النفوس، تبعث الأمل لدى المظلومين؛ لذلك جاء أمر الله صريحًا في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ الْعَدْلِ (١٠) ﴾، كما أمر الإسلام بالعدل مع العدوِّ رخم شدَّة كراهيتنا لأفعاله، فقال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (٢) ﴾؛ فالعدل يُعيد الأمور إلى نصابها، وبه تؤدَّى الحقوق لأصحابها، وما وُجِد في قوم إلاَّ سعدوا، وما فُقِد عند آخرين إلاَّ شقُوا.

لذلك حرص عَنِي على تعليم صحابته قيمة العدل مبينًا لهم عظيم أجره يوم القيامة، فقال عَنْ اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوْلُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِهَا فَقَال عَنْ اللهُ نَيَا اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُوْلُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِهَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا» (٣).

هكذا غرس النبي على صفة العدل في قلوب أصحابه، ثم كان المثل الأعلى في تنفيذ تلك الأوامر، فكان خُلُقُ العدل غريزة فُطر عليها على منذ حداثة سنّه؛ فقد شهد حِلف الفضول (٤) الذي عقده نفر من قريش لنصرة المظلوم في دار عبد الله بن جُدْعان، وذلك قبل بَعثته، وكذلك لمّا اختلفت قريش على رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة رضيت به حكمًا عادلاً؛ مع أن قبيلته قبيلة بني هاشم طرف في القضية، إلاّ أنهم من فرط ثقتهم في

<sup>(</sup>١) (النحل:٩٠).

<sup>(</sup>٢) (المائدة:٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٧)، والنسائي (١٨٢٧)، وأحمد عن عبـد الله بـن عمرو (١٤٨٩) واللفظ له، والحاكم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) حِلْفَ الفَضُول: سمّى بذلك لأنهم تحالفوا ألا يتركوا عند أحد فضلاً يظلمه أحدًا إلا أخذوه له منه. وقيل: سمّى بذلك تشبيهًا محلف كان قديمًا بمكة أيّام جُرْهُم على التناصف والآخذ للضعيف من القويّ، وللغريب من القاطن، وسمّى حِلْف الفُضُول لأنه قام به رجال من جُرْهُم كلهم يسمَّى الفَضْل، فقيل: حِلْف الفَضُول، جمّا لأسماء هؤلاء، انظر: الزبيدي: تاج العروس مادة فضل ٣٠/ ١٧٩، وابن منظور: لسان العرب، مادة فضل ٢٠/ ٥٢٤،



عدله قبلوا به حكمًا.

وبعدما أرسله الله ﷺ اللعالمين أقام ﷺ العدل بين أصحابه، وجعله شِرعة ومنهاجًا في كل موقف وكل لحظة، ولعل من أشهر مواقف النبي ﷺ التي ظهر فيها عدله وقوّته في الحقّ، ما روته السيدة عائشة على بقولها: إن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزوميَّة التي سرقت، فقالوا: ومن يكلِّم فيها رسول الله ﷺ؛ فقالوا: ومَنْ يجترئ عليه إلاَّ أسامة بن زيد حِب ﴿ رسول الله ﷺ: ﴿ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ عُدُودِ الله؟!». ثم قام فاختطب، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (١).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الحدود، باب كراهة الشفاعة في الحد (٦٧٨٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف... (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) البَزّ: الثياب، وهي أيضًا أمتعة البَزّاز، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة بزز ٥/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥) وقال أبو عيسى: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وابن ماجه (٢٢٢٠)، وأحمد (١٩١٢١) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن..، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح الجامع (٣٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري عن جابر بن عبد الله: كتاب فرض الخمس (١١٣٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٦٠٠٣)، وابن ماجه (١٧٢)، ومسند أحمد (١٤١٥١).



كما التزم النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي كُسِرَتْ صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرَتْ (١).

وامتدَّ قضاؤه العادل ﷺ إلى غير المسلمين فعن عبد الله بن مسعود ﴿ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». وقال الأشعث بن قيس (٣) ﴿ نا بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقال لي رسول الله ﷺ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ » قلتُ: لا. فقال ليجهوديٍّ: «احْلِفْ». قال: قلتُ: يا رسول الله، إذًا يَخلف ويذهب بهالي. فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْهَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً (١٤) ﴿ ، إلى آخر الآية (٥).

إنه لموقف نادر حقًا! إنه اختصام بين رجلين؛ أحدهما من صحابة الرسول على والآخر يهودي، فيأتيان إلى رسول الله على ليحكم بينها، فلا يجد على أمامه إلا أن يطبّق الشرع فيها دون محاباة ولا تحيُّز، والشرع يُلزم المدَّعِي - وهو الأشعث بن قيس السرع فيها دون محاباة ولا تحيُّز، والترا بالدليل فيكفي أن يحلف المدَّعَى عليه - وهو بالبيّنة أو الدليل، فإن فشل في الإتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدَّعَى عليه - وهو اليهودي - على أنه لم يفعل ما يتَّهمه به المدَّعِي، فيُصَدَّقُ في ذلك، وذلك مصداقًا لقول

<sup>(</sup>١) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة صحف ٩/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب النكاح، باب الغيرة (٥٢٢٥)، وأبو داود (٣٥٦٧)، وأحمد (١٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٣) الأُشعَثُ بن قيس الكندي، وفد على النبي على سنة عشر، وكان من ملوك كندة، فلما مات النبي على التربي الله الإسلام، فزوَّجَهُ أبو بكر الله الخته، وشهد القادسية، وشهد مع علي شه صفين، تُوفِي بعد قتل علي الله على الله الإسلام، فزوَّجَهُ أبو بكر العلية ١/ ٩٧، وابن حجر العسقلاني: الإصابة، الترجمة رقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: ٧٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٣٥٧)، (٢٤١٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (٢٩٩٦)، وابن ماجه (٢٣٧٣).

#### الباب الأول: الرسول ﷺ الإنسان



رسول الله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ »(١).

فَبِعَدْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المثل والقدوة لكل من ولي أمر الناس؛ حتى تسير الحياة كما يريدها الله، فتهنأ فيها النفوس، وتستريح الأفئدة، وتسعد البشرية.

#### المبحث أنخامس:

#### كرمــــه ﷺ

الإسلام دين يقوم على الكرم والعطاء؛ لذلك وصف الله الله الكرم والجود، فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ (٢) ﴾، فكان وصف الله تعالى له على بالكرم دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ لأن كل تلك الأخلاق مندرجة فيه، فأخلاقه كلها عظيمة كريمة، قائمة على الكرم والبذل والسخاء، وهو ما كان معروفًا به من قبل أن يأتيه وحي السهاء.

فها هي خديجة بشخط تصفه بقولها: "إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (")، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَغْمِلُ الْكَلَّ (")، وَتُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ "(1). فهذه الأخلاق كلها ناشئة عن بالغ الكرم وعظيم الجود؛ إذ هي كلها تعني البذل والعطاء.

كَمَا وصفه عبد الله بن عباس عَنْ فقال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ عِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (۱۷۱۱)، والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (۱۶۸) واللفظ له، والبيهقي (۲۰۹۰)، وفي شرح النووي لصحيح مسلم أنه قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعًا: «لَكِن الْبَيَّنَة عَلَى المَدَّعي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۲۱/۳.

<sup>(</sup>٢) (الحاقة: ٤٠، ٤١).

<sup>(</sup>٣) الكَلِّ: هو مَنْ لا يستقلّ بأمره، أي تحمل التُّقْل من كل ما يُتكلُّف، انظر: ابـن حجـر العسـقلاني: فـتحـــ الباري ١/ ٢٤، وابن منظور: لسان العرب، مادة كلل ١١/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، بـاب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٦٠).



الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ولو تأمَّلنا سيرته على الإنفاق وجدناه على الإنفاق والكرم، فالكرم طريق السعة، والسخاء سبب النهاء؛ لذلك قال النبي النهاء ومِنْ بعدهم أُمَّتَه تعليمًا لهم وتربية لنفوسهم: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا (٢).

وكانت حياته على كذلك تطبيقًا عمليًّا لما يؤمن به ويقوله، فنَعِمَ المسلمون في ظلِّ تعاليمه على بالأمن والأمان، فيُروى عن سهل بن سعد الله انه قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي على بين بُرُدَة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه. فأخذها النبي على محتاجًا إليها فَلَسِسَهَا، فرآها عليه رجلٌ من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فَاكْسُنيهَا. فقال: «نَعَمْ». فلمَّا قام النبي على لاَمهُ أصحابه، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي الخذها محتاجًا إليها ثم سألته إيًاها، وقد عرفتَ أنَّه لا يُسْأَلُ شيئًا فيمنعه. فقال: رَجَوْتُ بَرَكتَهَا حين لبسها النبي على أُكفَّن فيها. وفي رواية قال سهل: فكانت كفنَه (٣).

ومن خلال هذا الموقف ندرك معنى حديث جابر ﴿ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لاَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى على على على على على على اللهِ عَلَيْهِ للسائلين، وإن كان عَلَيْهِ في أَشدُّ الحاجة إلى ما يُطْلَبُ منه.

وضرب لنا رسول الله على القدوة والمثل في الكرم والعطاء فقد جاءه على مال البحرين - وكان أكثر ما أي به رسول الله على فقال على «انْتُرُوهُ " في المُسْجِلِه (٢٠). فكان

<sup>(</sup>۱) البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ(٦)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الربح المرسلة (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى...﴾[الليـل: ٥-١٠] (١٤٤٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك (١٠١٠)، ومسند أحمد (٢٧٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الأدب، باب حسن الخلّق والسخاء وما يكره من البخل (٥٦٨٩)، وكتاب البيوع، بـاب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (١٩٨٧)، وابن ماجه (٣٥٥٥)، وأحمد (٢٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخـل (٦٠٣٤)، ومسـلم: كتـاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: «لاه. وكثرة عطائه (٢٣١١)، والدارمي (٧٠).

<sup>(</sup>٥) انثروه أي: صُبُّوه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري عن أنس: أبواب المساجد، باب القسمة وتعليق القبو في المسجد (٤١١)، والبيهقي في السنن الكرى (١٢٨٠٧).

رسول الله دائمًا ما يبدأ بالعطاء قبل السؤال، وكان يسعدُ غاية السعادة بهذا الكرم والعطاء؛ لذلك كان رسول الله على يقول: «مَا يَسُرُّنِ أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِئَةٌ وَعِنْدِي مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا، تَمْضِي عَلَيَ ثَالِئَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ: هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ...» (١١).

فكان جوده وكرمه سببًا من أسباب إسلام الكثيرين؛ لأنه على كان يُعطى عطاءَ مَنْ لا يَخشى الفقر، فعن أنس في قال: «مَا سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْتًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. لا يخشى الفقر، فعن أنس في قال: «مَا سُئِلَ رَسُولُ الله عَلَى قَوْمِه، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ، أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ عَمَّدًا يُعْطِى عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَة» (٢).

وصور كرمه على كثيرة، فعن الرَّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء على أنها قالت: أتيت رسول الله على بِقِنَاع (٢) من رُطَبٌ، وَأَجْرٍ من قشَّاء زُغْبٍ (٤)، فأعطاني مل على حليًا. أو قالت: ذهبًا. وَقَالَ: «تَحَلَّى بِهَذَا» (٥). وهذا دليل على مبلغ كرمه على حيث يجود النبي على بكل ما أتى إليه من مال على المؤمنين رغم كونه على فقيرًا لا يملك شيئًا من المال، بل إنه على مبلغ هذه الهدية المتواضعة من امرأة مسلمة ويكافئها عليها تلك المكافأة العظيمة.

كها كان رسول الله على حريصًا كل الحرص على الكرم والعطاء، حتى قبل وفاته وهو على فراش الموت! فقد بلغ بهذا الفعل درجة من الكرم لا يدانيها كرم أحد في العالمين، فقد قالت عائشة من السبعة دنانير أو تسعة، فقال: «يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتْ بِلْكَ الذَّهَبُ؟» فقلتُ: هي عندي. قال: «تَصَدَّقِي بِهَا». قالت: فشُغِلْتُ به،

<sup>(</sup>١) البخاري عن أبي ذرِّ: كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: ﴿ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا ﴾ (١) البخاري عن أبي ذرِّ: كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: ﴿ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا ﴾

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا. وكثـرة عطائـه (٢٣١٢)، وأحمـد (٢٨١٣)، وأمـد (٢٨١٣)، وابن حبان (٦٣٧٣)، والفاقة: الفقر والحاجة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مـادة فـوق. ٣١٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادَّة قنع ٨/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) الأجر: جمع جرو الصغير من القثاء، والزغب جمع أزغب وهو صغار الريش أول ما يطلع، شبه به ما على القثاء من زغب، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادّة زغب ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) أحمد: (٢٠٠٦)، والترمذي: الشمائل المحمدية (٢٠١)، وإسحاق بن راهويه (٢٠٣٦)، وقال الهيثمسي: رواه الطبراني واللفظ له وأحمد بنحوه وزاد فقال: (تحلي بهذا). وإسنادهما حسن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤/٥.



ثم قال: "يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتْ تِلْكَ الذَّهَبُ؟» فقلت: هي عندي. فقال: "اثْتِنِي بِهَا". قالت: فجثتُ بها، فوضعها في كفّه، ثم قال: "مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ أَنْ لَوْ لَقِيَ اللهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟» ((). ثم ها هي أُمُّ سلمة (٢) حصل عليه فتجده عَلَيْ وهو ساهم الوجه، فقالت: فحسبت أن ذلك من وجع، فقلت: يا رسول الله، ما لك ساهم الوجه؟ فقال: "مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي مَن وَجع، فقلت: يا رسول الله، ما لك ساهم الوجه؟ فقال: "مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَيْنَا مِا أَمْسِ، أَمْسَيْنَا وَهِيَ فِي خُصْمِ (٣) الْفِرَاشِ (٤). وفي رواية: "أَتَنْنَا وَلَمْ نُنْفِقُهَا" (٥).

ومن أجمل المواقف التي نختم بها مواقفه في الكرم على هو يوم حُنين، والذي يدلُّ دلالة واضحة على عظيم كرم رسول الله على فقد غيم على هو وأصحابه مغانم - في هذا اليوم - فاقت الوصف، حتى إن جُبير بن مطعم الذي رافق النبي على أثناء عودته من حُنين قال: عَلِقَتُ (١) رسول الله على الأعراب يسألونه، حتَّى اضطرُّوه إلى سَمُرَةٍ (٧)، فَخَطِفَتُ رداءه، فوقف رسول الله على فقال: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ فَخَطِفَتُ رداءه، فوقف رسول الله على فقال: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعَمَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً، وَلاَ كَذُوبًا، وَلاَ جَبَانًا (١٠). فلم يكتنز رسول الله هذه الأموال لنفسه، ويوزع الفتات القليل منها على جنوده، ولكنه على يعلم جيدًا أن المال وسيلة وليست غاية، فاستخدمه في تأليف قلوب زعهاء مكة كأبي سفيان، وحكيم بن حزام، والحارث بن هشام أخو أبي جهل، والنضير بن الحارث أخو النضر بن الحارث شيطان قريش المعروف، والذي كان من ألدً أعداء الرسول على وكما أعطى زعهاء القبائل شيطان قريش المعروف، والذي كان من ألدً أعداء الرسول على وكما أعطى زعهاء القبائل

<sup>(</sup>۱) ابن حبان: كتاب الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة (۷۱۵)، وأحمد (۲٤٦٠٤) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة ٨/ ١٣٥، ١٣٥، والطبري: تهذيب الآثار (٢٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) أم سُلمةً: هي هند بنت أبّي أمية حذيفة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن نخزُوم، القرشية، المخزومية، أم المؤمنين، انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة ٨/ ١٥٠ ترجمة رقم (١١٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) خُصْمُ الفراش: طرفه وجانبه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادَّة خصم ١٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٦٥٥٧)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح، رجاله ثقـات رجـال الشـيخين. وابـن حبـان (٥١٦٠)، وأبو يعلى (٧٠١٧).

<sup>(</sup>٥) أحمدِ (٢٦٧١٤)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٦) عَلِقَتْ به الأعراب أي: لزموه. انظر: ابن حجر العسقلآني: فتح الباري ١/٩٥١، وابـن منظـور: لسـان العرب، مادة علق ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٧) السمرة: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك، انظر: ابـن حجـر العسـقلاني: فتح الباري ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) البخّاري عن عمرو بن شعيب: كتاب الخمس، باب ما كان للنبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم (٢٩٧٩)، والنسائي (٣٦٨٨)، وابن حبان (٤٨٠٠)، والموطأ برواية يحيى الليثي (٩٧٧).



من الأعراب كعُينة بن حصن زعيم قبيلة بني فزارة، والأقرع بن حابس زعيم بني تميم (١)؛ فكان جوده وكرمه سببًا من أسباب رسوخ الإسلام في قلوب هؤلاء، وغدت كلمة أنس شخ خير دليل على حالهم: "إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فها يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٤/ ٢٨٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢٢، ١٨٢٣، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٧٥، وابن كثير: البداية والنهاية ٤/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله على شيئًا قط فقال: «لا»... (٢٣١٢)، وأبو يعلى (٢٧٥٠).



#### المبحث السادس:

#### شــــجاعته ﷺ

لقد ربَّى القرآنُ الكريم المؤمنين على الشجاعة، فكانت آياته المنبع الذي شربت منه الأُمَّة معنى وقيمة الشجاعة، فقال الله ﷺ مخاطبًا الأُمَّة ورسولها ﷺ: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اللهِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١) ﴾.

وحياة النبي عَلَيُّ القوليَّة والعمليَّة كانت نموذجًا عاليًا في الشجاعة، فعند التأمُّل في سيرته نجده عَلَيُّ يتعامل مع كل المواقف والمصاعب بقلب ثابت، وإيهان راسخ، وشجاعة نادرة؛ لذلك خاطبه الله عَلَيُّ قائلاً: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ المُؤْمِنِينَ (٢) ﴾.

وقد كانت هذه الشجاعة خُلقًا فطريًّا مزروعًا في قلبه منذ نشأته الأولى على فها هو ذا يشارك أعهامه في حرب الفِجَار وهو لم يبلغ الخامسة عشر من عمره (٢٦)، كها أنه على كان يعتكف وحده في غار حراء وسط الصحراء (٤٠)؛ لذلك لم يكن غريبًا أن تظهر الشجاعة في كلّ لمحةٍ من لمحات حياته بعد بعثته، ولم يكن هذا كلامًا نظريًّا دون تطبيق، بل مارس الرسول على الشجاعة دون تردُّد أو جبن أو خور؛ فنجده في في أوَّل أيام دعوته يُواجه المشركين بأمر تُنكره عقولهم، ولا تدركه في أوَّل الأمر تصوَّراتهم، ولم يمنعه من الجهر بالحق أمام بالدعوة الخوف من مواجهتهم، فضرب بذلك على لأمَّته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل الباطل، وإن تحزَّبوا ضدَّ الحق، وجنَّدوا لحربه كل ما في وسعهم.

<sup>(</sup>١) (النساء: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) الفجار: حرب وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن قبل البعثة بعشرين سنة تقريبًا، وكانت في الأشهر الحرم، فلمًّا قاتلوا فيها قالوا: قد فَجَرْنا. فشُمَيَّتْ فِجارًا، انظر: ابىن كثير: البداية والنهاية / ٢٨٩-٢-٢٩، وابن منظور: لسان العرب، مادة فجر ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: السيرة النبوية ١/ ٣٨٥.

وتتجلَّى شجاعته عليه في مواقف عديدة من أهمها اعتراضه على الظلم، ووقوفه في وجه الظالم دون تردُّد أو خوف، فها هو رسول الله ﷺ يقف بجوار المظلوم ويأخذ حقَّه من الظالم؛ فيروي ابن هشام أن رجلاً من إراش (١) قدِم مكة بإبل له، فابتاعها منه أبو جهل فمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادٍ من قريش، ورسول الله عَلَيْ في ناحية المسجد جالسٌ، فقال: يا معشر قريشٍ، من رجلٌ يؤدِّيني (٢) على أبي الحكم بن هشام؛ فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقِّي؟ قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله ﷺ وهم يهزءون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهلٍ من العداوة - اذهب إليه فإنه يؤدِّيك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله على فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حقٍّ لي قِبَلَه، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألتُ هـؤلاء القوم عن رجل يؤدِّيني عليه، يأخذ لي حقِّي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقِّي منه يرحمك اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله ﷺ حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: « مُحَمَّدٌ، فَاخْرُجْ إِلَيَّ». فخرج إليه وما في وجهه من راثحةٍ (٣)، قد انتُقِع (١) لونه، فقال: «أَعْطِ هَذَا الرَّجُلَ حَقَّهُ». قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقِّه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله على وقال للإراشي: «الْحَقْ بِشَأَنِكَ». فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرًا، فقد – والله – أخذ لي حقِّي.

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: عجبًا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه، فخرج إليه وما معه رُوحه، فقال له: « أَعْطِ هَذَا حَقَّهُ . فقال: نعم، لا تبرح حتى أُخْرِج إليه حقَّه. فدخل فخرج إليه بحقِّه، فأعطاه إيَّاه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالوا له: ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعتَ قطُّ. قال: ويحكم والله ما هو إلا أن

<sup>(</sup>١) إراش: بالكسر والشين معجمة موضع. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) مَنْ يُؤْدِينِي على فلان أي: من يُعِينني عليه وينصفني، وهو من الأداة الْـتي توصـل الإنسـان إلى مـا يريـد؛ كأداة الحرب وأداة الصانع، فالحاكم يؤدي الخصـم أي: يوصـله إلى مطلبه. انظر: ابـن منظـور: لسـان العرب، مادة أدا ١٤/٤٤، والسهيلي: الروض الأنف ٣/ ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٣) وما في وجهه رائحة أي: رائحة دم، وبقية روح، فكان معناه روح باقية. انظر: ابن منظور: لسان العرب،
 مادة روح ٢/ ٥٥٥، والسهيلي: الروض الأنف ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) انتقع لونه: تُغَيِّرُ من هُمُّ أَو فزعٌ، انظر: ابَّن منظور: لسان العرب، مادة نقع ٨/ ٣٥٩.



ضرب عَلَيَّ بابي، وسمعتُ صوته فملئت رعبًا، ثم خرجتُ إليه وإنَّ فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيت مثل هامّته (۱)، ولا قَصْرَته (۲)، ولا أنيابه لفحل قطُّ، والله لو أَبَيْتُ لأَكَلَنِي (۳).

كها تظهر شجاعته على واضحة جليلة عندما يتعرَّض أهله وصحابته لخطر ما، فها هو أنس بن مالك شه يصف شجاعة النبي على بقوله: كَانَ النَّبِيُ عَلَى أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قال: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً؛ سَمِعُوا صَوْتًا. قال: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ. قال: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً؛ سَمِعُوا صَوْتًا. قال: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَة عَلَى عُرْي (١)، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا». ثم قال رسول الله عَلَيْ: «وَجَدْتُهُ بَحْرًا (٥)». يعني الفرس (١).

ويضرب النبي ﷺ المثل والقدوة في ميدان القتال فكانت شجاعته النبراس الذي سار عليه الصحابة فيها بعدُ، فيُروى عن علي بن أبي طالب الله الله الله المُحَرَّ الْبَأْسُ (٧)، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْهُ (٨).

وفي أحلك لحظات المسلمين شدَّة وانهزامهم أمام عدوِّهم في غزوة أُحُد نراه عَنِيَّ متهاسكًا شجاعًا، مقاتلاً لزعهاء الشرك، فقد أدركه أُبيُّ بن خلف وهو يقول: أي محمد، لا نجوتُ إن نجوتَ. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منَّا؟ فقال رسول الله: «دَعُوهُ». فلمَّا دنا، تناول رسول الله عَنِيُّة الحربة من الحارث بن الصَّمَّة الله فلمَّ اخذها رسول الله عَنِيَّة منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشَعْراء (٩) عن ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله فطعنه في

<sup>(</sup>١) الهامة الرأس، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة هوم ١٢/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) القصرة: العنق وأصل الرقبة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قصر ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٣٨٩-٣٩١.

<sup>(</sup>٤) فرس عُرِي: لا سرج عليه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة عرا ١٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) وجدته بحرًا: أي سريع الجري؛ لأنه كان به أول الناس تحرُّكًا في مواجهة الخطر، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٦/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن (٢٨٢٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبي على وتقدمه للحرب (٢٣٠٧)، وأبو داود (٤٩٨٨)، والترمذي (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٧) احْمَرُ البأسُّ: أي صار في الشدة والهول مبلغًا كبيرًا، انظر: ابن منظور: لسَّان العرب، مادة حمر ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٨) أحمد (٣٤٦)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وأبو يعلى (٣٠٢)، والحاكم (٢٦٣٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٩) الشُّعُراء: نوع من الذَّبابُ يكون على ظهر الإبل والخيل، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة شعر ال

عنقه طعنة تدأدأ (۱) منها عن فرسه مرارًا، فهات وهُمْ راجعون به إلى مكة (۲)؛ ولذلك يقول المقداد بن عمرو عن ثبات النبي على وشجاعته في غزوة أُحُد، قوله: «لا والذي بعثه بالحقّ إن زال رسول الله على شبرًا واحدًا، إنه لفي وجه العدوّ، وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرّة، وتُصرف عنه مرّة، فربها رأيته قائمًا يرمي على قوسيه، ويرمي بالحجر، حتى تحاجزوا، وثبت رسول الله على عصابة (۱) صبروا معه (۱).

أمَّا يوم حُنين فقد ضرب النبي ﷺ أروع مَثَلِ عرَفَته البشريَّة في الشجاعة (خريطة رقم ١)؛ وذلك حينها فرَّ الجيش من ساحة القتال، فنزل النبي ﷺ من على بغلته ودعا واستنصر، وهو يُرَدِّد: «أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِب... أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِب، اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ» (٥٠).

فها رُئِي أَحد يومئذ كان أثبت منه، ولا أقرب للعدوِّ<sup>(٢)</sup>، فقد وقف في وجههم أجمعين متحدِّيًا لهم، وأخذ كفًا من حصّى وضرب وجوههم، وقال ﷺ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» (٧). فما استطاع أحد أن يمسَّه بسوء (٨).

<sup>(</sup>۱) تداداً: تدحرج وسقط، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة داداً ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) العصابة: المجموعة والجماعة من الناس، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة عصب ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) البيهقى: دلائل النبوة ٣/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من صف أصحابه عند الهزيمة... (٢٨٦٤)، ومسلم عن البراء بن عازب: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين (١٧٧٦) واللفظ له، والترمذي (١٦٨٨)، ومسند أحمد (١٨٠٩).

<sup>(</sup>٦) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٤٢٢، وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) مسلم عن سلمة بن الأكوع: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين (١٧٧٧)، وأحمد (٢٧٦٢)، والدارمي (٢٤٥٢)، وشاهت الوجوه أي: قبحت. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجاج ٢١/٢٢/١، وابن منظور: لسان العرب، مادة شوه ٢٨/١٣..

<sup>(</sup>٨) ابن هشآم: السيرة النبوية ١/ ٦٢٨، والسهيلي: الروض الأنف ١/ ٢٢٨، ٢٢٩.

- أَسِيُونَ لِلْجُ الْمِيْنِ -



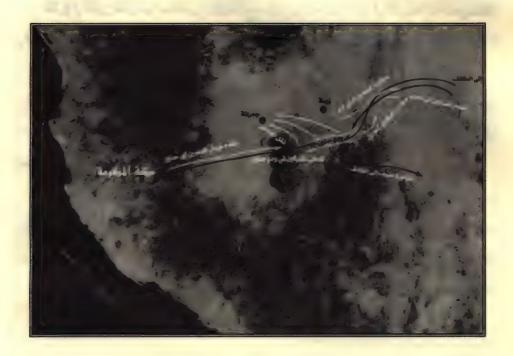

خريطة رقم (١) غزوة حنين



كها نجد النبي ﷺ يُعَلِّم أُمَّته الاستعادة من أي خور وجبن؛ لأن الآجال والأرزاق وكل الكون بيد الله ﷺ يصرفها كيف يشاء، فقال ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالْبُخْل...)(١).

ويستمرُ على في تعليم أُمَّته الشجاعة في كل الميادين، بداية من ميدان الكلمة وانتهاء بميدان الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم هذه الميادين التي يُؤكِّد عليها النبي على ميدان مواجهة الظلم، فيقول على: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (٢٠). وهو على القائل -أيضًا - في فضل الجهاد والإقدام بالنفس والمال: «لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ (٢) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٤).

ومع هذه الشجاعة التي كان يتحلّى بها رسول الله على إلاَّ أنها لم تكن شجاعة تهوَّر، إنها كانت مضبوطة بالعقل؛ فلننظر إلى حصاره على لحصن الطائف الذي استمرَّ أكثر من أربعين يومًا، عَلِمَ - خلالها - على أن الطعام والشراب اللذين بداخل حصن الطائف يكفيانه سنة على الأقلِّ أو عِدَّة سنوات، وعندها وازن على القائدُ الشجاع بين مضارً الحصار وفوائده، فوجد أن بقاءه في هذه البقعة - أكثر من ذلك - سيوقع الدولة الإسلامية في مشاكل ضخمة؛ لأن القوَّات الإسلامية ليست مجرَّد فرقة من الجيش الإسلامي؛ بل هي المجتمع المسلم بكامله، كها أن النبي على لم يترك في المدينة إلاَّ القليل من الرجال لحراسة الديار والنساء، فهي إذن معرَّضة للمهاجمة من المشركين واليهود؛ لذلك

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من الجبن والكسل (٦٣٦٧)، ومسلم: كتاب الـذكر والـدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره (٢٧٠٦)، والنسائي عن عمر بـن الخطـاب (٥٤٨١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أبو داود عن أبي سعيد الخدري: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (٤٣٤٤)، والترمذي (٢١٧٤) وقال أبو عيسى:... وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه (٢٠١١) وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٤٩١).

<sup>(</sup>٣) الغُدُّوَة: المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة: المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وسبيل الله: الجهاد. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٦/ ١٤، والنووي: المنهاج ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) البخّاري عنّ أنس بـن مالـك: كتـّاب الجهـاد والسـير، بـاب الغـّـدوة والروحـة في سـبيل الله (٢٧٩٢)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (١٨٨٠).



أخذ ﷺ قراره الشجاع بفكِّ الحصار (١).

وهذه الشجاعة -أيضًا- كانت مضبوطة بالرحمة؛ فلذلك لم يستعملها إلا في مواطن الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله خفَّاقة، ومن ثَمَّ لم ينتقم رسول الله عَلَيْ لنفسه، ولم يضرب بيده إلا في سبيل الله، فقالت عائشة على: « مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ شَيْعًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ خَادِمًا، إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْ تَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ عَارِمِ الله فَيَنْتَقِمَ للهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ مَنْ عَارِمُ اللهُ فَيْنَاقِعُ مَا لَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْنَقِعُ مَا لِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

هكذا كانت شجاعة النبي على شجاعة قائمة على يقين وثبات وأخلاق ومبادئ؛ لذلك كانت مضرب الأمثال للأجيال على مرّ العصور.. فها أروعها من شجاعة!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السهيلي: الروض الأنف ص٢٥٥–٢٦٦، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٦٥٢–٧٠٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺواختياره من المباح أسهله (٢٣٢٨). انظر: أحمد بن عبد العزيز الحداد: أخلاق النبي ﷺفي القرآن والسنة ١٣٤٣/٣.



### معامـالاته ﷺ

المبحث الأول: معاملاته ﷺ مع زوجاته المبحث الثاني: معاملاته ﷺ مع أولاده وأحفاده المبحث الثالث: معاملاته ﷺ مع أصحابه المبحث الرابع: معاملاته ﷺ مع جنوده المبحث الخامس: معاملاته ﷺ مع من لا يعرف



# الفصل الثاني:

سَمَتُ مع املات النبي على سموًا لا يدانيه أحد؛ فك ان النموذج والمشل في تعاملاته مع زوجاته وأولاده وأحفاده، كما كانت معاملاته مع أصحابه مضرب الأمثال؛ فكان يخاطب كل صحابي بلغة تصل إلى قلبه قبل عقله وذهنه؛ لذلك أحبّ الصحابة النبي حبًّا ملك عليهم أفئدتهم، وكذلك كانت تعاملاته على مع جنوده؛ فكان معلّمًا ومربيًا غرس في نفوسهم وعقولهم المبادئ السامية التي تَفُوق كل المبادئ التي عرفتها الإنسانيّة؛ فكانت معاملاته دليلاً على نبوّته على نبوّته وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: معاملاته ﷺ مع زوجاته

المبحث الثاني: معاملاته ﷺ مع أولاده وأحفاده

المبحث الثالث: معاملاته على مع أصحابه

المبحث الرابع: معاملاته ﷺ مع جنوده

المبحث الخامس: معاملاته علي مع من لا يعرف



#### المبحث الأول:

#### معاملاته ﷺ مع زوجاته

شاء الله عَلَى أَن يَخلق الإنسان من ذَكر وأنثى، وأن تكون إحدى سُننِه وآياته التزاوجَ بين هذين الجنسين، فقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِين هذين الجنسين، فقد قال تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١) ، فالسكينة والرحمة والمودّة من أعظم آيات الله في الزواج.

وكانت حياة رسول الله على الزوجيَّة تطبيقًا لهذه المعاني القرآنيَّة؛ لذلك نجده على يُكثر من وصية أصحابه بالمرأة، ويحتُّ الأزواج أن يعاملوا أزواجهم معاملة حسنة مستمدَّة من آية الزواج القائمة على المودَّة والرحمة، فيقول على المودَّة والرحمة ويقول على المودّة والرحمة ويقول المودّة والمودّة و

وقد ضرب أمثلة رائعة من خلال عَلاقته مع زوجه؛ فتجده أوَّل مَنْ يواسيها، يُكَفْكف دموعها، يُقَدِّر مشاعرها، لا يهزأ بكلهاتها، يسمع شكواها، ويخفِّف أحزانها؛ فكان مثالاً يُحتذى، وقدوة حسنة يستفيد منها البيت المسلم على مرَّ القرون والأزمان، فعن أنس هُ أنه قال: بلغ صفية على أن حفصة على قالت: بنت يهودي. فبكت فدخل عليها النبي على وهي تبكي، فقال لها: «مَا يُبْكِيكِ؟» فقالت: قالت لي حفصة على النبي بنت يهودي.

فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ (٣)نَبِيٍّ، فَفِيمَ تَفْخَرُ

<sup>(</sup>١) (الروم: ٢١).

<sup>(</sup>٢) ابن مأجه (١٩٧٧)، والترمذي (٣٨٩٥) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يعنيّ: هي عنده في صحبته وعصمته ليلاً ونهارًا، يؤاكلها ويضاجعها ويعاشرها أشد العشرة والاختلاط، انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٨/ ١٧١، والألوسي: روح المعاني ٢٨/ ١٦٢.



عَلَيْكِ؟ » ثم قال: "اتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ »(١).

كما وصفت السيدة عائشة ﴿ عنه حال النبي عَلَيْ كزوج داخل بيته، فقد كان عَلَيْ النبي عَلَيْ كزوج داخل بيته، فقد كان عَلَيْ الْخَصِفُ نَعْلَهُ ( ) وَيُرَقِّعُ تَوْبَهُ ( ) ( ) . فكان تعامله مع زوجاته من منطلق الرحمة والحب، كما أنه تعامل -أيضًا - من منطلق أنه بشر مثل باقي البشر الأسوياء، الذين لا يَرَوْنَ غضاضة في مساعدة أزواجهم.

ومن عظيم محبَّته لهن - رضي الله عنهن - أنه ﷺ كان يشاركهن المأكل والمشرب من الإناء نفسه، فعن عائشة حض أنها قالت: «كُنْتُ أَشْرَبُ فَأَنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَكَانَ يَخْرِج معهن للتنزُّه لزيادة أواصر المحبَّة، فيروي البخاري: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَاثِشَةَ يَتَحَدَّثُ» (٧٠).

وكان كثيرًا ما يمتدح زوجاته، فها هو ذا ﷺ يمتدح عائشة ﷺ قائلاً: «إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ<sup>(٨)</sup> عَلَى سَائِرِ الطَّعَام<sup>(٩)</sup> (١٠٠.

كها تجلَّت رحمته ورأفته ﷺ على زوجاته حينها دخل على زينب بنت جحش عِسْنَا

<sup>(</sup>۱) الترمذي: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ (۳۸۹٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأحمد (۱۲٤۱٥) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابسن حبان (۲۱۸۳)، وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۲۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) الخصف: إصلاح النعل وخياطته، انظر: الحربي: غريب الحديث ٣/ ١٠٣٠، وابن منظور: لسان العرب، مادة خصف ٩/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) يرَقّع الثوب: أي يصل ويسدّ خرقه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة رقع ٨/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٤٧٩٣)، وقالَ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان (٧٦٩).

<sup>(</sup>٥) العَرْق: العظم، وعَرَقْتُ العظمَ وتَعَرَقْتُه: أخذتُ اللحم عنه بأسناني نهشًا، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٣/ ٢١، وابن منظور: لسان العرب، مادة عرق ٠١٠ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زُوجها وترجيله... (٣٠٠)، والنسائي (٧٠) واللفـظ لـه، والطيالــــي (٦٠٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري عَن عائشة: كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا (٥٢١١) تامًّا، ومسلم: كتــاب فضائل الصحابة ﴿، باب في فضل عائشة ﴿ يُكَ لا ٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٨) الثريد: هو أن يُثرد الخبر بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٠٢/٥) وابن منظور: لسان العرب، مادة ثرد ٢/٢).

<sup>(</sup>٩) فضل الثريد علَّى غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة، وكان أَجَلُ أطعمتهم يومئذ، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٤٧/٦.

<sup>(</sup>١٠) البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الأنبياء (٣٧٧٠)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة عين (٢٤٤٦).

فوجد حبلاً ممدودًا بين الساريتين، فقال: «مَا هَذَا الحَبْلُ؟». قالوا: هذا حبل لزينب(١١) عِنْ فإذا فترت(٢) تعلَّقت(٣). فقال النبي عَيْ (الله، حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ»(٤).

وكثيرًا ما يحلُم رسول الله على على زوجاته، ويقابل جفوتهن بصدر رحب، وبشاشة وحُبِّ، فقد استأذن أبو بكر الله على النبي علي فسمع صوت عائشة الله عاليًا، فلمَّا دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراكِ ترفعين صوتك على رسول الله ﷺ. فجعل النبي ﷺ يحجزه (٥)، وخرج أبو بكر ﴿ مُغضبًا، فقال النبي ﷺ حين خرج أبو بكر ﴿: «كَيْـفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟!» فمكث أبو بكر ﴿ أَيامًا، ثـم استأذن عـلى رسـول الله ﷺ، فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي عِيْج: «قَدْ فَعَلْنَا، قَدْ فَعَلْنَا» (٦).

كما كان رسول الله ﷺ يقابل غَيرة زوجاته مقابلة فيها كثير من الحلم والأناة، وإعطاء كل زوجة حقَّها من التقدير والاحترام، فها هي عائشة ﴿ عَلَى تَعَارُ مِن كَثْرَةَ ذَكُمُ الرَّسُولُ لخديجة ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَائشَة حَبُّه لها، رغم وفاتها قبل أن يتزوَّج رسول الله ﷺ عائشة ﴿ عَا فتقول ﴿ يَشِكُ فِي ذَلَكَ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدُ مِن نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدَيجة قطَّ، ومَا رأيتُها قطَّ، ولكن كان يُكثِر ذِكرها، وربها ذبح الشاة، ثم يُقَطِّعها أعضاءَ، ثم يَبْعَثُها في صدائق(١٠) خديجة ﴿ شِكْ ، وربها قلتُ له:

كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة عِشْك . فيقول: «إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ (^^)،

<sup>(</sup>١) هي السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين (رضي الله عنها).

<sup>(</sup>٢) فترَّت أي: كسلت عن القيام في الصلاة. انظر: أبن حجر العسقلاني: فتح الباري ٣٦ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) تعلَّقت: أي استمسكت به. وفي رواية مسلم: «أمسكت به».

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب أبواب التهجد، باب ما يُكره من التشديد في العبادة (١١٥٠)، ومسلم: كتـاب صـلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته... (٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) يحجزه: أي يمنع أبا بكر من ضربها ولطمها، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ١٣٨/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٩٩٩)، وأحمد (١٨٤١٨)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. (٧) صدائق خديجة: أي أصدقائها، جمع صديقة وهي المحبوبة. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع

<sup>(</sup>٨) إنها كانت وكانت: أي كانت فاضلة وكانت عاقلة، ونحو ذلك. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري



وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ »(١).

كما أشرك النبي على زوجاته في مواقف عظيمة كثيرة، وأحداث تهم الأُمّة بأجمعها، ففي يوم الحديبية (١) أمر رسول الله على أصحابه أن ينحروا الهدي ثم يحلقوا، فلم يفعل ذلك منهم أحد، وردّد ذلك على ثلاث مرّات دون أن يستجيب أحدٌ إلى أمره، ولمّا لم يستجب أحد إلى أمره، دخل رسول الله على زوجه أم سلمة على فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحبُّ ذلك، اخرج لا تكلّم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدنه، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلمّا رأوا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل غمّاً (٥)، ورغم خطورة هذا الموقف إلاّ أن رسول الله على استحسن رأي أم المؤمنين أم سلمة على فكان خيرًا وبركة على الأُمّة كلها.

والناظر إلى سيرته على يجد أن رسول الله على كان يُقَدِّر أزواجه حتَّى التقدير، ويُولِيهم

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها (٣٦٠٧) واللفظ لـه، ومسـلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين (٢٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثـام... (۲۳۲۸)، وأبــو داود (٤٧٨٦)، وأحمــد (٢٤٠٨٠) واللفظ له، وابن حبان (٤٨٨)، وأبو يعلمي (٤٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٦٩٠٨)، والنسائي عن أنس بن مالك: السنن الكبرى ٥/ ٣٦٩ (٩١٦٢)، واللفظ له، وقال الهيثمي: رواه أحمد وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحمد، وبقية رجاله ثقات. انظر: المهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) الحديبية: قرية سميّت ببئر بها، بينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، اعتمر النبي تشخ عمرة الحديبية، ووادع فيها المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية، انظر: ياقوت الجموي: معجم البلدان ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢٧٣١)، (٢٧٣٢)، وابن حبان (٤٨٧٢)، وغمًّا: أي حزنًا على عدم المبادرة للامتثال.



عنايةً فاثقةً ومحبَّةً لاثقةً، فكان نِعْمَ الزوج ﷺ.

#### المبحث الثاني : معاملاته ﷺ مع أولاده وأحفاده

جاء الإسلام بمعيار حقيقي للعَلاقة بين الأب وأبنائه، هذا المعيار قائم على الرحمة، والرأفة، والشفقة، والتوجيه، والرعاية الصحيحة لهؤلاء الأبناء في كل شئون حياتهم، فالأب هو الحصن الذي يأوي إليه الأبناء في كل وقت؛ ولذلك فإن القرآن قد خلَّد هذه العَلاقة عندما ذكر نداء لقهان الطَّيُ لابنه، والذي يفيض بكل معاني التربية، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لا بُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ (١٠) ﴾.

ولننظر معًا إلى خصوصيَّة العَلاقة الرائعة بين الأب وابنته في موقف الرسول عَيْق، الذي ترويه عائشة على قائلة: أقبلَتْ فاطمة على تمينه أو عن شهاله، ثم أسرً إليها حديثًا فقال النبي عَيْق: "مَرْحَبًا بِابْنتِي". ثم أجلسها عن يمينه أو عن شهاله، ثم أسرً إليها حديثًا فبكت، فقلتُ: ما رأيت كاليوم فرحًا فبكت، فقلتُ لها: لم تبكين؟ ثم أسرً إليها حديثًا فضحكت، فقلتُ: ما رأيت كاليوم فرحًا أورب من حزن، فسألتها عبًا قال، فقالت: ما كنتُ لأفشي سرَّ رسول الله عَيْق، حتى قُبِضَ النبي عَيْق فسألتُها، فقالت: أسرَّ إليَّ: "إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إلاَّ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي". فبكيتُ، عارضني الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إلاَّ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي". فبكيتُ، فقال: "أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ". فضحكتُ لذلك (٢). هكذا كانت تربية الرسول عَيْقَ لابنته، تربية قائمة على الحبِّ والعطف والحنان.

أمًّا عند وفاة إبراهيم ابن النبي ﷺ فقد تجلَّت عظمته ﷺ وظهرت مشاعر الأب الجياشة تجاه ولده حين خاطبه قائلاً: "يَا إِبْرَاهِيمُ، لَوْلا أَنَّهُ أَمْرُ حَقَّ، وَوَعْدُ صِدْقِ، وَيَوْمٌ

<sup>(</sup>۱) (لقمان: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٢٣).



جَامِعٌ، لَوْلا أَنَّهُ أَجَلٌ عَدُودٌ، وَوَقْتٌ صَادِقٌ، لَحَزِنَا عَلَيْكَ حُزْنَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ، تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ». وحينها قُبض إبراهيم ابن النبي ﷺ قال لهم: «لا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ». فأتاه فانكب عليه وبكى (۱).

كها اهتم رسول الله على بأحفاده، وعنى على باختيار أجمل الأسهاء لهم، فعن على الله قال: لله ولي أربي، مَا قال: لله ولي الله والله والل

وكان من شدَّة حُبِّه ولهفته على أحفاده ما رواه عبد الله بن بُرَيْدة عِنِفُ عن أبيه، قال: رأيتُ رسول الله عِن يخطب، فأقبل حسن وحسين عن عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل النبي عَنِه فأخذهما فوضعهما في حجره، فقال: «صَدَقَ اللهُ: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَاللهُ كُمْ فِئْنَةٌ (٣) ﴾، رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ». ثم أخذ في خطبته (١٠). وكذا كان حُبُّه لبقيّة أحفاده، فقد كان عَنِه يُصَلِّي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب عِنْ فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الفضائل، بـاب رحمته ﷺ الصبيان والعيـال وتواضعه وفضـل ذلـك (٢٣١٥)، وانظـر: العصامي: سمط النجوم ١/ ٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٧٦٩) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بـن هـانئ. والموطأ - رواية محمد بن الحسن (٦٦٠)، والحاكم (٤٧٧٣) وقـال: هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) (التغابن: ١٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داُود (١١٠٩)، وابن ماجه (٣٦٠٠)، والحاكم (٧٣٩٦) وقال: هـذا حـديث صـحيح على شـرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وابن خزيمة (١٧٠٠)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح أبـي داود (٩٨١).

<sup>(</sup>٥) البخّاري عن أبي قتادة: كتاب أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنق في الصلاة (٥) البخّاري عن أبي قتادة: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (٥٤٣).



وها هو ذا ﷺ يخرج على المسلمين في إحدى صلاتي الْعَثِيِّ -الظهر أو العصر - وهو حاملٌ أحدَ ابنيه: الحسن أو الحسين عن ، فتقدَّم رسول الله ﷺ فوضعه عند قدمه اليمنى، فسجد رسول الله ﷺ سجدة أطالها، قال أبي (١): فرفعتُ رأسي من بين الناس، فإذا رسول الله ﷺ ساجد، وإذا الغلام راكب على ظهره فعُدْتُ فسَجَدْتُ، فلمَّا انصر ف رسول الله ﷺ، قال الناس: يا رسول الله، لقد سجدْتَ في صلاتكَ هذه سجدةً ما كنتَ تسجدها، أفشيء أُمِرْتَ به؟ أو كان يُوحى إليكَ؟ قال: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْخَكَلَنِي، فَكِرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ» (١).

ومع ذلك فلم يكن هذا الحبُّ العظيم من النبي محمد على لأولاده وأحفاده يدفعه إلى الجور على المسلمين من أجلهم، فيُروى أن على بن أبي طالب شه أتى فاطمة على فقال: إني أشتكي صدري عما أجد بالقرب. قالت: وأنا والله، إني لأشتكي يدي عما أطحن الرحا. فقال لها: اثتى النبي على فقد أتاه سبي؛ اثتيه لعله يخدمك خادماً. فانطلقت إلى النبي على فأتاهما فقال: «إِنَّكُمَا جِئتُمَانِي لأَخْدُمَكُمَا خَادِمًا، وَإِنِّي سَأْخُبِرُكُما بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ، فَإِنْ شِئتُما أَخْبَرُ كُمَا بِمَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ، فَإِنْ شِئتُما أَخْبَرُ ثُكُما بِمَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ، فَإِنْ شِئتُما أَخْبَرُنُكُما بِمَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ، وَيَكْبَرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وَتُكبَرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ. وَإِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعُكُما مِنَ اللَّبُلِ، فَتِلْكَ مِائَلًا وَثَلاثِينَ، وَتُكبَرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ. وَإِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعُكُما مِنَ اللَّبُلِ، فَتِلْكَ مِائلًا وَثَلاثِينَ، وَتُكبَرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ. وَإِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعُكُما مِنَ اللَّبُلِ، فَتِلْكَ مِائلًا مَنَا لَا يُعلَمُ مُن اللّه لن يعابيهم – رغم محبته الشديدة مِائَلًا مَنَا كُان يُعَلِّمُ النبي عَلَى أو لاده، يُعلِّمهم أنه لن يجابيهم – رغم محبته الشديدة مِائَلًا مِائلًا وَثَلاثِينَ اللهُ النبي عَلَيْهُ أو لاده، يُعلَمهم أنه لن يجابيهم – رغم محبته الشديدة

<sup>(</sup>١) هو شداد بن الهاد الليثي ﷺ، وهو راوي الحديث، ورواه عنه ابنه عبد الله بن شداد.

<sup>(</sup>٢) النسائي: كتاب صفة الصلاة، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة (١١٤١)، وأحمد (٢٠٧٦) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين... والحاكم عن شداد بن الهاد (٤٧٧٥) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) البخارّي: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٩٩٧)، وأبو داود (٥٢١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٢٤٥٥) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن أبي شيبة: المصنف ٧/ ٣٨، واللفظ اه



لهم - على حساب المسلمين، بل ويعلمهم - كذلك - أن يرتبطوا بالله على فهو خير مُعين على كل أعمالهم، فالاستعانة به وحده الله تُسْعِد الإنسان في حياته وآخرته.

هكذا كانت عَلاقة الأب ﷺ بأبنائه وأحفاده.. عَلاقة قائمة على المحبَّة والحنان تَشعر الأسرةُ في ظلِّها بالأُلْفة، فها أعظمك يا رسول الله مِنْ أَبِ وَجَدًّا!

#### المبحث الثالث:

#### معاملاته ﷺ مع أصحابه

مِنْ نِعَمِ الله على الأُمَّة الإسلاميَّة نعمة الحُبِّ في الله ﷺ، التي بها توثَّقت العَلاقة بين المسلمين منذ بداية الدعوة، فبعدما كانوا في جاهليتهم متباغضين متقاتلين، انقلبوا بفضل من الله إلى إخوة متحابِّين، قال تعالى في شأنهم: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (١٠) ﴾، ثم جعل الله الأُخُوَّة الصادقة دليلاً على إيهان العبد بربِّه، فقال ﷺ: ﴿إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (٢) ﴾.

كما مدح رسول الله عَيَيْ المتحابِّين في الله، وكشف عن عظيم ثمار هذا الحبِّ في الآخرة، فقال عَيَيْ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ...» فذكر منهم: «... رَجُلانِ ثَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ...» (٣).

كَمَا ذُمَّ ﷺ التناحر والتخاصم بين الأصحاب، فقال ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ»(١).

وفي سيرته ﷺ نجده يعامل أصحابه معاملة تدلُّ على حُبَّه لهم جميعًا؛ وكأنه ﷺ يخصُّ كلَّ صحابي بحبُّ خاصٌ يختلف عن باقي أصحابه؛ حيث نجده ﷺ يصف أصحابه

<sup>(</sup>۱) (آل عمران: ۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) (الحجرات: ۱۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجماعة والإمامة، بـاب مـن جلـس في المسـجد ينتظر الصـلاة وفضـل المساجد (٦٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري عن أبي أيوب: كتاب الأدب، باب الهجرة (٦٠٧٧).

بصفات تُعَزِّز من الألفة والتقارب بينه وبينهم، فيصف الزَّبير بن العوام بأنه حواريه (۱)، ويصفُ أبا بكر وعمر سي بأنها وزيراه (۲)، وجعل حذيفة بن اليهان الماتم سرّه (۲)، ولقّب أبا عبيدة عامر بن الجرَّاح ب بأنه أمين الأُمَّة (۱).

كما نجده يشارك أصحابه في مأكلهم ومشربهم؛ تقوية لأواصر الصحبة والمحبّة، فعن جابر بن عبد الله في قال: كنت جالسًا في داري فمرَّ بي رسول الله في فأشار إليَّ، فقمتُ إليه، فأخذ بيدي فأنطلقنا، حتى أتى بعض حُجَرِ نسائه فدخل، ثم أذن لي فدخلتُ والحجاب عليها، فقال: «هَلْ مِنْ غَدَاءِ؟» فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرِصَةٍ (٥) فوضعن على نبيًّ في أخذ رسول الله في قرصًا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين، فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: «هَلْ مِنْ ثُمُ أَدُمْ (٧٠)؟» قالوا: لا، إلاَّ شيء من خلِّ. قال: «هَاتُوهُ، فَنِعْمَ الأُدُمُ هُوَ »(٨).

كها يشارك النبي على أصحابه كذلك في مزاحهم ولهوهم -ولم يكن مزاحه الله على المتاحقة إلاً حقًا - فمزاح الأصحاب سبب من الأسباب الرئيسة في التلاحم والقرب، ومن هذه المواقف الرائعة التي أثرت عن رسول الله على ما رواه أنس في أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، كان يُهدي للنبي على الهديّة من البادية فيجهّزه رسول الله على إذا أراد أن يخرج، فقال النبي على المرابع الله على المرابع الله على المرابع الله على المرابع الله على المرابع مناعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال رجلاً دميًا، فأتاه النبي على يومًا، وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الطليعة (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي عن أبي سعيد الخدري (٣٦٨٠) قال النبي ﷺ: ﴿... وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهُـلِ الْأَرْضِ فَـأَبُو بَكُـرِ وَعُمَرًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحاكم (٣٠٤٦) وقال: هذا حديث صحيحً الإسناد ولم يخرجاه. ومسند ابن الجعد (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كُتابُ فضائل الصحابة، باب مناقب عمار وحذيفة ﴿٣٧٤٢)، والكتـاني، تحقيـق مـنير الغضبان: التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية ص٨٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران (٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) الأقرصَةُ: جمع قُرُص وهو الرغيف، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قرص ٧/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) لِييّ: كل ما أرتفع مَّن الأَرضَ، وفسَّروه بماثدة من الخيوص، انظُر: النيووي: المُنهاج في شيرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٤/٨، وابن منظور: لسان العرب، مادة نبا ١/١٥.

<sup>(</sup>٧) الأَدُم:ٰ جَمَّع الأُدْم وهو ما يؤكلُ بالحبر آيُّ شيء كانَّ، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة أدم ١٢/٨.

<sup>(</sup>٨) مسلم: كتآب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدّم به (٢٠٥٢).

الرجل: أرسلني، مَن هذا؟ فالتفت فعرف النبي ﷺ ... وجعل النبي ﷺ يقول: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟» فقال: يا رسول الله، إذًا والله تجدني كاسدًا. فقال النبي ﷺ: «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ». أو قال: «لَكِنْ عِنْدَ الله أَنْتَ غَالٍ»(١). هكذا كان يتعامل النبي ﷺ مع نفسيَّة أصحابه فيُعلي من شأنهم، فيسعدُ لسعادتهم ويحزن لحزنهم.

وفي أحلك لحظات المسلمين شدَّة وجدنا رسول الله علي عنه أصحابه كواحد منهم، يعاني مًّا يعانون، ويتألُّم مَّا يتألُّون، ويلتمس أي شيء يكون سببًا في إشباعهم من الجوع، وإسعادهم من الحزن، فرغم جوع المسلمين في الخندق، ورغم قلَّة الطعام الـذي أعدَّه جابر بن عبد الله ، إلاَّ أنَّ رسول الله ﷺ لم يأكل دون إشراك أصحابه معه؛ حيث نادي في أصحابه قائلاً: «يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا(\*`، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ (\*``)

كما نجده ﷺ يشارك أصحابه في أزماتهم ومصائبهم مشاركة فعَّالة بتبشيرهم تارة بثواب ونعيم الله في الآخرة، وبحلِّ مشاكلهم حلاًّ عمليًّا تارة أخرى؛ فها هو ذا يبشِّر عبد الله بن جحش الله عندما شكا له أن أبا سفيان قد أخذ دَارَهُم في مكة بعد الهجرة وباعها، فقال له: «أَلا تَرضَى يَا عَبْدَ الله أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بِهَا دَارًا خَيرًا مِنْهَا فِي الجنَّة؟» قال: بلى. قال: «فَذَلِكَ لَكَ»(٥).

ويأتي صحابي آخر قد أصيب في عهد الرسول على في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فيقول عَيِّةِ لأصحابه: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ الناس عليه، فلم يَبْلُغُ ذلك وفاء دَيْنِهِ، فقال رسول الله ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ »(١٠).

<sup>(</sup>١) أحمد (١٢٦٦٩)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (١١٧٢٤). (٢) صَنَعَ سُورًا: أي طعامًا دعاً الناس إليه، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٩٩/٧، وابن منظور: لسآن العرب، مادة سور ٤/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) حَيَّ هَلاَّ بِكُم: أي ابْدَا بكم وعَجَّلْ، وهي كلمة استدعاء فيها حثٌّ، أي هلمُوا مسرعين، انظر: ابن حجر العَسقلاني: فتح الباري ٧/ ٣٩٩، وابن منظور: لسان العرب، مادة حيًّا ١٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانة (٢٩٠٥)، ومسلم: كتــاب الأشــربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار... (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٢٨، والسهيلي: الروض الأنف ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم كتباب المساقاة، بباب استحباب الوضع من البدين (١٥٥١)، والترميذي (١٥٥)، والنسائي (٤٥٣٠)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وقد كفل الإسلام حـق الـدائنين كمـا أقـرّ التشـريع الإســلامي، انظـر: الحطاب الرعيني: مواهب الجليل ٧/٥.



فقد كان رسول الله على نعم الصاحب لأصحابه؛ يقف معهم في أفراحهم وأتراحهم، وفي قوَّتهم وضعفهم، فلم يتميَّز على عنهم بمزيَّة، بل كان كواحد منهم في المأكل والمشرب والملبس، وهو ما جعل كثيرًا من المشركين يتعجَّبون لهذه الرابطة القويَّة التي جمعته بأصحابه، فقال أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه: «ما رأيتُ من الناس أحدًا يحبُّ أحدًا كحُبٌ أصحاب محمد محمدًا!!»(١).

#### اطبحث الرابع: معاملاته ﷺ مع جنوده

الشخصيَّة القياديَّة فِطرةٌ حَبَا اللهُ بِها أَشخاصًا معيَّنِين، فكانوا قادةً أفذاذًا، وعلى رأسِ هؤلاء القادةِ الأفذاذِ يأتي أنبياءُ الله، الذين قادوا الأممَ والشعوبَ إلى طاعةِ الله عَلَى، وقد تناول القرآن قصصهم مع شعوبهم؛ لتكون نموذجًا ومثالاً يحتذي به كلَّ قائدٍ؛ لذلك قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ(٢) ﴾، ثم سار النبي عَلَيْ على خطى هؤلاء الأنبياء، فكان أعظمَ قائدٍ عرفته البشريَّة.

وإذ نظرنا إلى سيرته على نجده قائدًا محنّكًا - في كل أمور الحياة؛ إداريّة، واجتهاعيّة، واقتصاديّة، وسياسيّة، وعسكريّة - يعرف جيّدًا قيمة جنوده وقدراتهم، فعمل على على غرس المبادئ الإسلاميّة الراسخة في قلوبهم، فكان أوّلها - وأهمّها كذلك - غرس الثقة في الهدف الذي يعملون من أجله؛ وهو إخراج العِبَاد من عبادة العِبَاد إلى عبادة الله وحده؛ وكان على القدوة والمثل في ذلك فنجده على يقول لزعاء قريش عندما عرضوا عليه الدنيا: «مَا جِئْتُكُمْ بِهَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالكُمْ، وَلا الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلا المُلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلكِنَّ اللهَ بعَنني إلَيْكُمْ رَسُولاً، وَأَنْزَلَ عَلَيْ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَة رَبِّ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُو حَظِّكُمْ مِنَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) (يوسف: ١١١).



تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لأَمْرِ اللهِ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْ، وَثقته كبيرة بنصر الله له رَغم التكذيب والعناد الذي يلاقيه.

ثم نجده ﷺ ينقل ثقته إلى أتباعه فيقول لخبَّاب بن الأرثِّ اللهُ بعدما اشتكى من قسوة تعذيب قريش له: « ... وَالله! لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (٢٠).

ثم نجده ﷺ يضع كل رجل مناسب في مكانه المناسب فقد كان الرسول يعرف جيدًا قدرات رجاله، فهم - في نظره - العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها القائد، ومعرفتُه بهم تصنع بينهم وبينه انسجامًا متبادَلاً، وتدفعهم لتقديم الجهود؛ بل والإبداع في عملهم، فلننظر إلى سيرته ﷺ سنجدها خير شاهدٍ على ذلك، ففي غزوة بدر يُشير الجُباب بن المنذر ، وهو الخبير بالأمور العسكريَّة - على رسول الله ﷺ بقوله: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القبل ""، ثم تبني عليه حوضًا فنملؤه ماءً، فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله عنه القد المنظرة المن القدم فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله عليه المناس عليه حوضًا فنملؤه ماءً، فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله المناس عليه عليه حوضًا فنملؤه ماءً، فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله المناس المناس عليه عليه حوضًا فنملؤه ماءً، فنشرب ولا يشربون. فيقول رسول الله المناس ولا يشربون. فيقول رسول الله المناس المنا

ونجده ﷺ عمرف بوضوح إمكانات كل صاحب له ﷺ حتى لا يتردّد في وصف كل واحدٍ منهم بوصفٍ يوضّح تفوُّقه على أقرانه في مجالٍ معينّ، فأبو بكر الله أرحم الأمّة، وعمر بن الخطاب الفاروق، وعثمان بن عفان الماصدقهم حياء، وعلى بن أبي طالب أخير الناس للمسكين، وخالد بن طالب أخير الناس للمسكين، وخالد بن الوليد الله سيف من سيوف الله، ومعاذ بن جبل الماعمهم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت العلمهم بالفرائض، وأبيّ بن كعب الفرائل الأمّة،

<sup>(</sup>١) البخاري: خلق أفعال العباد ص١٨٦ حديث رقم (٤٠٨)، وابن كثير: السيرة النبوية ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٢١٤٦)، وأبو داود (٢٦٤٩)، وأحمد (٢١٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) القَلَب: جمع قليب، وهو البئر، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قلب ١/ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦٢٠، وأبس كثير: السيرة النبوية ٢/٢٠، والسهيلي: الروض الأنف ٣/ ٢٠، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٢٩.

75 09

وحمزة بن عبد المطلب ﷺ أسد الله(١).

وكان رسول الله على قائدًا فذًا في كلّ مجالٍ من مجالات الحياة، ومن أبرز هذه المجالات المجالات المجال العسكري، وما حدث في غزوة بدر خير شاهدٍ على هذه العبقرية في القيادة، فقَبْل المعركة بدأ النبي على في تنظيم صفوف جنوده؛ ليكونوا على استعدادٍ تام في مواجهة مشركي قريش، ولمّا ابتدأت المعركة بالمبارزة، اختار رسول الله على ثلاثة من جنده الأشدّاء في مواجهة خصومهم، وقد كان اختياره موقّقًا لأبعد حدّ؛ لِعِلْمِه - وهو القائد بحقيقة جنده وحالهم، فقال على: «قُمْ يَا عُبَيْدَة بْنَ الحَارِثِ، وَقُمْ يَا حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عَلِيً». فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة في، وجُرِح عبيدة، فسبّب ذلك هزيمة نفسيّة للمشركين قبل لقائهم الفعلي مع المسلمين، فقتل المسلمون منهم سبعين، وأسروا سبعين آخرين آخرين (٢).

كما غرس فيهم -أيضًا - مبدأ (المبادرة والإبداع)، وتظهر هذه الصفة جليَّة واضحة في الأمور التي تحتاج إلى قرار سريع حاسم، ونظر ثاقب، وقدَّم على القدوة والمثل في ذلك، فلننظر إلى صُلحه على مشركي قريش في الحديبية، فهو يدلُّ - ولا شكَّ - على حُنُكة وحسن سياسة من الرسول القائد؛ إذ كانت من النتائج المترتَّبة على هذا الصلح أن اعْتُبِر المسلمون في درجة مساوية لقريش، وهو أوَّل اعتراف بالدولة الإسلاميَّة من أشدً أعدائها وأقواهم في الجزيرة العربية، بل وأدَّى -أيضًا - إلى محالفة مجموعة من القبائل لرسول الله على كذلك إلى الاستقرار الأمني الذي أعان المسلمين على نشر دعوتهم ودينهم في القبائل والقرى المجاورة؛ فكان هذا الصلح دليلاً على عمق نظرته على ".

ولننظر إلى إبداعه على وهو يخطِّط للهجرة؛ بداية من اختياره للرفيق وهو خير أصحابه أبو بكر الصديق ، ثم للطريق الذي يسلكه؛ حيث اختار على طريقًا غير

<sup>(</sup>١) البخاري: مناقب الصحابة هُم، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، والترمذي: المناقب، وابن ماجه (١٥٤)، وأحمد (١٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/٤٢٣، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٣٧١، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) محمود شيت خطاب: الرسول القائد ص٢٨٨.



معهود لقريش، وهو طريق السواحل، وكذلك مُكْثه في غارِ بجبل ثور ثلاث ليالٍ؛ حتى تهدأ الأمور، ثم اختيار عبد الله بن أُريْقِط المشرك دليلاً، وإرساله عبد الله بن أبي بكر لله ليأتي بخبر قريش، وانتهاء برعي عامر بن فهيرة للغنم حول الغار حتى يوفّر الأمان، ثم تتجلّى عظمته القيادية في توكُّله بعد ذلك على الله، واطمئنانه إلى معيَّته (١)، فيقول لأبي بكر الله: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ الله أَلْالِهُهُمَا؟ »(٢).

ولم يعمل على على غرس هذه القيم والمبادئ بالكلمات الجوفاء والأحاديث الرنّانة، ولكنه كان قدوة ومثلاً في كل شيء، فكان على يؤثّر في الآخرين بأقواله وأفعاله في تواضعه وحلمه، ورحمته وصبره.. ففي غزوة الأحزاب نجده على يرفع معنويّات جنوده، ويُدخل السرور عليهم عندما يشاركهم بنفسه على في حفر الخندق (خريطة رقم ٢)، وهو يرتجز بكلمات ابن رواحة - أثناء نقله على للتراب، وقد وارى التراب بياض بطنه المن الغزوة، كما لهذا التبسّط والمرح منه على أثره في التخفيف عن الصحابة عمّا يعانونه أثناء هذه الغزوة، كما كان له أثره في بعث الهمّة والنشاط، وإنجاز المهمّة قبل وصول عدوّهم، فكان بذلك خير قائد على .

<sup>(</sup>۱) السهيلي: الروض الأنف ٢/ ٣١٥، وابن كثير: البداية والنهاية ٣/ ١٧٩–١٨٢، وابن قيم الجوزيـة: زاد المعاد ٣/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة (٣٦٥٣)، (٣٩٢٢)، والترمذي (٣٠٩٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ( ٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٩٥،٥، وابـن كثير: السيرة النبويـة ٢/ ٣٠٦، والسـهيلي: الـروض الأنـف

السِّورُ للجِّالمِّالِثِ





خريطة رقم (٢) غزوة الخندق



كها غرس فيهم على مبدأ الحزم، وكان النبي على قمّة في هذه الصفة أيضًا؛ فلننظر إلى حزمه على عندما نادى في صحابته بعد انتهاء غزوة الأحزاب: «أَنْ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إلى إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» (١). فكان قرارًا حازمًا من القائد على المناد على المعدوده، فخرج الجميع لمواجهة مَنْ خان العهد وتعاون مع الأعداء.

أمًّا عدله مع جنوده فقد ضرب فيه ﷺ المثل الذي لا يُضَاهَى؛ ففي غزوة بدر كان رسول الله ﷺ ينظِّم صفوف أصحابه وفي يده قدح يعدل به القوم، فمرَّ بسواد بن غزيَّة (٢) ﴿ وهو مُسْتَنْتِل (٣) من الصفِّ، فطعنه في بطنه بالقدح، وقال: «اسْتَو يَا سَوَادُ». فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحقِّ والعدل. وقال: فأقِدْنِي (٤). فكشف رسول الله عن عن بطنه. وقال: «اسْتَقِدْ» (٥). فاعتنقه فقبَّل بطنه، فقال ﷺ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا بَا سَوَادُ؟» قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردتُ أن يكون آخرُ العهد بنك أن يمسَّ جلدي جلدك. فدعا له رسول الله ﷺ بخير (١).

هكذا كانت تعاملات رسول الله ﷺ مع جنوده، فكان بحق قائدًا إنسانًا في كل موقف من مواقف حياته، وفي كل غزوة من غزواته؛ فكانت تعاملاته هذه سمة قياديَّة جديدة تستمدُّ عونها وتوفيقها من الله؛ حتى يتأسَّى بها مَنْ يأتي بعده من القادة إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>۱) البخاري: أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء (٩٤٦) واللفظ لـه، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهمم الأصرين المتعارضين (١٧٧٠)، وابن حبان (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) هو سواد بن غزية الأنصاري: شهد بدرًا والمشاهد بعدها، وهو الذي أسر خالد بن هشام المخزومي يـوم بدر، وكان عامل رسول الله ﷺ على خيبر، انظر: ابن الأثير: أسـد الغابـة ٢/ ٥٦١، وابـن عبـد الـبر: الاستيعاب ٢/ ٦٧٣.

<sup>(</sup>٣) اسْتَنْتُل: تَقَدُّم، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة نتل ١١/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) أقدني: أي مُكنِّي مَن القصاصُ لنفسي، والْقُودُ: القصاص، انظر: ابن منظور: لسان العـرب، مـادة قـود ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) استقد: أي اقتصُّ منّى، انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: السيرة النّبوية ٢٦٦٦، وابن كثير: السيرة النبويـة ٢/ ٤١٠، وقــال الهيثمــي: رواه الطبرانــي ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦/ ٤٥٣. رقال الألباني: وهذا إسـناد حــــن إن شــاء الله تعالى. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٨٣٥).



#### المبحث أنخامس:

#### معاملاته ﷺ مع من لا يعرف

من أبزر الدلائل على نبوة رسول الله محمد رهي تعاملاته الراقية مع من لا يعرف؛ لأننا قد نتجمَّل أمام بعضنا البعض، ونتعامل بجفاء مع من لا يعرفنا، لكن الله ﷺ قد مَنَّ على نبيه برقَّة القلب مع مَنْ يعرف، ومَنْ لا يعرف، فقال ﷺ: ﴿فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهُ لِنْتَ لَهُمْ وَلَـقُ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لآنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (١) ﴾.

وسيرته خير شاهد على تعاملاته الرائعة مع من لا يعرف؛ ولننظر إلى موقفه مع أم معبد، فعن حبيش بن خالد - وهو أخو أم معبد - أن رسول الله ﷺ حين أُخرج من مكة خرج مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله الليثي، مروا على خيمة أم معبد، فسألوها لحيًا وتمرًّا؛ ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مُرْمِلِينَ (٢) مُسْنِتِينَ (٣)، فنظر رسول الله ﷺ إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: « مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدِ؟ اللَّالَةِ عَالَى: شاة خلَّفها الجهد عن الغنم. قال: « هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟ »قالت: هي أجهد من ذلك.

قال: « أَتَأْذَنِينَ لِي أَنْ أَحْلِبَهَا؟ »قالت: بأبي أنت وأمي! إن رأيت بها حلبًا فاحلبها. فدعا رسول الله ﷺ فمسح بيده ضرعها، وسمَّى الله تعالى، ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرَّت، واجترَّت (٥)، فدعا بإناء يُرْبِضُ الرَّهْط (٦)، فحلب فيه ثجًا (٧) حتى علاه

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) المرملين جمع المُرْمِلُ: وهو الذي نَفِدَ زاده. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة رمل ١١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) مستتين أي: مجدبين، أصتبتهم السنة، وهي القحط والجدب. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سنت

 <sup>(</sup>٤) فتفاجت يريد فتحت ما بين رجليها للحلب. انظر: ابن قتية: غريب الحديث ١٩٢/١.
 (٥) اجترت: أخرج البعير الطعام من بطنيه ليمضعه ثم يُبلعه. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث

<sup>(</sup>٦) يربض الرهط: أي يُرُويهم ويثقلهم حتى يناموا، ويَمْتَدُّوا على الأرض. انظر السابق ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٧) تُجًّا: أي لبنًا سائلًا كثيرًا. أنظر السابق ١/ ٥٨٥.



البهاء (۱)، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها، وارتحلوا عنها (۱).

ففي هذا الموقف تتجلَّى عظمة النبي عَلَيْ فقد تعامل معها تعاملاً عادلاً، رغم أنه خرج مهاجرًا؛ لا يملك مالاً ولا طعامًا، وهي لا تعرف حتى يسقط من نظرها، ولكنه على يتعامل من منطق النبوة وليس من منطق قطَّاع الطرق، الذين يغتصبون حقوق الأخرين.

وكانت معاملاته الراقية هذه مع من لا يعرف سببًا في ثبات إسلام العديد منهم؛ فعن المنذر بن جرير عيض ، عن أبيه، قال: كنّا عند رسول الله عين في صدر النّهار، قال: فجاءه قومٌ حفاةٌ عراةٌ، مجتابى النّبار (٢)، أو العباء، متقلّدى السُّيوف، عامَّتهم من مضر، بل كلّهم من مضر، فتَمَعَر وَجهُ رسول الله على لما له من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً، فأذّن وأقام، فصلى ثمَّ خطب، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍ ﴾، إلى آخر الآية: ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ (١)، والآية التي في الحشر: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اللّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَلْتَنْظُر نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا الله (٥) ﴾، تَصَدَّقَ رَجُلٌ من ديناره، من صاع بُرُو، من صاع تمره - حتَّى قال - وَلَوْ بِشِقَ تَمَرُو. قال: فجاء من داهمه، من ثوبه، من صاع بُرُو، من صاع تمره - حتَّى قال - وَلَوْ بِشِقَ تَمَرُو. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصرًة (١٦)، كادت كفّه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثمَّ تتابع النّاس حتَّى رأيت كومين من طعامٍ وثيابٍ حتَّى رأيت وجه رسول الله عَيْ يتهلّل كأنّه مذهبة من غيرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةٌ حَسَنةٌ فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةٌ مَسَنةٌ مَدَينةٌ قَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةٌ سَيْئةٌ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا مِنْ فَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَ فِي الإِسْلاَمِ سُنَةٌ سَيَّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا

<sup>(</sup>١) بَهَاءَ اللَّبن: هو وَبِيصُ رغوته. انظر السابق ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٤٢٧٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) مجتابي النّمار: أي لابسيها، والنمار: جمع نمرة وهي كلُّ شملةٍ مخطّطة من مآزر الأعـراب، كأنهـا أخـذت من لون النّمر لما فيها من السّواد والبياض. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأشر ١/ ٨٣٢، ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) (النساء: ١).

<sup>(</sup>٥) (الحشر: ١٨).

<sup>(</sup>٦) الصُّرَّةُ: مَا يُجْمَعُ فيه الشيء ويُشَدُّ، انظر: المعجم الوسيط، مادة صرر ١٢/١٥.

وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْعُ اللهُ اللهُ

بل وكانت سببًا في إسلام البعض الآخر فها هو ذا زيد بن سعنة، وكان من أحبار اليهود، يقول: إنه لم يبقَ من علامات النبوة شيء إلاَّ وقد عرفتها في وجه محمد على حين نظرت إليه، إلاَّ اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلاَّ حِلمًا، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله.

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه، فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: «لا يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِنِّي أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجْلِ كَذَا وَكَذَا، وَلا تُسَمِّي حَائِطَ بني فُلانٍ». قلت: نعم. فبايَعَنِي ﷺ، فأطلقت همياني، فأحليته ثهانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، قال: فأعطاها الرجل (٢٠).

وما أجمل أن نختم مبحثنا بموقف رسول الله على مع رجل لا يعرفه على وكان على شديد الحرص على ضيافته، ولكن لفقره على لم يجد ما يضيفه به، فنزل هذا الرجل ضيفًا على أحد الأنصار، فعن أبى هريرة الله أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله على فقال: إنّي مجهودٌ. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والّذي بعثك بالحقّ ما عندى إلا ماءٌ. ثمّ أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتّى قلن كلُّهنّ مثل ذلك: لا والّذي بعثك بالحقّ ما عندى

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الزكاة، باب الحثّ على الصّدقة ولو بشقّ تمرة أو كلمة طيبة (٢٣٩٨)، والنسائي (٢٥٥٤)، وأحد (١٩٢٧)

<sup>(</sup>۲) ابن حبان: كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲۸۸)، والحاكم (۲۰۱۸)، والعبراني: المعجم الكبير (۲۰۲۸)، والطبراني: المعجم الكبير ٥/ ٢٠٤، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجة منه طرفًا، ورواه الطبراني ورجاله ثقات.



إلاَّ ماءٌ. فقال: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟». فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله...(١).

هكذا كان النبي محمد على يتعامل مع من لا يعرف، وفي ذلك دلالة على نبوته على لا يعرف، وفي ذلك دلالة على نبوته الله الأنه كان واضحًا وشفافًا في كلِّ أمرٍ من أمورٍ حياته.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيشاره (۲۰۵٤)، وابــن حبــان (۵۲۸٦)، وأبــو يعلــى (٦١٦٨).





## النبي ﷺ والحقوق

المبحث الأول: النبي الله وحقوق الإنسان المبحث الثاني: النبي الله وحقوق المرأة المبحث الثالث: النبي الله وحقوق الطفل المبحث الرابع: النبي الله وحقوق الخدم والعمال المبحث الخامس: النبي الله وحقوق المرضى وذوي المبحث السادس: النبي الله وحقوق المبتي المبحث السادس: النبي الله وحقوق المبتيم والمسكين والأرملي المبحث السابع: النبي الله وحقوق الحيوان المبحث الشامن: النبي الله وحقوق الحيوان المبحث الشامن: النبي الله وحقوق المبيئي



# الفصل الثالث: النبي على والحقوق المحقوق المحتودة النبي على النبي النبي المحتودة المح

أنعم الله على البشريَّة بدين الإسلام، الذي جعل قضية الحقوق أصلاً ثابتًا من أصول الدين، بل وجعلها منهجًا إلهيًّا يُثاب الإنسان على فعله، ويأثم إن تركه، وليست منحة من مخلوق مها كان قدره، كما جعلها كذلك عامَّة تشمل الإنسان - مهما كان دينه أو لونه أو جنسه - والحيوان والبيئة، وكان رسول الله على نعْمَ المطبِّق لهذه الحقوق؛ فعاش الجميع في ظلِّ هديه وسُنته حياة حُرَّة كريمة.

ولذلك فإننا في هذا الفصل سنتناول بعض الحقوق التي أقرَّها الإسلام كنموذج على عظمة التشريعات الربَّانيَّة، ودقَّة التطبيق النبوي لها من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: النبي ﷺ وحقوق الإنسان

المبحث الثاني: النبي ﷺ وحقوق المرأة

المبحث الثالث: النبي ﷺ وحقوق الطفل

المبحث الرابع: النبي عليه وحقوق الخدم والعمال

المبحث الخامس: النبي ﷺ وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصَّة

المبحث السادس: النبي على وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة

المبحث السابع: النبي ﷺ وحقوق الحيوان

المبحث الثامن: النبي ﷺ وحقوق البيئة



### المبحث الأول : النبي ﷺ وحقوق الإنسان

ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم، انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ مَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ عِنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ( ) ﴾. وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات معينة؛ مِن أهمها شموليَّة هذه الحقوق، فهي سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية... كما أنها عامَّة لكل الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين، وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم ربِّ العالمين (صورة للمقارنة رقم ۱).

وجاءت كلماتُه وأفعالُه عَلَيْ خير شاهد على ذلك، ففي خطبة الوداع - التي كانت بمثابة تقرير شامل لحقوق الإنسان - قال عَلَيْ: «.. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ بَمثابة تقرير شامل لحقوق الإنسان - قال عَلَيْ: «.. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ... »(٢). فأكّدت هذه الخطبة النبويَّة جملة من الحقوق؛ أهمُّها: حرمة الدماء، والأموال، والأعراض، وغيرها.

كما نجده ﷺ يُعَظِّم من شأن النفس الإنسانيَّة عامَّة؛ فيحفظ لها أعظم حقوقها وهو حقَّ الحياة، فيقول ﷺ عندما سُئِل عن الكبائر: «الإِشْرَاكُ بِالله... وَقَتْلُ النَّفْسِ... "("). فجاءت كلمة النفس عامَّة لتشمل أيَّ نَفْسِ تُقتل دون وجه حقِّ.

<sup>(</sup>١) (الإسراء: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري عن أبي بكرة: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٢٠٤٤)، (٢٦٦٢)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩)، وأبو داود (١٩٤٧)، ومسند أحمد (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أنس بن مالك: كتـاب الشـهادات، بـاب مـا قيـل في شـهادة الـزور (٢٦٥٣)، والنسـائي (٤٠٠٩)، والمدد (٢٨٨٤).

السِّوفُ لِلغِّالمِّينَ .

صورة للمقارنة









وقد ذهب الرسول ﷺ إلى أكثر من ذلك حين حمى حياة الإنسان من نفسه، وذلك بتحريم الانتحار، فقال ﷺ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، "(۱).

كما حرَّم الإسلام كل عمل ينتقص من حقِّ الحياة، سواء أكان هذا العمل تخويفًا، أو إهانة، أو ضربًا.. فعن هشام بن حكيم ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يقول: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» (٢٠).

ويأتي النبي على بعد ذلك ليؤكّد على حقّ المساواة بين الناس جميعًا؛ بين الأفراد والجهاعات، وبين الأجناس والشعوب، وبين الحكّام والمحكومين، وبين الولاة والرعيّة، فلا قيود ولا استثناءات، ولا فَرْقَ في التشريع بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حاكم ومحكوم، وإنها التفاضل بين الناس بالتقوى، فقال على «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لادَمَ (٢)، وَآدَمُ مِنْ ثُرَابٍ، أَكُرَمُكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ، وَلَيْسِ لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى» (١). ولننظر إلى تعامله على مع مبدأ المساواة؛ وليُس لِعَرَبِيٍّ فَضْلٌ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى» (١). ولننظر إلى تعامله على مع مبدأ المساواة؛ لندرك عظمته على نعن أبي أمامة ها أنه قال: عبَر أبو ذرِّ بلالاً بأمّه، فقال: يابن السوداء. وأنَّ بلالاً على أله أتى رسول الله على منا عنى الأشيء بلغكَ يا رسول الله. قال: «أَنْتَ الَذِي تُعَيِّرُ واللّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ – أَوْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَخْلِفَ – بلالاً بأمّه؟ وقال النبي عَلَيْ: «وَالّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ – أَوْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَخْلِفَ – بلالاً بِأُمّه؟» وقال النبي عَلَيْ: «وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ – أَوْ مَا شَاءَ الله أَنْ يَخْلِفَ –

<sup>(</sup>۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخـاف منـه والخبيـث (٥٧٧٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (٢٦١٣)، وأبو داود (٣٠٤٥)، وأبو داود (٣٠٤٥)،

<sup>(</sup>٣) كلكم لأدم: كل الناس جميعًا يرجعون إلى أب واحد هو آدم الطِّلاً.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٣٥٣٦) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير (١٤٤٤٤)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٧٠٠).



مَا لأَحَدِ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ كَطَفِّ الصَّاعِ<sup>(۱)</sup>»(۲).

ويرتبط بحقِّ المساواة حقِّ آخر وهو العدل، وهذا ما علمه رسول الله لصحابته وأُمَّته، فيقول ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ وَحُدُ فَا النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ فِي الحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ» (٣).

وكان ﷺ ينهى كذلك عن مصادرة حقّ الفرد في الدفاع عن نفسه تحرِّيًا للعدالة، فيقول: «... فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً...» (٤). ويقول لمن يتولَّى الحُكْم والقضاء بين الناس: «... فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ » (٥).

ومن حقوق الإنسان -أيضًا- التي شرعها الرسول على: حقَّ حرية العقيدة والاعتقاد، وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (٢) ﴾، فلا إكراه لأحد على اعتناق عقيدة معيَّنة، ففي فتح مكة لم يُجْبِر الرسول على قريشًا على اعتناق الإسلام، رغم تمكُّنه وانتصاره، ولكنه قال لهم: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ» (٧).

وتمتدُّ قائمة حقوق الإنسان مع الرسول ﷺ لتشمل -أيضًا- حُرِّيَّة الرأي والتفكير، فكان الرسول ﷺ يحترم رأي الآخرين ويشجِّعه، وكان حين يرى رأيًا ويرى بعض أصحابه خلافه وفيه المصلحة يرجع عن رأيه إلى رأى مَن يخالفه، وما حدث في أُحُدِ خير

<sup>(</sup>١) طفُّ الصاع: أي كلكم قريبٌ بعضُكم من بعض فليس لأُحد فضْـلٌ على أَحـد إلا بـالتقوى لأَنَّ طَـفً الصاع قريبُ من ملثه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة طفف ٩/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) البيهقي: شعب الإيمان (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ (٣٥٧٣) وقال: هذا أصبح شيء فيه. والترمذي (٦٠٤)، وابن ماجه (٢٣١٥)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>۱۳۲۲)، وابن ماجه (۱۳۲۵)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٤٤٤٦). (٤) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوكالة، بـاب الوكالة في قضاء الـديون (٢٠٩٦)، (٢٣٩٠)، ومسـلم: كتاب المساقاة، باب من استلف شـيئًا فقضى خيرًا منـه... (١٦٠١)، والترمـذي (١٣١٧)، والنسـائي (٤٦١٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داود عن علي ﷺ: كتاب الأقضية، باب كيف القضاء (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وأحمد (٨٨٢) وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) (البقرة: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٤١١، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٥٥، وابن كثير: البدايـة والنهايـة ٢.١/٤



شاهد على ذلك؛ حيث نزل النبي على على رأي الشباب - وكانوا الأغلبية - الذي فضَّل الخروج لملاقاة قريش خارج المدينة، وكان هذا الرأي مخالفًا لرأيه على الله الله على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المنا

وفي حقّ فريد يختصُّ بتشريعه ﷺ - ولم يتطرَّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان - يأتي حقَّ الكفاية، ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلاميَّة على كفايته من مقوِّمات الحياة؛ بحيث يحيا حياة كريمة، ويتحقَّق له المستوى اللائق للمعيشة، وهو يختلف عن حدِّ الكفاف الذي تحدَّثت عنه النَّظُم الوضعيَّة، والذي يعني الحدَّ الأدنى لمعيشة الإنسان (۲).

وحقُّ الكفاية هذا يتحقَّق بالعمل، فإذا عجز الفرد فالزكاة تسدُّ هذا العجز، فإذا عجزت الزكاة عن سدِّ كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية، ولقد قال على مؤكِّدًا على هذا الحقِّ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا (٣) وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ (٤). وقال مادحًا: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (٥).

هكذا كان رسول الله ﷺ الرائد الأوَّل والراعي الأعظم لحقوق الإنسان، ورسالته التي حملها للعالمين جميعًا رسالة إنسانيَّة، شملت برعايتها جميع الحقوق التي تتعلَّق بالإنسان كإنسان.

فها أعظم إنسانيتك يا رسول الله!

<sup>(</sup>١) البيهةي: السنن الكبرى (١٣٠٦١)، والسهيلي: الروض الأنف ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٤١٢، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام ص٥٠٥-٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في الحديث مصروفة.

<sup>(</sup>٤) الحاكم (٧٣٠٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والطبراني عن أنس بن مالك: المعجم الكبير (٧٥٠) واللفظ له، والبيهقي: شعب الإيمان (٣٢٣٨)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (١٤٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (٢٤٨٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأشعريين ، (٢٥٠٠).



### المبحث الثاني:

#### النبي ﷺ وحقوق المرأة

أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية، وارتفع بها وقدَّرها، وخصَّها بالتكريم وحُسْن المعاملة ابنةً وزوجةً وأختًا وأمَّا، فقرَّر الإسلام أوَّلاً أنَّ المرأة والرجل خُلِقا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانيَّة سَوَاء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً...(۱) ﴾، وهناك آيات أخرى كثيرة تُبيِّن قضاء الإسلام على مبدأ التَّفْرِقَة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانيَّة المشترَكة.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، وإنكارًا لعادات الجاهليَّة والأمم السابقة فيها يخسُّ وضع المرأة، قام الرسول ﷺ يدافع عن المرأة ويُنزلها المكانة التي لم تبلغها في حضارة ماضية، ولم تُدْرِكُها في أُمَّة تالية؛ حيث سنَّ لها - كأمِّ وأخت وزوجة وابنة - من الحقوق منذ أربعة عَشَرَ قرنًا ما تزال المرأة الغربيَّة تُصارع الآن للحصول عليه، ولكن هيهات!

ففي جملة بلاغيَّة رائعة أصَّل الرسول ﷺ لقاعدة مهمَّة؛ وهي أن النساء يُهاثِلن الرجال في القَدْر والمكانة، ولا ينتقص منهن أبدًا بكونِهنَّ نساء، فقال: "إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" (٢). أي: نُظراؤهم وأمثالهُم، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان دائم الوصيَّة بالنساء، وكان يقول لأصحابه: "... اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا "(٣). وتكرَّرت منه هذه النصيحة في حجَّة الوداع وهو يخاطب الآلاف من أُمَّته.

وإذا ما أردنا أن نتبيَّن ما أرساه الرسول ﷺ من دعائم رِفْعَتِها وتكريمها، فيهمُّنا أن ندرك أوَّلاً وضع المرأة في الجاهليَّات القديمة والمعاصرة؛ لنرى الظلام الحقيقي الذي

<sup>(</sup>١) (النساء: ١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي عن عائشة: أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً... (١١٣)، وأبو داود (٢٣٦)، وأحمد (٢٣٦)، وأبو يعلى (٢٩٨٣)، وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء (٣٣٣١)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (١٤٢٨)، والترمذي (١١٨٨)، ومسند أحمد (١٠٤٧٥)، والدارمي (٢٢٢٢).



عانته، والذي ما زالت تعانيه، ومن ثَمَّ يتبيَّن لنا حقيقة وضع ومكانة المرأة في ظلِّ تعاليم رسول الإسلام ﷺ.

فلمًا كانت عادة العرب في الجاهلية وأد البنات؛ إذا به على أيمًر م ويُحرِّم ذلك الفعل، وذلك انطلاقًا من تشنيع القرآن الكريم على أهل الجاهليَّة بسبب وَأْدِهم البنات ومهانتها عندهم؛ حيث قال الله عَلى: ﴿وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (١) ﴾، بل وجعله النبي من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعود على أنه قال: سألتُ رسول الله عَلى: أيُّ الذَّنب أعظم؟ قال: «أَنْ تَعْتَلَ للهُ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قلتُ: ثم أيُّ؟ قال: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قال: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قال: «أَنْ تَقْتُل وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ

ولم يَقِفْ رسول الله ﷺ في الحفاظ على حقِّها في الحياة عند هذا الحدِّ، وإنها رغَّب في الإحسانِ إليها صغيرةً؛ فقال: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ؛ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»(٣).

ثم أمر الرسول ﷺ بتعليمها فقال: «أَيُّهَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا... فَلَهُ أَجْرَانِ (٤٠). وكان ﷺ يجعل للنساء يومًا ليعظَهُنَّ، ويذكِّرَهُنَّ، ويأمرَهُنَّ بطاعة الله تعالى.

وما أن تشبَّ البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتى يعطِيَها الرسول ﷺ الحقَّ في الموافقة على الخاطب أو رفضه، ولا يجوِّز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده، وقد قال في ذلك ﷺ: «الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُهَامُهَا» (٥٠). وقال -أيضًا - الله، الله، كُوْ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قالوا: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) (التكوير: ٨، ٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الأدب، باب قتل الولـد خشية أن ياكـل معـه (٦٠٠١)، والترمـذي (٣١٨٢)، وأحمـد (١٣٠١)

<sup>(</sup>٣) البخاري عن عائشة: كتاب الأدب، باب رحمة الولـد وتقبيلـه ومعانقتـه (٥٩٩٥)، ومسـلم: كتــاب الـبر والصلة والأداب، باب فضل الإحسان إلى البنات (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتىق جاريتـه ثـم تزوجهـا (٤٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح، باب استنذان الثيب في النكاح بـالنطق والبكـر بالسكوت (١٤٢١).



وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ»(١).

ولَّما تصير زوجة يحتُّ الرسول ﷺ على حُسْن معاملتها وعشرتها؛ مبيِّنًا أن حُسْن عِشْرَة النساء دليل على نُبْلِ نفس الرجل وكريم طباعه، فيقول - مِثلاً - مرغِّبًا: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ المَاءِ أُجِرَ»(٢). ويقول مُرَهبًا: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أُحَرِّجُ<sup>(٣)</sup> حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمَرْأَةِ (1).

وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم تُطِق الحياة معه، فقد سنَّ لها الرسول ﷺ حقَّ مفارَقة الزوج، وذلك عن طريق الحُمُلُع؛ فعن ابن عباس ﴿ عِنْكُ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أُنْقِم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق، إلاَّ أنِّي أخاف الكفر. فقال رسول الله ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فقالت: نعم. فردَّتْ عليه حديقته، وأمره ففارقها (٥٠).

في حين أنه ﷺ أثبت للمرأة ذِمَّة ماليَّة مستقلَّة تمامًا كالرجل؛ فلها أن تبيع وتشتري، وتستأجر وتؤ بِّمر، وتوكل وتهب، ولا حِجْر عليها في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة، وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالْهُمْ (١٠).

ولما أَجَارَتْ أُمُّ هانئ بنت أبي طالب رجلين من المشركين، وأَبَى أخوها عليٌّ ﷺ إلاَّ أنْ يقتلهها، كان قضاء الرسول ﷺ في هذه الحادثة قوله: «أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيعٍ»(٧). فأعطاها الحتَّى في أن تُعْطِيَ الأمان والجوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين.

وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيَّة كريمة في ظلِّ تعاليم رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والنيب إلا برضاها (١٣٦٥). (٢) أحمد عن العرباض بن سارية (١٧١٩٥) وقـال شـعيب الأرنـاءوط: صـحيح بشـواهده...، والطبرانـي: المعجم الكبير (١٥٣٥٦)، وقال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح الترغيبُ والترهيب (١٩٦٣).

<sup>(</sup>٣) أحرَّج: أي ألحق الحرج والإثم بمن ضيعهما، فأحذره من ذلك تحذيرًا بليغًا، وأزجره زجرًا أكيمدًا، انظر: المناوَى: فيض القدير ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه عن أبي هريرة (٣٦٧٨)، وأحمد (٩٦٦٤) وقـال شـعيب الأرنـاءوط: إسـناده قـوي، والحـاكم (٢١١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقـي (٢٠٢٣٩)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السَّلسلة الصحيحة (١٠١٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتأب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب: كتاب الجزية والموادعة، باب أمــان النــــاء وجــوارهن (٣١٧٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى (٣٣٦).



## المبحث الثالث: النبي ﷺ وحقوق الطفل

الأطفال في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وهم بهجة النفوس وقرَّة الأعين، وقد نالت هذه المرحلة من عناية الرسول على النصيب الأوفى (صورة للمقارنة رقم ٢)، فأوجب على حقوقًا عظيمة للطفل، أعظم ما فيها أنها اهتمَّت به قبل ولادته، وقبل أن يصير جنينًا؛ فأمر النبي على الرجل المُقْدِم على الزواج باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، فقال: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالَهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ (١).

كما أمر ﷺ الزوجة باختيار زوجها على المعيار والأساس نفسه، فقال: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» (٢). وقد اعتُبر اختيار الزوجة الصالحة (الأمّ) من حقوق الطفل على أبيه.

ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع التامِّ والمصلحة المباشرة على الطفل، الذي يكون ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ لينشأ بعد ذلك في أسرة ودودة متحابَّة، تعيش في ظلِّ تعاليم الإسلام.

ثم إنه إذا حملت الأمُّ بالطفل، فقد أجاز لها الرسول ﷺ الفطر في نهار رمضان رحمة بها وبه.

وإذا ما وُلد الطفل فقد سنَّ ﷺ الأذان في أُذُنه اليمنى والإقامة في أُذُنه اليسرى؛ لتكون الشهادة بالكبرياء والوحدانيَّة لله ﷺ الثاقي ما يقرع سمع الطفل في الحياة.

<sup>(</sup>١) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (٥٠٩٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، بـاب استحباب نكاح ذات الدين (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي: كتاب النكاح، بأب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجـوه (١٠٠٤)، وقـال الألبـاني: حــن. انظر: السلسلة الصحيحة (١٠٢٢).

الْبِيُونَةُ لِلْغُالِمِيْنُ \_\_\_\_

صورة للمقارنة









وقد أوجب الرسول على التسمية الحسنة للطفل عند ولادته، بها تحمل صفة حسنة، أو معنى محمودًا يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب؛ وذلك من شأنه أن يُوقظ في وجدان الطفل بعد ذلك المعاني السامية والمشاعر النبيلة، ويُشعره بالعزَّة والفخار باسمه واحترام ذاته، وكذلك يُبْعِدُه عن سخرية الناس واستهزائهم، وفي ذلك قال على «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَبْيِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَشْدَعُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وسنَّ الرسول ﷺ للطفل المولود -أيضًا- العقيقة (٢)، وهي نوع من الفرح والسرور بالمولود الجديد، فقال ﷺ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٣). وكأنَّ المجتمع الإسلامي كله يشارك الوالدين فرحتها بالمولود الجديد.

وقد تنزَّلت آيات القرآن بحقوق الطفل في الرضاعة، فقال الله ﷺ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( ) ﴾.

ولا يخفى أن الرضاعة عمليَّة لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي، والعاطفي، والاجتهاعي في حياة الإنسان.

ومن ناحية أخرى حثَّ الرسول ﷺ علَى تحرِّي العدل في المعاملة بين الأبناء، فقال ﷺ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ...» (٥). وكذلك كان ﷺ ينصح الآباء بقوله: »...

<sup>(</sup>١) أبو داود: كتاب الآداب، باب في تغيير الأسماء (٤٩٥٠)، وأحمد (١٩٠٥٤)، وقال الألباني: صحيح دون قوله: «تسموا بأسماء الأنبياء». انظر: صحيح الترهيب والترغيب (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) معناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته (على اختلاف)، وحكمها سُنَّة مؤكَّدة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الضحايا، بـاب العقيقة (٢٨٤٤)، وأحمد (٦٨٢٢) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والحاكم (٧٩٩٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (١٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري عن النعمان بن بشير: كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣).



وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ... "(١). وذلك لأنه قد تصاحب هذه الدعوة ساعة إجابة؛ فتكون سببًا في شقاء الولد طيلة حياته.

كما تمتَّع الطفل في الإسلام منذ ولادته بأهليَّة كاملة، يكون له بموجبها الحقُّ في الميراث والوصيَّة والوقف والهبة، وغير ذلك، وهذه الأهليَّة تثبت له فور اكتمال كيانه الإنساني بانفصاله عن أُمِّه حيَّا؛ لقول النبي ﷺ: "إِذَا اسْتَهَلَّ (٢) المَوْلُودُ وُرِّثَ (٣).

وبالإضافة إلى ذلك سنّ الرسول على رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك بالإحسان إليه ورحمته وملاعبته وإدخال السرور عليه، كها ذكرنا سابقًا في تعاملاته بي مع أطفال المسلمين، وكذلك سنّ ي رعايته علميًّا وتعبُّديًّا، واحترامه وتشجيعه على الصراحة، وحُسن اختيار صُحبته، والدعاء له، إضافة إلى رعايته من الناحية السلوكية والاجتهاعيّة، وبهذه المبادئ والقيم يكون الطفل أكثر تكيُّفًا مع وسطه الاجتهاعي، فهذا عمر بن الخطاب على يصحب ابنه عبد الله الله النبي المنه النبي المنه؛ ليتعلَّم في واقع عملي الأدب واحترام الآخرين، فعن عبد الله بن عمر الله الله على قال: "إنَّ مِن السُمِر شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِي مَثلُ المُسْلِم، حَدِّثُونِي مَا هِيَ». فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فحدَّثت أبي بها وقع في نفسي، فقال: البادية، وقت في نفسي، فقال: النب المنه المنها أحبُّ إليَّ من أن يكون في كذا وكذا (عداً عبد أن يتعلَّم أطفالنا القيم الإسلاميَّة الحاكمة للمجتمع تعلُّم تدريجيًّا، فيتهيًّا لهم رويدًا رويدًا الدخول فيه.

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الزهد والرقائق، بـاب حـديث جـابر الطويـل وقصـة أبـي اليسـر (۳۰۰۹)، وأبـو داود (۱۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) استهلُّ: أي رفع صوته بالبكاء والصراخ أو العطس بعد ولادته مباشرة، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة هلل ١١/١١.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (٢٩٢٠)، وابن ماجه (٢٧٥٠)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) البخارى: عن عبد الله بن عمر، كتاب العلم، باب الحياء في العلم (١٣١)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن مثل النخلة (٢٨١١).



ولا نجد أجمل من قول غلام (١) تربَّى على يديه ﷺ لنختتم به؛ حيث قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ: «يَا غُلامًا مُن سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فما زالت تلك طِعْمَتِي بَعْدُ (١).

فها هو ذا النبي ﷺ يُعَلِّم أطفال اليوم ورجال المستقبل القيم والأخلاق بحبِّ ورأفة ورحمة.

## المبحث الرابع : النبي ﷺ وحقوق الخدم والعمال

أعزَّ الإسلام الخدم والعَّال ورعاهم وكرَّمهم، واعترف بحقوقهم لأوَّلِ مرَّةٍ في التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرقُّ والتبعيَّة، وفي البعض الآخر معناه المذلَّة والهوان - قاصدًا بذلك إقامة العدالة الاجتماعيَّة وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وكانت سيرة رسول الله على خير شاهد على عظمة النظرة الإسلامية للخدم والعبّال، وكانت إقرارًا منه على بحقوقهم، فقد دعا على أصحاب الأعمال إلى معاملتهم معاملة إنسانيّة كريمة، وإلى الشفقة عليهم، والبرِّ بهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، فقال على الله الشفقة عليهم، والبرِّ بهم، وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال، فقال على الله المعالى خوانكُمْ خولكُمُ (")، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِّا يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ "(). فجاء تصريح يأكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِا يَنْكِمُ خَولُكُمْ ". ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! ولتصبح هذه الضوابط العامّة التي توفّر الحياة الكريمة لبني الإنسان عمومًا.

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبي سلمة، انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب (١٦٩٩) ص٠٤٨، وابن حجر العسقلاني: الإصابة (٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: عن الوليد بن كثير، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) خولكم: خدّمكم، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/٥/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن أبي ذرُّ: كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (٣٠)، ومسلم: كتاب الأيمان والنذور، باب إطعام المملوك مما يأكل (١٦٦١).



وألزم كذلك صاحب العمل أن يُوَفِّي للعامل والخادم أجره المكافئ لجُهده دون ظلم أو مماطلة، فقال عَلَيْ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»(١١).

وحذَّر الرسول ﷺ من ظلمهم فقال ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: "وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ" (٢).

ومن حقِّهم -أيضًا- أن تُحفَظ حقوقهم الماليَّة من الغبن، والظلم، والاستغلال؛ لذلك قال ﷺ في الحديث القدسي عن ربِّ العزَّة ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ لَذلك قال ﷺ في الحديث القدسي عن ربِّ العزَّة ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ لَذلك قال يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ اللهُ لَيَعْلَمَ كُلُّ مَنْ ظلم عاملاً أو خادمًا أن الله رقيبٌ عليه وخصم له يوم القيامة.

كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضرُّ بصحَّته ويجعله عاجزًا عن العمل، ولقد قال رسول الله ﷺ في ذلك: «مَا خَفَفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ »(٤).

ومن الحقوق التي تُعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلاميَّة حتَّ الخادم في التواضع معه، وفي ذلك يُرَغِّب الرسول ﷺ أُمَّته قائلاً: «مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الحِّمَارَ بِالأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا»(٥).

ولأن حياته ﷺ كانت تطبيقًا لكل أقواله، فإن السيدة عائشة ﴿ عَلَيْ تَرُوي فَتَقُولَ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا... »(١).

<sup>(</sup>١) ابن ماجه عن عبد الله بن عمر (٢٤٤٣)، وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم عن أبي أمامة: كتاب الإيمان، باب وعيد من أقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١٣٧)، والنسائي (١٤١٥)، وأحمد (٢٢٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاريّ: عن أبي هريرة، كتاب البيوع، باب إثم من بـاع حـرًا (٢٢٢٧)، وابـن ماجـه (٢٤٤٢)، وأبـو يعلى (٦٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان عن عمرو بن حريث (٤٣١٤)، وأبو يعلى (١٤٧٢) وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) الأدب المفرد للبخاري ٢/ ٣٢١، وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع (٧٧٥٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم: كتباب الفضائل، باب مباعدت على للأشام... (٢٣٢٨)، وأبو داود (٤٧٨٦)، وابين ماجه



وهذا أنس بن مالك الله على خادم رسول الله على يشهد شهادة حقَّ وصدق فيقول: كان رسول الله على من أحسن النَّاس خُلقًا، فأرسلني يومًا لحاجة، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبيُّ الله على الله على صبيان وهم يلعبون في السُّوق، فإذا رسول الله على قابضٌ بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: «يَا أُنيْسُ، اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ». قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس على: وَالله لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟

وكان رسول الله على زواجهم، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنتُ أخدم النبي على فقال لي النبي على زواجهم، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنتُ أخدم النبي على فقال لي النبي على: "يَا رَبِيعَةُ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ؟» قال: فقلتُ: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوَّج؛ ما عندي ما يُقيم المرأة، وما أحبُ أن يشغلني عنك شيء. قال: فأغرض عني، ثم قال لي بعد ذلك: "يَا رَبِيعَةُ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ؟» قال: فقلتُ: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوَّج، وما عندي ما يُقيم المرأة، وما أحبُ أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. وقال: ثم راجعتُ نفسي، فقلتُ: والله يا رسول الله أنت أعلم بها يُصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن: نعم. قال: فقال لي الثالثة: "يَا رَبِيعَةُ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ؟» قال: فقلتُ: بلي يا رسول الله، مُرْنِي بها شئت، أو قال: فقال لي الثالثة: "يَا رَبِيعَةُ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ؟» قال: فقلتُ: بلي يا رسول الله، مُرْنِي بها شئت، أو بها أحببت. قال: «أنطَلِقْ إِلَى آلِ فُلانِ». إلى حيَّ من الأنصار...(٢).

وقد امتدَّت رحمته على بخدمه لتشمل غير المؤمنين به أصلاً، وذلك كها فعل مع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمًا، فقد مرض الغلام مرضًا شديدًا، فظلَّ النبي يزوره ويتعهَّده، حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه، ثم دعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه متسائلاً، فقال له أبوه: أطِعْ أبا القاسم. فأسلم، ثم فاضت رُوحه، فخرج النبي على وهو يقول: «الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» (٣)!

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفضائل، باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلُقًا (٢٣١٠)، وأبو داود (٤٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٦٢٧)، والحاكم (٢٧١٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والطيالسي (١١٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أنس: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (١٣٥١)، والترمذي (٢٢٤٧)، والحاكم (١٣٤٢)، والنسائي في سننه الكبرى (٧٥٠٠).



هذه بعض حقوق الخدم والعيّال التي أصَّلها ﷺ بالقول والعمل في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد.

### المبحث أنخامس:

## النبي ﷺ وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة ً

نظرة الإسلام ورعايته للمرضى وذوي الاحتياجات نظرة خاصَّة، بداية من تخفيفه عليهم في بعض الالتزامات الشرعيَّة، لقول الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ (١) ﴾، وانتهاء ببثُ الأمل في نفوسهم ومراعاة حقوقهم الجسمانيَّة والنفسيَّة.

فها هو ذا النبي ﷺ كان إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته، مع كثرة همومه ومشاغله، ولم تكن زيارته هذه مُتكلَّفة أو اضطراريَّة، وإنها كان يَشعر بواجبه ناحية هذا المريض.. كيف لا؟! وهو الذي جعل زيارة المريض حقًّا من حقوقه؟! فقال ﷺ: «حَقُّ المُسلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ... وَعِيَادَةُ المَرِيضِ...»(٢).

فكان رسول الله ﷺ يهوِّن على المريض أزمته ومرضه، ويُظهِر له -دون تَكَلُف-مُوَاساته له، وحرصه عليه، وحُبَّه له، فيُسعد ذلك المريض وأهلَه، وفي ذلك يروي عبد الله بن عمر شخط فيقول: اشتكى سعد بن عبادة شه شكوى له، فأتاه النَّبيُّ ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوفٍ شه، وسعد بن أبي وقاص شه، وعبد الله بن مسعودٍ شه، فليًا دخل عليه فوجده في غاشية أهله (٣)، فقال: «قَدْ قَضَى؟».

قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي ﷺ، فلمَّا رأى القوم بكاء النبي ﷺ بَكَوْا، فقال: «أَلاَ تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِمَذَانِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ؛ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَانَ<sup>١</sup>)

<sup>(</sup>١) (النور:٦١).

<sup>(</sup>٢) البخّاري عن أبي هريرة: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (١٢٤٠)، ومسلم: كتاب السلام، بــاب من حق المسلم للمسلم رد السلام (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٣) غاشية أهله: أي الذين يلوذون بِه ويتكررون عليه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) يُعَذَّب بهذا: أي إن قال سُوءًا. أوْ يَرْحَمُ: أي إن قال خيرًا. أنظر المصدر السابق.

To No

- وأشار إلى لسانه - أَوْ يَرْحَمُ»(١).

وكان عَنَّ حريصًا على أن يخفِّف عن المريض وألاَّ يشقَّ عليه، وقد روى في ذلك جابر بن عبد الله في فقال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً مِنَّا حجرٌ، فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون في رخصة في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فهات؛ فلمَّا قدمنا على النبي عَنَّ أُخبِرَ بذلك، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمَا عَلَى النبي عَنْ أُخبِرَ بذلك، فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمَا يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ -شَكَّ أحد رواة الحديث - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (١٠).

بل إنه ﷺ كان يلبِّي حاجة المريض ويسير معه حتى يقضي حاجته، ولقد جاءته ذات مرَّة امرأة في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: «يَا أُمَّ فُلانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ؛ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ». فخلا معها (٥) في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها (١٠).

كما جعل النبي ﷺ للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصَّة الحقَّ في التداوي؛ لأن

(١) البخاري: عن عبد الله بن عمر، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض (١٣٠٤)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي ﷺ، وهي أُمُّ خارجة بنت زيد بن ثابت. انظر: ابن الأثير: أســــد الغابـــة ٦/ ٣٨٢، وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (١٢١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الجنائز، باب عيّادة النساء (٣٠٩٢)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٧٨٥١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (٣٣٦)، وابن ماجه (٥٧٢)، وأحمد (٣٠٥٧)، والدارمي (٧٥٢)، وصححه الألباني، انظر: صحيح أبي داود (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إيًّاه وإيًّاها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها ممَّا لا يظهره. انظر: النووي: المنهاج ٥٥/٨٣٨.

<sup>(</sup>٦) مسلّم عن أنس بن مالك: كتاب الفضائل، باب قرب النبي ﷺ من الناس وتبركهم بــه (٢٣٢٦)، وأحمــد (١٤٠٧٨)، وأحمــد (١٤٠٧٨)، وابن حبان (٢٥٢٧).



سلامة البدن ظاهرًا وباطنًا مقصدٌ من مقاصد الإسلام؛ لذلك قال على الأعراب عندما سألوه عن التداوي: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَإِنَّ الله عَلَىٰ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلا اللهُ مَن السلمين؛ حيث جعل الهُرَمَ...» (١). كذلك لم يكن يهانع أن تعالِج المرأة المسلمة رجلاً من المسلمين؛ حيث جعل على رُفيدة - وهي امرأة من قبيلة أسلم - تُعَالِج سعد بن معاذ على حين أصابه سهم بالخندق، وكانت عن تداوي الجرحى، وتَعْتَسِبُ بنفسها على خدمة من كانت به ضَيْعة من المسلمين (١).

ثم ها هو على يتعامل مع عمرو بن الجموح الله تعاملاً راقيًا؛ رغم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصّة، إلا أن ذلك لم يكن مانعًا له من وصوله إلى أعلى درجات التكريم؛ لهمّته العالية، وبذله الواسع في سبيل الله، وكان عمرو بن الجموح رجلاً أخرج شديد العرّج، وكان له بنون أربعة - مثل الأسد - يشهدون المشاهد مع رسول الله على الله العرب الله على عمرو بن الجموح رسول الله على فقال: إن بني يريدون أن يوم أُحد أرادوا حبسه، فأتى عمرو بن الجموح رسول الله على فقال: إن بني يريدون أن يجبسوني عن هذا الوجه، والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله على خاطبًا عَمْرًا الله عنه، فوالله أنت فقد عَذرك الله فلا جِهادَ عَلَيْك، وقال لبنيه: "مَا عَلَيْكُمْ أَلاَ مَنْكُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرَّهُ، مِنْهُمْ: أَحُد، ثم قال عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ رَأَيْنُهُ يَطأُ فِي الجَنّة بِعَرْجَتِهِ» (٣).

فكان ﷺ قدوة وأسوة للمسلمين في تعامله مع المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة؛ لذلك قال عنه عثمان بن عفان ﷺ: إنا -والله- قد صَحِبْنَا رسول الله ﷺ في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير»(١).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، وأحمد (١٨٤٧٧)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين..، وقال الألباني: صحيح. انظر: غاية المرام (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري: الأدب المفرد ١/ ٣٨٥، وابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٢٣٩، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان عن جابر بن عبد الله (٧٠٢٤)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده جيد. وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢ / ٤٢٣، والصالحي الشامي: سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد ٤ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥٠٤)، وقال شعيب الأرنآءوط: إسناده حسن.



#### المبحث السادس:

#### النبي ﷺ وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة

تميَّزت الشريعة الإسلاميَّة بأنها حفظت حقوق اليتامى والمساكين والأرامل، وجعلتهم في أمان ورعاية المجتمع المسلم بتكافله معهم معنويًّا ومادِّيًّا؛ فيأمرنا الله عَلَّى بالرحمة باليتيم، فيقول: ﴿فَأَمَّا الْيَكِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ (١) ﴾، كها يأمرنا بأن نعطي المسكين حقَّه المفروض له من قِبَلِ الله عَلَّى، فيقول عَلى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِيرًا (٢) ﴾.

وزيادة في تدعيم حقّ المساكين (٣) والأرامل (١) يرغّب الرسول ﷺ الأُمَّة كلها بالسعي في قضاء حوائجهم فيقول ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ» (٥). فقد رفع رسول الله ﷺ قدر الذي يرعى شنُونها إلى درجة لا يتخيَّلها أحد، فأيُّ أجر وأيُّ ثواب أعظم من ذلك؟!

كها يحثَّ الرسول ﷺ على الإحسان إلى اليتيم واعدًا بالأجر العظيم؛ وذلك تأصيلاً لحقوق اليتامى في الرعاية والكفالة، فيقول ﷺ: «أنَّا وكَافِلُ اليَتِيمِ<sup>(١)</sup> فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ». وأشار بأُصبعيه، يعني السَّبَّابة والوسطى<sup>(٧)</sup>.

بل بلغت درجة الرفق والرحمة باليتيم أنه ﷺ رغَّب أفراد الأُمَّة أن يضمُّوا اليتامي إلى

<sup>(</sup>١) (الضحى: ٩).

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: ٢٦).

<sup>(</sup>٣) المسكين: الذي ليس له من المال ما يسدُّ حاجته، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سكن ١٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) الأرملة: التي مات عنها زوجها، ويطلق على المحتاجة، انظّر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ١٢٥، وابن منظور: لسان العرب، مادة رمل ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل (٥٣٥٣)، ومسلم: كتـاب الزهـد والرقاق، باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٦) كافل اليتيم: القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية، وغير ذلك، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح البارى ٢٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) البخاري عن صفوان بن سليم: كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة (٦٠٠٦)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين والبتيم (٢٩٨٣).



أولادهم، فقال ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْبَتَّةَ» (١)، فالمنهج النبوي الشريف لا ينظر إلى اليتامى والمساكين والأرامل على أنهم يحتاجون إلى متطلَّبات الحياة المادَّيَّة فقط؛ بل ينظر إليه على أنهم بَشَرٌ حُرِمُوا من العطف والحنان.

ولم يقتصر على التشجيع في رعاية وكفالة اليتامى، وإنها ذهب في سبيل ذلك إلى وسائل أخرى أكثر ترغيبًا؛ فتراه على يقول لرجل أتى إليه يشكو قسوة قلبه: «أَتَحِبُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، وتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمِ اليَتِيمَ، وامْسَعْ رَأْسَهُ، وأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ؛ يَلِنْ قَلْبُكَ، وتُدْرِكْ حَاجَتَكَ»(٢).

ومن ناحية أخرى حذَّر ﷺ من ظلم اليتامى وأكل حقِّهم، فقال: «اجْتَنِيُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (٣٠٠... وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ»(٤٠).

كها قال ﷺ مرغّبًا في إنفاق المال على المسكين واليتيم، فقال ﷺ: «... وَإِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ، وَالْيَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيلِ...»(٥).

ونجد النبي ﷺ -أيضًا- يذمُّ طعام الوليمة الذي يحضره الأغنياء ولا يُدْعَى إليه الفقراء من اليتامى والمساكين، فيقول ﷺ: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹۰٤۷) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح لغيره...، والبخاري: الأدب المفرد (۷۸)، والطبراني: المعجم الكبير (۲۷۰)، وأبو يعلى (۲۲۰)، والهيثمي: مجمع الزوائد ۱۹٤/۸ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطبراني، وهو حسن الإسناد. وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۸۲).

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۲۵۹٦)، والبيهقي: السنن الكبرى (٦٨٨٦)، ومسند عبد بـن حميـد (١٤٢٦)، وحسنه الألبـاني.
 انظر: السلسلة الصحيحة (٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) الموبقات: المهلكات، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وبق ١٠/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًّا...﴾ [النساء: ١٠] (٢٧٦٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري : عن أبي سعيد الخدري، كتاب الركاة، باب الصدقة على اليتامي (١٤٦٥)، والنسائي (٢٥٨١)، وأحمد (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٦) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (٥١٧٧)، ومسلم: كتـاب النكـاح، بـاب الأصر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة (١٤٣٢)، وأبـو داود (٣٧٤٢)، وابـن ماجـه (١٩١٣).



ولم يكتَفِ الرسول ﷺ بذلك كله، وإنها نصَّب نفسه الشريفة مسئوليَّة ولاية اليتامى والفقراء والمحتاجين، فقال ﷺ يُعلنها كحاكم دولة: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْـمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهُ ﷺ، فَأَيَّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً (١) فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيَّهُ... (٢).

وكان الرسول ﷺ أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول، فقد روى عبد الله بن أبي أَوْفَى الله النبي ﷺ كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي لهما حاجتهما(٣).

هكذا أرسى الإسلام قواعد التعامل مع اليتامي والأرامل والمساكين، وكان الرسول على مطبِّق لهذه القواعد؛ فكان المثل والقدوة الرحيمة، فها أعظمه!

## المبحث السابع:

### النبي ﷺ وحقوق الحيوان

ينظر الإسلام إلى الحيوان إجمالاً نظرة واقعيَّة؛ ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة، ونفعه للإنسان، وتعاونه معه في عمارة الكون واستمرار الحياة، ولا أدلّ على ذلك من أن عدَّة سور في القرآن الكريم وضع الله لها أسماء من أسماء الحيوان مثل: سورة البقرة، والأنعام، والنحل، وغيرها، وينصُّ كذلك على تكريم الحيوان، وبيان مكانته، وتحديد موقعه إلى جانب الإنسان، فيقول تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاً بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ (١٤) ﴿ .

<sup>(</sup>١) الضيعة: العيال المحتاجون الضائعون، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١١/١٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الفرائض، باب ابني عـم إحـدهما أخ لـلأم والآخـر زوج (٢٢٩٧)، ومسـلم عـن أبـي هريرة: كتاب الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته (١٦١٩) واللفظ له، ومسند أحمد (٧٨٣٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٤١٤)، والدارمي (٧٤)، وابن حبان (٦٤٢٣) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني: المعجم الصغير (٤٠٥)، وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (٥٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) (النحل: ٥-٧).



ومن أهم الحقوق التي أصَّلها الرسول عَلَيْ للحيوان عدم إيذائه؛ فقد روى جابر الله النبي عَلَيْ مرَّ على حِمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال: اللّهَ الَّذِي وَسَمَهُ (١) (٢). وفي رواية له قال: النهَى رَسُولُ الله عَنِي الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ "(٣). وعن عبد الله بن عمر الله عني أن النّبي عَلَيْ مَنْ مَثَل بِالْحَيَوانِ (١). وهذا يعني أن إيذاء الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلاميّة.

وكذلك شرع الرسول ﷺ في تأصيله لحقوق الحيوان: تحريم حبسه وتجويعه، وفي ذلك يقول الرسول ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ؛ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَثْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ » (٥). وروى سهل بن الحنظلية ﷺ قال: مرَّ رسول الله ﷺ ببعير قد لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ (١)، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَاثِمِ المُعْجَمَةِ... فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً » (٧).

كما أمر الرسول ﷺ أن يُستخدم الحيوان فيها خُلِقَ له، وحدَّد الغرض الرئيسي من استخدام الدوابِّ، فقال: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ (^^)؛ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ »(٩).

<sup>(</sup>١) وَسَمَه: إذا أثر أو علَّم فيه بكَيِّ، والوسم والسمة العلامة المميزة للشيء، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وسم ١٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٢١١٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهيّ عنّ ضرّب الحيوّان في وجهه ووسمه فيه (٢١١٦)، وابن خزيمة (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الذبائح والصيد، بـاب مـا يكـره مـن المثلـة والمصبورة والمجثمـة (٥٥١٣)، والنسـائي (٤٤٤٢)، والدارمي (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٦) لحقّ ظُهره ببطّنه: أي ظهر عليه الهزال من الجوع، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود في شــرح ســنن أبــي داود ٥/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٧) أبو داود: كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (٢٥٤٨)، وأحمد (١٧٦٦٢) وقال وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان (٥٤٦)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٣).

 <sup>(</sup>٨) تتخذواً ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأنهسم إذا خطبوا على المنابر قاموا، والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا واقضوا حاجاتكم، شم اركبوا. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ٧/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٩) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة (٢٥٦٧)، والبيهقي: السنن الكبرى (١٠١١٥)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٢).

ونهى الرسول ﷺ عن اتخاذه غرضًا، فها هو ذا ابن عمر هِ عَمْ بِفِتْيانِ من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، فقال لهم: لعن الله مَنْ فعل هذا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اللهُ مَنْ فعل هذا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَضًا (١٠).

ومن أهم ما أصَّله النبي ﷺ من حقوق الحيوان كذلك ما كان من وجوب الرحمة والرفق به، وقد تجسَّد ذلك في قول رسول الله ﷺ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ وَالرفق به، وقد تجسَّد ذلك في قول رسول الله ﷺ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشِ، فَوَجَدَ بِثْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ ''، يَأْكُلُ الثَّرَى '") مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْر، فَمَلا نُحقَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ فَعَفَرَ لَهُ '')». قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم لأجرًا (٥٠) فقال: "في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ اللهُ .

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (٥١٥٥)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم (١٩٥٨)، والنسائي (٤٤٤١)، وأحمد وأحمد (١٤٥١).

<sup>(</sup>٢) يلَهث: يرتفع نفسه بين أضلاعه، أو يخرج لسانه من شدة العطش والحر، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٥/ ٤١، وابن منظور: لسان العرب، مادة لهث ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الثرى: الترَّاب الندي، وقيل: أيّ يعضُ أو يكدم الأرض الندية، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٥/ ٤١، وابن منظور: لسان العرب، مادة ثرا ١١٠/١٤.

<sup>(</sup>٤) شكر الله له فغفر له: أي تقبُّله الله منه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه، وشُكر الله هـو الشواب على الطاعة، ولا يشكر الله سعيًا ولا عملاً إلا أثاب عليه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٥) يعنون: أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر؟!
 (٦) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (٥٦٦٣)، ومسلم: كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) الْحُمَّرَة: طَائر صَغِير كَالعَصْفُور، انظر: العَظيم آبادي: عون المعبود ٧/ ٢٤٠، وابن منظور: لسان العرب، مادة حمر ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٨) تُعَرِّشُ أَي: تُرفرف، والتَّعْريش أَن ترتفع وتظلَّل بجناحيها على من تحتهـا، انظـر: العظـيم آبـادي: عـون المعبود ٧/ ٢٤٠، وابن منظور: لسـان العرب، مادة عرش ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٩) أبو دَاود: كتاب الأدَب، باب في قتل الـذُر (٥٢٦٨)، والحاكم (٧٥٩٩)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه.



كما أمرنا الرسول عَلَيْهِ أَن نختار للدوابِّ الْمَرَاعي الخِصْبَة، وإِن لَم توجد فعلى أصحاب هذه الدوابِّ أَن ينتقلوا بها إلى مكان آخر، يقول عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ الرَّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ فَأَنْرِلُوهَا مَنَازِهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا (١)... (٢).

على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها النبي على في معاملة الحيوان، وهي: الإحسان إليه واحترام مشاعره، وإن أعظم تطبيق لهذا الحُلُق حين ينهى الرسول على عن تعذيبه أثناء الذّبح لأكل لحمه، سواء كان التعذيب جسديًّا بسوء اقتياده للذبح، أو برداءة آلة الذبح، أو كان التعذيب نفسيًّا برؤية السكين؛ ومن ثمَّ يجمع عليه أكثر من مَوْتة! فقد روى شَدَّاد بن أوس على قال: ثِنْتَانِ حفظتها عن رسول الله على قال: "إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ بَلَة بن عباس عِسْفُ أن اللهَ بن عباس عِسْفُ أن اللهَ بن عباس عِسْفُ أن رجلاً أضجع شاة يُريد أن يذبحها -وهو يَحِدُّ شَفْرته - فقال النبي على الله عَلَى اللهُ مَنْ تَكُولُ أَنْ تُضْجِعَهَا "'.

وهكذا حُقَّ للحيوان أن ينعم بالأمن والأمان، والراحة والاطمئنان في بيئة علا فيها قول رسول الله ﷺ، وطُبِّقت فيها أفعاله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النَّقْي: الشحم والودك، والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتها، حتى يحصل في بلد الخصب، انظر: ابسن منظور: لسان العرب، مادة نقا ٥٩/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الموطأ – رواية يحيى الليثي عن خالد بن معدان يرفعه: كتاب الاستئذان، باب ما يؤمر بـ مـن العمـل في السفر (١٧٦٧)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتىل وتحديد الشفرة (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحاكم (٧٥٦٣) وقال: هذا حديث صحيَّح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الـذهبي، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٤).



#### المبحث الثامن:

#### النبي عصى وحقوق البيئة

خلق الله تعالى البيئة نقيَّة، سليمة، نافعة، وسخَّرها للإنسان وأوجب عليه ضرورة المحافظة عليها؛ كما دعاه إلى ضرورة التفكُّر في آيات الله الكونيَّة، التي خُلِقَتْ في أحسن صورة، فقال الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَمَا مِنْ فُرُوجِ ﴿ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُل زَوْجٍ بَهِيجِ (١) ﴿ (٢) فَنشأَتْ عَلاقة حُبِّ ووُدِّ بينه وبين البيئة المحيطة به من جماد وأحياء، كما أدرك أن المحافظة على البيئة نفعٌ له في دنياه؛ لأنه سيَحْيَى حياة هانئة، وفي آخرته حيث ثواب الله الجزيل.

ثم جاءت رؤية النبي ﷺ للبيئة تأكيدًا لتلك النظرة القرآنيَّة الشاملة للكون، التي تقوم على أن هناك صلة أساسيَّة وارتباطًا متبادَلاً بين الإنسان وعناصر الطبيعة، ونقطة انطلاقها هي الإيهان بأنه إذا أساء الإنسانُ استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه استنزافًا فإن العالم برُمَّته سوف يُضَارُّ أضرارًا مباشرة (صورة للمقارنة رقم ٣).

فها هو ذا ﷺ يضع قاعدة عامَّة لكل البشر الذين يُحْيَوْنَ على ظهر الأرض، وهي عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكون، فقال رسول الله ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ... "". كما نجده ﷺ يحذِّر من تلويث البيئة، فيقول ﷺ: «اتَّقُوا المَلاَعِنَ النَّلاَئَةَ: الْبَرَازَ فِي المَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ "(نَا).

<sup>(</sup>۱) (ق: ۲، ۷).

<sup>(</sup>٢) البهيج: الشيء الجميل الذي يُدخل البهجة والسعادة والسرور إلى من نظر إليه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة بهج ٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد عن ابن عباس (٢٧١٩)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والحاكم (٢٣٤٥) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود عن معاذ بن جبل: كتباب الطهبارة، بباب المواضع التي نهمي عن البول فيهبا (٢٦)، وأحمد (٢٧١)، وابن ماجه (٣٢٨)، وقال الألباني: حسن. انظر: إرواء الغليل (٦٢).

السِّوفُ للغِّالمِينَ .

صورة للمقارنة







وجعل إماطة الأذى من حقوق الطريق، فقال ﷺ لصحابته الذين يُريدون الجلوس في الطريق: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرُقَاتِ». فقالوا: ما لنا بدٌّ، إنَّها هي مجالسنا نتحدَّث فيها. فقال ﷺ لهم: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا». قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: »... وَكَفُّ الأَذَى...»<sup>(١)</sup>. وكفُّ الأذى كلمة جامعة لكل ما فيه إيذاء الناس ممن يستعملون الشوارع والطرقات.

كما نجده ﷺ يربط بين ثواب الله والمحافظة على البيئة فيقول: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي تَحَاسِنِ أَعْهَالِهَا الأَذَى يُهَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَا لِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ »(٢).

ويأمرنا ﷺ صراحة بنظافة المساكن، فيقول ﷺ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ... فَنَظُفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»(٣). فما أروع التعاليم النبويَّة التي تحتُّ على الحياة الطيِّبة الخالية من أي نوع من أنواع الملوِّثات؛ فتحافظ بذلك على راحة الإنسان النفسيَّة والصحِّيَّة.

ومن حُبِّه للبيئة ونظافتها نجده ﷺ يتذوَّق الجهال ويحثُّ عليه؛ لذلك قال ﷺ للصحابي الذي سأله قائلاً: أمِنَ الكِبْرِ أن يكون ثوبي حسنًا ونعلي حسنًا: «إِنَّ اللهَ بَجِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ(٤)»(٥). ولا شكَّ أن من الجهال الحرصَ على مظاهر البيئة التي خلقها الله تعالى زاهية بهيجة.

كما نجد في إرشاده ﷺ إلى حُبِّ الروائح الطيِّبة وإشاعتها بين الناس، وتهاديها،

<sup>(</sup>١) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات (٣٤٦٥)، ومسلَّم: كتاب اللباَّس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقـات وإعطـاء الطريـق حقـه (۲۱۲۱)، وأبو دِاود (٤٨١٥) وأحمد (١٠٩١٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم عن أبي ذر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (٥٥٣)، وأحمد (٢١٥٨٩)، وابن ماجه (٣٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذي عن سعد بن أبي وقاص: كتاب الأدب، باب النظافة (٢٧٩٩)، وأبـو يعلـى (٧٩٠)، وحسـنه الألباني، انظر: مشكاة المصابيح (١٣ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) غمط النّاس: احتقارهم. وبطر الحق: دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. انظر: النووي: المنهاج ٢/ ٩٠. (٥) مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانـه (٩١)، وأحمـد (٣٧٨٩)، وابــن



وتجميل البيئة بها؛ محاربةً للبيئة الملوَّثة؛ حيث قال ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»(١).

ويُرَغِّب ﷺ الأُمَّة في استنبات الأرض وزراعتها، فيقول: «مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَقُهُ أَحَدٌ (٢) إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣).

وفي رواية: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». فمِن عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس – المفيد للبيئة بمن فيها – موصول ما دام الزرع قد استُفيد منه، حتى ولو انتقل إلى مِلْكِ غيره، أو مات الغارس أو الزارع!

كما يَلْفِتُ الأنظار إلى المكاسب التي يجنيها الإنسان من إحياء الأرض البور؛ إذ جعل زرع شجرة، أو غرس بذرة، أو سَفِّي أرض عطشى من أعمال البرِّ والإحسان، فقال ﷺ: «مَنْ أَحْيًا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا - يَعْنِي أَجْرًا - وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِ (٤) مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (٥٠).

ويخصُّ الماء بالذكر باعتباره أحد أهمِّ الثروات البيئيَّة الطبيعيَّة، فكان الاقتصاد في الماء والمحافظة على طهارته قضيَّتَيْن مهمَّتين عنده ﷺ، ونراه ﷺ حتى عندما يكون الماء متوفِّرًا ينصح بالاقتصاد في استعماله، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو هِ فَضُ من أن النبي مَرَّ بسعد هُ أَن وهو يتوضَّأ، فقال: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟» قال: أفي الوضوء سرفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ» (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم عن أبي هريرة: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك... (٢٢٥٣)، والترمـذي (٢٧٩١).

<sup>(</sup>٢) يرزأه أحد: أي لا ينقصه ويأخذ منه، انظر: النووي: المنهاج ٢١٣/١٠، وابن منظور: لسان العرب، مادة رزأ ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع (١٥٥٢)، وأحمد (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) العوافي: الطير والسباع، انظرِ: ابن منظور: لسان العرب، مادة عفا ١٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) النسائي عن جابر بن عبد الله: كتاب إحياء الموات، باب الحث على إحياء الموات (٥٧٥٦)، وابن حبـان (٥٢٠٥)، وأحمد (١٤٣١٠) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وقال الألبـاني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٥٦٨).

 <sup>(</sup>٦) هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وآخرهم موتًا، انظر: ابن
 الأثير: أسد الغابة ٢/ ٤٣٣، وابن حجر العسقلاني: الإصابة ٣/ ٧٣ ترجمة رقم (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٧) ابن مَاجه: كتابُ الطهارة وسننها، بابُ ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه (٤٢٥)، وأحمد (٧٠٦٥)، وحسنه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (٣٢٩٢).



كما نهى عَلَيْ عن تلويث المياه، وذلك بمنع التبوُّل في الماء الراكد(١).

هذه هي النظرة النبويَّة الشاملة للبيئة، التي تؤمن بأن البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وَفْق سُنَنِ الله في الكون الذي خلقه ﷺ في أحسن صورة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الطهارة، باب النهي عـن البـول في المـاء الراكـد (۲۸۱)، وأبـو داود (۲۹)، والترمذي (۲۸).



# أدلة نبوته ﷺ

الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم) الفصل الثاني: كلماته الله دليل نبوته الفصل الثالث: النبي الله ومنهجه في حل المشكلات الفصل الرابع: حياته الله دليل نبوته الفصل الخامس: ذِكُرُهُ الله في الكتب السابقة الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته



# العلب الثلغي: أدنة نبوتـــــه ﷺ

إن أهم ما يميز هذا الإنسان العظيم محمدًا على أنه رسول من عند ربّ العالمين؛ لذلك يقول الله على: ﴿وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ(') ﴾، وقد جاء كغيره من الرسل ليُعْلِمَ الناس بها يريده ربهم على وينذرهم بالنار إن هم عصوه، بها يريده ربهم على وينذرهم بالنار إن هم عصوه، وهذه وظيفة الرسل التي ذكرها ربنا في قوله: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا(') ﴾، ولكن من السهل أن يدَّعي إنسان أنه رسول من عند ربِّ العالمين؛ لذلك شاء الله على أن يؤيِّد كل رسول بمعجزات تثبت صدق كلامه، وأنه فعلاً مرسل من الله على ويكون من أهم صفات هذه المعجزات أن الجميع لا يستطيع الإتيان بها، كما أنهم يعترفون جميعًا بعظمتها، ولم يكن محمد على المناف فقد أيَّده ربَّه بعدد كبير من المعجزات التي تثبت صدق نبوته، ونحن من الرسل؛ ولذلك فقد أيَّده ربَّه بعدد كبير من المعجزات التي تثبت صدق نبوته، ونحن عبد في هذا الباب سنعرض لطرف من معجزاته مع إشارات سريعة لعظمتها وقوتها، مع وجوب التأكيد على أننا لم نقصد الاستقصاء الكامل لكل لمعجزاته؛ فهذا مما يحتاج إلى عبدات ضخمة وموسوعات هائلة.

وقد تمَّ تقسيم هذه المعجزات إلى مجموعات بحسب نوعها، وسيتمُّ تناولها من خلال هذه الفصول:

الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم).

الفصل الثاني: كلماته ﷺ دليل نبوته.

الفصل الثالث: النبي ﷺ ومنهجه في حَلِّ المشكلات.

الفصل الرابع: حياته على الله على نُبُوَّته.

الفصل الخامس: ذِكْرُهُ عَلَيْةٌ في الكتب السابقة.

الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته عَلَيْ.

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ١٦٥).



# المعجزة الخالدة «القرآن الكريم»

المبحث الأول: الإعجاز اللغوي والبياني المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي المبحث الثالث: الإعجاز العلمي المبحث الرابع: الإعجاز التاريخي المبحث الخامس: الإعجاز الغيبي المبحث السادس: الإعجاز النفسي



# الفصل الأول:

# المعجزة الخالدة (القرآن الكريم)

أرسل الله نَبِيَه محمدًا على بالرسالة الخاتمة، ولمّا كان بعض الناس يجحدون ويكفرون بالرسل عليهم السلام، فقد أيّد الله الرسل بالمعجزات الباهرات التي تدلُّ على صدق نُبُوَّهم ورسالتهم التي أرسلهم الله بها، وتُرغم الكافرين المعاندين على الإيهان، وكانت معجزة كل نبي من جنس ما اشْتُهرَ به قومه، وكان لا بُدَّ من معجزة تُلاثِم طبيعتُها رسالة الله الخاتمة إلى العالمين؛ فتتعدَّد وجوه إعجازها؛ لتُقيم الحُجة على الخلق كافّة، وتظلَّ شاهدة على صدق الرسالة الخاتمة وربانيَّتها.

ولذا لم تكن هذه المعجزة مؤقّتة كمعجزات الأنبياء من قبله على المعجزة المؤقتة لا تؤدّي هذا الدور ولا تَصْلُح لهذه المهمّة، وإنها كانت هذه المعجزة الخالدة هي القرآن الذي تحدّى به محمد العرب، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، ولم تنته هذه المعجزة بوفاة رسول الله على بل استمرّت حتى زماننا، وستظلُّ مستمرّة كها وعد الله على حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠ ﴾، ونحن في هذا الفصل نستشهد بالقرآن على أنه دليل عقلي على نبوة محمد على وبرهان على صدقه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بَرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ١٠ ﴾، وسوف نتناول معجزة القرآن من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: الإعجاز اللَّغوي والبياني

المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي المبحث الثالث: الإعجاز العلمي المبحث الرابع: الإعجاز التاريخي المبحث الخامس: الإعجاز الغيبي المبحث السادس: الإعجاز النفسي

<sup>(</sup>١) (الحجر: ٩).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ١٧٤).



## المبحث الأول : الإعجاز اللُّغوي والبياني

يختلف القرآن الكريم في نَظْمِه عن النثر والشعر، ولكنه في الوقت ذاته يجمع من خصائصها ما يُحيِّر السامع له، ولإعجاز النَّظْم في القرآن الكريم عدَّةُ مظاهر تتجلَّى فيها (١)؛ أولها: الخصائص المتعلَّقة بالأسلوب، فأسلوبه يَجْرِي على نستي بديع خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب، فالفنون التعبيريَّة عندهم لا تَعْدُو أن تكون شعرًا أو نثرًا، ولكن القرآن شيء آخر؛ فلننظر إلى قوله تعالى: ﴿حم ۞ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ نَتُابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ (٢) ﴾.

فهذه الآيات بتأليفها العجيب، ونظمِها البديع حينها سمعها عتبة بن ربيعة الله وكان من أساطين البيان - استولت على أحاسيسه ومشاعره، وطارت بلبه، ووقف في ذهول وحَيْرة، ثم عبَّر عن حَيْرته وذهوله بقوله: «والله لقد سمعتُ من محمد قولاً ما سمعتُ مثلَه قطُّ، والله! ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة... والله ليكوننَّ لقوله الذي سمعتُهُ نبأ عظيم» (٣).

كما أن الأسلوب القرآني يَظَلُّ جاريًا على نسقٍ واحدٍ من السموِّ في جمالِ اللفظِ، وعمقِ المعنى ودقَّةِ الصياغةِ وروعةِ التعبيرِ، رغم تنقُّله بين موضوعات مختلفة من التشريع والقصص والمواعظ والحُجج والوعد والوعيد، وتلك حقيقةٌ شاقَّة، بل لقد ظلَّت

<sup>(</sup>١) في مظاهر إعجاز النظم في القرآن الكريم انظر محمد السيد شيخون: الإعجاز في نظم القرآن الكريم، والمحمدي عبد العزيز الحناوي: دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن، وعائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ): إعجاز القرآن البياني.

١) (فصلت: ١-٥).

<sup>(</sup>٣) البيهقي: دلائل النبوة (٥٠٩) ٢/ ٧٩، وابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٢٩٤، والسهيلي: الـروض الأنـف ٢/ ٤٦، وابن كثير: السيرة النبوية ١/ ٥٠٤، ٥٠٥.



مستحيلة على الزمن لَدَى فحول علماء العربيَّةِ والبيانِ.

ومن خصائص الأُسلوب القرآني كذلك أن معانيه صيغت بحيث يصلح أن يخاطَب بها الناس كلهم على اختلاف مداركهم وثقافتهم، وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم، ومع تطوُّر علومهم واكتشافاتهم.

خُذْ آيةً من كتاب الله ممّا يتعلّق بمعنى تتفاوت في مدى فهمه العقول، ثم اقرأها على مسامع خليطٍ من الناس يتفاوتون في المدارك والثقافة، فستجد أن الآية تعطي كلاً منهم معناها بقدر ما يفهم، وأنَّ كلاً منهم يستفيد منها معنى وراء الذي انتهى عنده علمه، مثل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا(١)﴾، فهذه الآية تصف كلاً من الشمس والقمر فالعامي من العرب يفهم منها أن كلاً من الشمس والقمر فالعامي من العربية يُدْرِك من وراء الشمس والقمر يبعثان بالضياء إلى الأرض، والمتأمّل من علماء العربيّة يُدْرِك من وراء ذلك أن الآية تدلُّ على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ فلذلك سيًاها سراجًا، والقمر يبعث بضياء لا حرارة فيه لذلك سمِّي منيرًا، أمّا العالمُ الفلكي الحديث فقد يفهم منها أن يبعث بضياء لا حرارة فيه لذلك سمِّي منيرًا، أمّا العالمُ الفلكي الحديث فقد يفهم منها أن صحيحة الشمس ذاتية كالسراج، بينها نور القمر مجرَّد انعكاس.. وكل هذه المعاني صحيحة (٢).

كما يتميز الأسلوب القرآني بظاهرة التكرار الذي ينطوي على معانٍ بلاغية كالتهويل، والإنذار، والتجسيم والتصوير، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ﴿ مَا الْحَاقَّةُ ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ ( ) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ ( ) ﴾.

وهناك تَكْرَار من نوع آخر وهو تكرار بعض القصص القرآني؛ ولكنه تكرار يُؤدِّي معاني خاصة، حيث تبدأ القصص المكرَّرة بإشارة مقتضبة، ثم تطول هذه الإشارات شيئًا فشيئًا، ثم تعرض في حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة، وخير شاهد على ذلك

<sup>(</sup>١) (الفرقان: ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص ١٤٨، ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) (الحاقة: ١-٣).

<sup>(</sup>٤) (المدثر: ٢٦، ٢٧).

قصة موسى العَيْ التي وَرَدَتْ في حَوَائي ثلاثين موضعًا في القرآن، ولكنها في كل موضع غُرِّجُ إِخْرَاجًا جديدًا يناسب السياق الذي وَرَدَتْ فيه، وتهدف إلى هدف خاصِّ لم يُذكرُ في مكان آخر؛ حتى لكأننا أمام قصَّة جديدة لم نسمع بها من قبلُ؛ ففي سورة الأعلى -السورة الثامنة في النزول- وردت إشارة قصيرة عن موسى العَيْ، فقال عَنْ: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الثَّمُنة في النزول- وردت إشارة قصيرة عن موسى العَيْ، فقال عَنْ: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الشَّحُفِ الأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١) ﴾، ثم تُعرض القصة في سور مختلفة وبطرق مختلفة في سورة الأعراف والشعراء والنمل، ثم تأتي سورة القصص حيث تبدأ القصة من أول حَلقة فيها من مولد موسى إبان اضطهاد فرعون لقومه، ووضعه في التابوت، وإلقائه في البحر، والتقاط آل فرعون له، ثم تنتهي عند حلقة فرعون بعد خروج موسى، وهكذا في باقي المواضع الثلاثين؛ عمَّا يؤكِّد أن التكرار في القرآن ليس تكرارًا مطلقًا، بل لمقصد وغاية تربوية وعقائدية (٢).

أمًّا ثاني الخصائص التي تؤكد إعجاز النظم في القرآن:

فهي الخصائص المتعلِّقة بجهال المفرَدَة القرآنيَّة، والتي من أهمِّ مزاياها جمال وقعها في السمع، واتِّساقها الكامل مع المعنى، واتِّساع دلالتها لما لا تتَّسع له عادةً دلالات الكلهات الأخرى من المعاني والمدلولات.

وقد نجد في تعابير بعض الأدباء والبلغاء كلمات تتَّصف ببعض هذه المزايا، أمَّا أن تَجتمع كلها معًا وبصورة مطَّرِدَة لا تتخلَّف أو تشُنُّ فذلك عَّا لم يتوافر إلاَّ في القرآن الكريم، وإليك هذا المثال القرآني الذي يوضح هذه الظاهرة ويجليها:

يقول تعالى في وصف كلِّ من الليل والصبح: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (٣) ﴾، ففي هاتين الكلمتين: «عَسْعَسَ»، و «تَنَفَّسَ» تشعر أنها تبعثان في خيالك صورة المعنى محسوسًا مجسَّمًا دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟! وهل في مقدورك أنْ تُصَوِّر إقبال الليل وتمدُّده في الآفاق المترامية بكلمة أدقَّ وأدلَّ من «عَسْعَسَ»؟! وهل

<sup>(</sup>۱) (الأعلى: ۱۸، ۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ص١٥٦–١٦٢.

<sup>(</sup>٣) (التكوير: ١٨، ١٨).



تستطيع أن تُصَوِّر انفلات الضحى من مخبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من "تَنَفَّسَ»(١)؟!

#### وثالث هذه الخصائص هي:

الخصائص المتعلّقة بالجملة القرآنيَّة وصياغتها، ونجد ذلك واضحًا في التلاؤم والاتّساق الكاملين بين كلهاتها، وبين حركاتها وسكناتها؛ فالجملة في القرآن تجدها دائمًا مؤلَّفة من كلهات و-حروف وأصوات يستريح لتألُّفها السمع والصوت والمنطق، ويتكوَّن من تضامِّها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع، ما كان لِيَتِمَّ لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف، أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الأشكال، فاقرأ قوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَقَى المَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (٢٠) ﴾، وتأمَّل تناسق الكلهات في كل جملة، بل وتناسق الحروف قبل الكلهات، وعن هذا التناسق البديع بين الجمل والكلهات يقول الباقلاني: «تلك الألفاظ البديعة، وموافقة بعضها بعضًا في اللطف والبراعة، عمَّا يتعذَّر على البشر ويمتنع "٢٠)!

كها نجد الجملة القرآنيَّة تدلُّ بأقصر عبارة على أوسع معنى تامَّ متكامل، لا يكاد الإنسان يستطيع التعبير عنه إلاَّ بأسطرٍ وجملٍ كثيرةٍ، دون أن تجد فيه اختصارًا مُحِلاً، أو ضعفًا في الأدلَّة (1).

اقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ٥٠ ﴾، فلا يمكن التعبير الدقيق عن أثر قيمة القصاص في حياة المجتمع إلا بكلِمة حياة ؛ فالحياة التي في القِصاص تنبثق من كف الجُناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنًا لحياة مَن يقتل جدير به أن يتروَّى ويفكِّر ويتردَّد، كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل، وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم؛ فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها، واعتداء على كل إنسان حي، يشترك مع القتيل في سمة الحياة، فإذا كَفَّ

 <sup>(</sup>١) وللوقوف على الخصائص المتعلّقة بالمفردة القرآنية انظر: تمام حسان: البيان في روائع القرآن من ص٣٨٨-٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) (القمر: ۱۱، ۱۲).(۳) الباقلاني: إعجاز القرآن ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) محمد عبَّد الله دراز: النبأ العَّظيم ص ١٥٣، وانظر: تمام حسان: البيان في روائع القرآن ص٣٩٥-٤٢١.

<sup>(</sup>٥) (البقرة: ١٧٩).



القصاصُ الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كَفَّه عن الاعتداء على الحياة كلها(١).

وكذلك إخراج الجملة القرآنية للمعنى المجرَّد في صورة حسية ملموسة، ببثُ الرُّوح والحركة فيها، فيقول اللهُّ: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ والحركة فيها، فيقول اللهُ يُثُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُهَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ (٢٠) ﴾، إنه يُصَوِّر لك هذا المعنى في مظهر من الحركة المحسوسة الدائرة بين عينيك؛ حيث شبَّه حال المنافق المضطرب بين الحقِّ والباطل بالأعمى الذي لا يبصر (٣).

ومن اللافت أن القرآن الكريم استطاع أن يُخَاطب العامة والخاصة على السواء، فكلُّ إنسان قادر على قراءة القرآن وفهمه، واستشعار معانيه دون مشقَّة أو عَنَت، وقد يقول قائل: إن خطاب العامة والخاصة لغايتين متباعدتين عند الناس، فكيف استطاع القرآن الكريم أن يُوفِق بينهما؟

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الراثع (النبأ العظيم): إنك إذا خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تُخاطب به الأغبياء؛ لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب، وإنك لو خاطبت العامَّة باللمحة والإشارة التي تُخاطب بها الأذكياء لجتنهم من ذلك بها لا تطيقه عقولهم، فلا غنى لك - إن أردت أن تُعطي كلتا الطائفتين حظها كاملاً من بيانك - أن تُخاطب كلَّ واحدة منها بغير ما تخاطب به الطائفتين حظها كاملاً من بيانك - أن تُخاطب به الرجال، فأما أن جملة واحدة تُلقى إلى العلماء والجهلاء، وإلى الأذكياء والأغبياء، وإلى العامة والملوك، فيراها كلُّ منهم مقدَّرة على مقياس عقله، وعلى وَفق حاجته، فذلك ما لا تجده على أمّة إلا في القرآن الكريم؛ فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوْ في كلام بلطائف التعبير، ويراه العامة كلامًا قريبًا إلى نفوسهم وعقولهم، لا يلتوي على أفهامهم، ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان؛ فهو متعة العامة والخاصة على السواء؛ مُيسَّر لكلِّ مَنْ أراد، وصدق الله إذ قال:

<sup>(</sup>١) سيد قطب: في ظلال القرآن ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٧).

<sup>(</sup>٣) محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن ص٢٧٢.



﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (١) ﴾ (٢).

ويتجلى إعجاز القرآن البياني في ألفاظه، فها من لفظ فيه يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ وذلك ما أدركه العرب الخُلَّص الفصحاء الذين نزل القرآن فيهم، ولقد شهد التتبُّع الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها، أنه يستعمل اللفظ بدلالة مُعَيَّنة لا يمكن أن يُؤدِّيَها لفظ آخر في المعنى الذي تضع له المعاجم وكتب التفسير عددًا أقلَّ أو أكثر من الألفاظ.

ولنرَ روعة القرآن الكريم في استخدامه للفظتي امرأة وزوجة، فإن البيان القرآني يستعمل لفظ «زوج» حينها تحدَّث عن آدم وزوجه (آيات: البقرة ٣٥، والأعراف ١٩، وطه ١٧)، على حين يستعمل لفظ «امرأة» في مثل: امرأة العزيز، امرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون.

وقد يبدو من اليسير أن يقوم أحد اللفظين مقام الآخر، وكلاهما من الألفاظ القرآنية، فنقول في «زوج آدم» – مثلاً – امرأة آدم، وفي امرأة العزيز: زوج العزيز، وذلك ما يأباه البيانُ المعجز؛ وهو ما يُعطينا سرَّ الدلالة في الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجه في قصة أول زوجين من البشر، ولم تكن زوج آدم امرأة من أخريات، بل كانت وحدها الزوج، وكانت الزوجية –ولا شيء غيرها – مناط علاقتها بآدم وسرَّ وجودها.

ونتدبَّر سياق استعمال القرآن للكلمتين، فيهدينا إلى سرِّ الدلالة: فكلمة زوج تأتي حين تكون الزوجية هي مناط الموقف (حِكمة وآية، أو تشريعًا وحُكمًا) في آية الزوجية، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً وَلَى تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (١٠) ﴾، وكذلك الحال في «أزواج» بالحياة الآخرة، في مثل قوله تعالى: ﴿وَالُحِهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥٠) ﴾،

<sup>(</sup>١) (القمر: ١٧).

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم ص١٤٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) (الروم: ٢١).

<sup>(</sup>٤) (الفرقان: ٧٤).

<sup>(</sup>٥) (البقرة: ٢٥).

**30** (1.9)

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَوُنَبُنِكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١)﴾، وغيرها من الآيات القرآنية الأخرى.

فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودَّة والرحمة؛ بخيانة أو تباين في العقيدة، فهي امرأة لا زوج؛ قال تعالى: ﴿قَالَتِ امْرَأْتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَا رَاصَادِقِينَ (٢) ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَفْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٣) ﴾، وقوله عن امرأتي نوح ولوط: عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (٣) ﴾، وقوله عن امرأتي نوح ولوط: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَحِيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ اللهُ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (١٠) ﴾؛ ضامرأة فرعون » قد تعطّلت بينها آية الزوجية؛ وذلك بإيانها وكفره، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنِّ وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ (٥) ﴾ .

ومن المهم أن نعلم أن حكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات هي اتصال الحياة بالتوالد، وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج، وزوجين وأزواج من ذَكر وأنثى؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (٢) ﴿ وقوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَا لَنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَعِمًا لاَ يَعْلَمُونَ (٧) ﴿ وغيرها من الآيات القرآنية الأخرى.

فإذا تعطَّلت حكمة الزوجية في البشر بُعقم أو ترمُّل، فامرأة لا زوج: كالآيات في

<sup>(</sup>۱) (آل عمران: ۱۵).

<sup>(</sup>٢) (يوسف: ٥١).

<sup>(</sup>٣) (القصص: ٩).

<sup>(3) (</sup>التحريم: ١٠).

<sup>(</sup>٥) (التحريم: ١١).

<sup>(</sup>٦) (النساء: ١). (٧) (يس: ٣٦).



امرأة إبراهيم وامرأة عمران، كما في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (()) ، وقوله عَلى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نِلْمَحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (()) ، وقوله عَلى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُهُ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ الْمَلِيمُ (اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

وفي آيات التشريع تتعلق الأحكام بالزوج والأزواج حين تكون الزوجية قائمة (واقعًا أو حكمًا)؛ كأحكام المواريث، وعدَّة اللاثي توفي أزواجهن؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧) ﴾.

أما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق أو إيلاء، فالأحكام متعلقة بالنساء لا بالأزواج، كما في قوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ مَّسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فَيْ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى فَيْ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى المُحْسِنِينَ (٨) ﴾، ومقتضى آية البقرة - ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ جُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله عَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ جُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله عُيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهُ طَلاقًا باثنًا والمحلل، لا أَنْ يُبَيِّئُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (٩) ﴾ – أن تقوم الزوجية فعلاً بين المطلقة طلاقًا باثنًا والمحلل، لا أَنْ

<sup>(</sup>۱) (هود: ۷۱).

<sup>(</sup>٢) (آلُ عمران: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) (الذاريات: ٢٩).

<sup>(</sup>٤) (مريم: ٥).

<sup>(</sup>٥) (مريم: ٨).

<sup>(</sup>٦) (الأنبياء: ٩٠). (٧) (التربياء: ٩٠)

<sup>(</sup>٧) (البقرة: ٢٤٠).(٨) (البقرة: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٩) (البقرّة: ٢٣٠).



تُحلِّل عودتها إلى مُطَلِّقِها؛ بإجراء عقد زواج صوري على المحلل!

وفي آيات الظهار تُجَادِل مسلمة في زوجها، حيث تشكو مظاهرته منها والزوجية قائمة، وينزل الحكم في قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (١٠) ﴿ من حيث تعطيل هذه الزوجية بالظهار (٢).

ومن روائع الإعجاز البياني في القرآن الكريم نجد القصة القرآنية؛ فالقصة القرآنية تتعدَّد في صورها من طويلة إلى قصيرة، وهي في مختلَف ألوانها قصة هادفة إلى زرع الطمأنينة في النفوس المستعدَّة لمعرفة الحكمة وفصل الخطاب.

ولنأخذ على ذلك نموذجًا قرآنيًّا فريدًا، يرقى فوق ما حدَّده النقاد والأدباء لمثل هذا اللون الأدبي، قال تعالى على لسان الخليل الني (ربِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِينَ ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلاَم حَلِيم ﴿ فَلَيَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَي إِنِّ أَرَى فِي المَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى بِغُلاَم حَلِيم ﴿ فَلَيَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَي إِنِّ أَرَى فِي المَنامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءُ الْبُونَ ﴿ وَلَا يَا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءُ اللّهُ وَالْبَلاءُ اللّهُ وَلَا إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءُ اللّهُ وَلَا إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءُ اللّهُ وَلَا إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هَذَا هُو الْبَلاءُ اللّهُ وَلَا إِنْ كَذَلِكَ مَا تَعْرِيبًا اكتملت قصةٌ معجزةٌ .. ومن ناحية الزمن فترة محدودة للغاية ؛ فهذا أب يهم بقتل ابنه، وتلّه للجبين (٤) ، فيوحي إليه ربه: ﴿ فَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾ فيُنقِذ الابن.

ومن ناحية الموضوع فإنه يتلخّص في أب يقول لابنه: إنه قد أُوحي إليه أن يقتله. فيقول الابن في صدق الإيهان وعظمته: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (٥) ﴾، ولم تحِدِ القصة عن موضوعها قيد أُنمُلة، ومن ناحية الأشخاص فهما اثنان لا ثالث لهما، يدور بينهما هذا الموقف الرهيب، من البداية والقمة والنهاية (١).

<sup>(</sup>١) (الججادلة: ٣).

<sup>(</sup>٢) عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البياني للقرآن ص٢١٢-٢١٤.

<sup>(</sup>٣) (الصافات: ١٠٠٠-١٠٧).

<sup>(</sup>٤) تلُّه للجبين معناه: كبُّه على وجهه. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٠٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) (الصافات: ١٠٢)

<sup>(</sup>٦) عمر محمد عمر: أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني ص٢٣٢، ٢٣٣.



وهناك قصص طويلة لها دلالات وإشارات بيانية غاية في الروعة؛ منها: سورة يوسف، فهي رواية طويلة اشتملت على الشخوص والمكان والزمان والحدث والحبكة والعقدة ولحظة التنوير، ووجه الإعجاز فيها واضح من حيث أسلوب التشويق، الذي يجعل القارئ لا يملُّ من سهاعها مرارًا وتكرارًا؛ لأن غاية القصة في القرآن إنها هي لحِكم ومقاصد جَّة.

كل هذا لنعلم أن القرآن كلام الله المعجز، فكل كلمة ولفظة أتت في محلِّها لغاية وغرض ومقصد، ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله، ولو اجتمع الجن والإنس.

هذه بعض مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن، وقد اعترف نصارى العصر الحديث بعظمة القرآن، وسجَّلوا في ذلك شهاداتهم التي تنطق بالحقِّ؛ فها هو ذا الدكتور ماردروس (۱) المستشرق الفرنسي بعد أن كلَّفته وزارتا الخارجيَّة والمعارف الفرنسيَّة بترجمة اثنين وستِّين سورة من القرآن يعترف بعظمة القرآن الكريم، وقال في مقدِّمة ترجمته الصادرة سنة (١٩٢٦م): «أمَّا أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جلَّ وعلا؛ فإن الأسلوب الذي ينطوي على كَوْنِهِ الخالق الذي صدر عنه هذا الأسلوب لا يكون إلاَّ إلمّا، والحقُّ الواقع أن أكثر الكُتَّاب شكًّا وارتيابًا قد خضعوا لسلطان تأثيره» (٢٠).

# المبحث الثاني : ا**لإعجاز التشريعي**

اشتمل القرآن على لون آخر من الإعجاز، يعترف به كل المتخصّصين، وإن لم يعرفوا العربيّة؛ لأنه يتعلَّق بمحتواه ومضمونه، وهو الإعجاز الإصلاحي أو التشريعي، الذي تضمَّن أعظم التعاليم، وأقوم المناهج لهداية البشريّة إلى التي هي أقوم، في تزكية الفرد،

<sup>(</sup>۱) جوزيف شارل ماردرُوس Joseph Charles Mardrus (۱) ماردرُوس ۱۸۹۸م): طبيب ومستشرق فرنسي، ولد بالقاهرة، ورحل إلى باريس فدرس فيها الطب، وترجم معاني (القرآن الكريم) إلى الفرنسية، وكتاب (الف ليلة وليلة). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون ۱/۲٤١.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا: مجلة المنار ٣٣/ ٢٨٢.



وإسعاد الأسرة، وتوجيه المجتمع، وبناء الدولة، وإقامة العَلاقات الدُّولِيَّة على أمتن الدعائم (١).

ومن المعلوم أن القرآن الكريم المصدرُ الأوَّل من مصادر الشريعة الإسلاميَّة، ونصوص القرآن الكريم جميعها قطعيَّة في وُرُودِهَا وثبوتها ونقلها عن الرسول عَلَيْ إلينا، وقد تناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدوَّن، وتلقِّيًا من الحُفَّاظ أجيالاً عن أجيال في عدَّة قرون، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ منذُ أربعةِ عَشَرَ قرنًا.

وقد جاء القرآن الكريم بتقرير المزايا العامَّة للإسلام؛ فهو دين وسط جامع لحقوق الرُّوح والجسد، ومصالح الدنيا والآخرة؛ مِصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَكَلَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا(٢) ﴾.

كها أن غايَتَهُ الوصولُ إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ بتزكية النفس بالإيهان الصحيح، ومعرفة الله والعمل الصالح، ومكارم الأخلاق، ومحاسن الأعهال، لا بمجرَّد الاعتقاد والاتّكال، ولا بالشفاعات وخوارق الأعهال، وهو ما يُدَلِّل عليه ربطُ القرآن الكريم بين الإيهان والعمل في ندائه للمؤمنين.

وهو يُسْرٌ لا حَرَجَ فيه، ولا عُسْرَ ولا إرهاق ولا إعنات، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ( اللهِ عَلَى اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ( اللهِ عَلَى اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ( اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

كما أنه مَنَعَ الغلوَّ في الدين، وأبطل تعذيب النفس، وأباح الطيبات والزينة بدون

<sup>(</sup>١) انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: ٦).



إسراف و لا كبرياء، فقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِعَيْرِ الحَقِّ وَأَنَّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْبَغْيَ بِعَيْرِ الحَقِّ وَأَنَّ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ (١٠) ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا لَهُ لَا الْحَيَابِ لاَ تَعْلَمُونَ (١٠) ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا الْحَيَابِ لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَ اللهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ (١٠) ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا الْعَلَولُ فِي العَبَادَة، وَعَن تَرِكُ الطَيبَات، وعن الرهبانيَّة.

وراعى القرآن الكريم -كذلك- درجات البَشَرِ في العقل والفهم، وعلوً الهمَّة وضَعْفِها، فالقطعيُّ منه هو العامُّ، وغيرُ القطعي تتفاوت فيه الأفهام، فيأخذ كلُّ أحد منه بها أذَّاه إليه اجتهاده، وكذلك فعل رسول الله ﷺ مع أصحابه عندما نزلت آية البقرة في الخمر والميسر الدالَّة على تحريمها دلالة ظنيَّة، فتركها بعضهم دون بعض، فأقرَّ كلاً على اجتهاده، إلى أن نزلت آيتا المائدة بالتحريم القطعي؛ ولذلك قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ الْمَثَالُ الْمَثَالُ اللَّمْتَالُ اللَّهُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

كما أرسى القرآن الكريم مبدأ معاملة الناس بظواهرهم، وجعل البواطن موكولة إلى الله تعالى؛ فليس لأحد من الحكَّام، ولا الرؤساء الرسميين، ولا لخليفة المسلمين أن يُعاقب أحدًا ولا أن يُعاسبه على ما يُضمر في قلبه أو يعتقد، وإنها العقوبات على المخالفات العمليَّة المتعلِّقة بحقوق الناس ومصالحهم.

وجعل مَدَارَ العبادات كُلِّها على اتِّباع ما جاء به النبي ﷺ في الظاهر؛ فليس لأحد فيها رأي شخصي ولا رئاسة، ومدارها في الباطن على الإخلاص لله تعالى وصحَّة النيَّة.

وكُلُّ واحدة من النقاط السابقة جديرة بأن تُجعل مقصِدًا خاصًا من مقاصد الوحي،

<sup>(</sup>١) (الأعراف: ٣١-٣٣).

<sup>(</sup>٢) (المائدة: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) (العنكبوت: ٤٣).



ويُسْتَدَلِّ بها على أنه من الله تعالى؛ قرآنًا معجزًا في أحكامه التشريعيَّة، جالبًا مصالح العباد معه (١).

ولم يتوقّف الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم عند الأحوال والنواحي الشخصيّة فقط، وإنها تعدَّى ذلك إلى السياسة بمفهومها الإسلامي العامِّ؛ فالحُكْمُ الإسلامي للأئمة مُتَّخِذٌ مبدأ الشورى تُكَأَة في تنفيذه، والإمامُ الأعظم أو الخليفة مُنَفِّذٌ لشرع الله تعالى في الأرض، فقال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى (٢) ﴾، وبيَّن الإسلام أن هناك طائفة من الأُمَّة يجب على الخليفة أن يستشيرهم -وهم أهل الحِلِّ والعقد- في مصالحها؛ وهم الذين تثق بهم الأُمَّة، وتتبعهم فيها يُقرِّرُونه، وكان أوَّل منفيِّ لها رسولُ الله ﷺ؛ فلم يكن يقطع أمرًا من أمور السياسة والإدارة العامَّة للأُمَّة إلاَّ باستشارة أهل الرأي والمكانة في الأُمَّة؛ ليكون قدوة لمن بعده.

ثم لم يُهمل القرآن الكريم الإرشاد إلى الإصلاح المالي؛ فبيَّن القرآن حقيقة المال التي يجب أن يعيها الإنسان جيدًا فقال تعالى: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ (٣) ﴾، فالمال فتنة للبشرية جميعًا، ووسيلة للسعادة والفلاح أو الخزي والذلِّ، فمَنْ أنفقه في وجوه الخير نال وسيلة السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أنفقه في الصدِّ عن سبيل الله نال من الله العذاب الأليم، فقال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (١) ﴾، كما خاطب الله على الدين يستخدمون المال في الصدِّ عن سبيل الله فقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَا لُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ (١٠) ﴾ (١٠).

ولم يقتصر القرآن على الجانب النظري فقط في محاربة الأمراض المتعلِّقة بالمال، وإنها تعدَّى ذلك إلى الجانب العملي؛ بتشريعه للزكاة وبيانه لطُرُقِ صرفها، وتحريمه للربا، فقال

<sup>(</sup>١) محمد رشيد رضا: الوحى المحمدي ص٢٨٣-٢٨٧ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) (الشورى: ٣٨).

<sup>(</sup>۳) (آل عمران: ۱۸٦).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) (الأنفال: ٣٦).

<sup>(</sup>٦) محمد رشيد رضا: الوحى المحمدي ٢٩٩-٣٠٥.



تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١) ﴾، وكذلك تحريمه للرِّشُوة وأكل أموال الناس بالباطل، ونهى كذلك عن تطفيف الميزان، فقال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٢) ﴾.

إننا نرى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولقد صدَقت هذه القاعدة أو النتيجة من خلال استقراء التاريخ الإسلامي؛ فرغم اختلاف الأجيال، وتنوُّع الأجناس التي دخلت هذا الدين، وتعدُّد اللغات والثقافات والأعراق إلا أن الشريعة الإسلامية -مصدرها الأول القرآن الكريم- كانت حاضرة بارزة قادرة على سدِّ كل صغيرة وكبيرة في ميادين الحياة المختلفة.

ونتعجَّب كل العجب أن هذا الدستور التشريعي (القرآن الكريم)، الذي أثبت جدارةً وقدرةً فائقة على وضع الحقوق والواجبات، قد نزل على محمد بن عبد الله النبي الأمي على فترة زمنية لم تتعدَّ السنين العشر في الفترة المدينية، وكان ذلك منذ أكثر من ألف وأربعائة سنة.

ومن ثم فقد أوضح القرآن الكريم أنه ما من شيء يتعلَّق بطبائع البشر، واحتياجاتهم القانونية والدستورية والتشريعية، إلا وجاء به كاملاً على أفضل وجه وأتم صورة؛ قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء (٣) ﴾، وقال النبي على في حجة الوداع: ﴿الْبَوْمَ أَكُمُ لُتُ لَكُمُ وِينَكُمْ وَأَتُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ وِينًا (١٠) ﴾؛ فالتشريع الإسلامي تشريع كامل، وهذا في حدِّذاته إعجاز يدل على عظمته وسموِّه وتباينه عن قوانين البشر؛ التي تختلف من زمن إلى زمن، بل إن هناك قوانين تختلف من عام إلى عام ومن شهر إلى شهر، ومن بلد لآخر، وارجع إلى قوانين العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية، ستجدها مختلفة من ولاية لأخرى؛ فهذه ترى وجوب تطبيق عقوبة الإعدام في الأمريكية، ستجدها مختلفة من ولاية لأخرى؛ فهذه ترى وجوب تطبيق عقوبة الإعدام في

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) (المطففين: ١-٣).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: ٣).



حقِّ الجاني، وتلك ترى في الجريمة ذاتها أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة المستحقة للجاني، لكن التشريع القرآني تشريع واضح بَيِّنٌ لا لبس فيه، طُبِّق في كل الأزمنة المستقبكة، وهو في هذا وذاك صالح كل الصلاح، فلا ضير أو ضرر أو خلل فيه.

ومن الرائع أن نجد الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم ماثلاً في تطبيقه في عهود كثيرة؛ منها عهد النبوة، الذي لم تُقَم فيه الحدود إلا مرَّات قليلة؛ لنتأكد أن تطبيق التشريع الإسلامي في أي مجتمع من شأنه أن يحفظ كيان هذا المجتمع وأمنه واستقراره، وفي عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق المحكمة كان عمر بن الخطاب المحمد مسئولاً عن القضاء، ولما كان الشرع مطبَّقاً بين الرعية، فإن عمر الهجه همَّ أن يستقيل من منصبه؛ لأنه مكث سنة لا يأتيه رجلان في منازعة؛ دلالة على عظمة المجتمع الإسلامي الذي طبَّق الشرع الإسلامي المنيف (۱۱)، وفي عصر عمر بن عبد العزيز المحكانت الحضارة الإسلامية في أعلى قممها الحنيف (۱۱)، وفي عصر عمر بن عبد العزيز المحكانة الإسلامية في أعلى قممها الأزمنة التي اهتمت الدولة فيها بتطبيق شرع الله وما جاء به القرآن الكريم، لوجدنا أن واقع الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري كان في أعلى علوه؛ كعصر صلاح الدين الأيوبي، ومِنْ قبله نور الدين محمود، والدولة الأموية في الأندلس.. وغيرها، كل هذا دليل على عظمة التشريع القرآني وشموله.

والأمثلة القرآنية التشريعية التي تُدلِّل على صلاحيته في كل زمان ومكان كثيرة لا تُحصى؛ منها: نظام الميراث الذي ما من أمة إلا وعدَّلت في أنظمة مواريثها عشرات المرَّات؛ لكن آيات القرآن الكريم في هذا المضهار صالحة ثابتة منذ نزول القرآن وحتى يومنا هذا، ونجد في سورة النساء - تلك السورة التي سهاها الله بالنساء تكريمًا لهن ولمكانتهن في المجتمع - نظام الميراث الذي عَمِل به منذ ألف وأربعهائة عام مليارات من البشر، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِّا تَرَكَ إِنْ قُلْهَا النَّصْفُ وَلاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِّا تَرَكَ إِنْ

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الرسل والملوك ٢/ ٣٥١.



كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِنَهُ أَبُواهُ فَلاَّمَٰهِ النَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَّمَٰهِ السُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُومِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُومِينَ بَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِيْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ عَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ عَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارً وَصِيَّةً مِن اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ وَلِدٌ فَاللهُ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارً وَصِيَّةً مِنَ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ خَلِيمٌ خَلِيمٌ وَلِكُ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارً وَصِيَّةً مِنَ اللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ وَلَهُ عَلَيمٌ خَلِيمٌ خَلِيمٌ \*

وتتضح أوجه الإعجاز التشريعي للميراث في القرآن إذا ما قارنًاه بالأنظمة القديمة والغربية الحديثة؛ فعند الرومان نجد تشابهًا كبيرًا مع نظام الإسلام؛ إذ كان أساس الميراث راجع إلى القرابة، وجعلوا القرابة شاملة للفروع (أي: الأبناء وأبناء الأبناء)، لكنهم لم ينظروا إلى سبب الزوجية، وكان ميراث البنت شكليًّا فقط؛ لأنه يعود إلى إخوتها، ولم يُورِّثُوا الأصول (الأب والجدومَنْ علا) مع الفروع، بينها يُورِّث الإسلام الأصول مع الفروع، ويجعل الزوجية من أسباب الميراث. وأما نظام الميراث عند اليهود فنجدهم قد ورَّثوا الابن الأكبر فقط، وإلا انتقل الميراث إلى الفرع المؤنث وإلا فإلى الأب وإلا فإلى الجدوالا فالإخوة، وهم لا يُورِّثون أحد الزوجين من الأخر؛ حتى لا تخرج الثروة من نطاق الأسرة، لكن يُورِّثون الزوج من زوجته فقط، ويكون هو الوارث الوحيد لها.

وإذا نظرنا إلى نظام الميراث عند الغرب وجدنا أن النظام الفرنسي هو أقرب النظم الغربية للإسلام؛ خاصة في النظر إلى أسباب الميراث، ولكن يمتاز نظام الإسلام بأنه وَرَّث الزوجين كل منها من الآخر مع وجود الفرع الوارث المذكر والمؤنث، وإن كان قد أعطاهم أقل مما كانوا يُعْطَون عند عدم وجودهم، أما النظام الفرنسي فلم يجعل للزوج ميراثًا في تركة الزوجة، إنها جعل له الحق في استغلال قدر من التركة ليظلَّ محافظًا على

<sup>(</sup>١) (النساء:١١، ١٢).



مستواه الاجتهاعي. وبالنسبة للنظام الانجليزي فهم لا يُورِّثون أحد الزوجين من الآخر، ولا يُورِّثون الأصول مع الفروع، ويُورِّثون الابن الأكبر ويُقَدِّمونه على الجميع. والنظام الألماني أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى القانون الفرنسي، ولكنه سَوَّى بين البنت والولد، كها أنهم يُورِّثون ذوي الأرحام كالعبَّات والأخوال والخالات (١).

هذا النظام التشريعي الراقي طبَّقه العالمَ الإسلامي خلال أربعة عشر قرنًا وغطى حاجة المسلمين، ولم يُو أجهوا معه أية مشاكل، مع أن غيره يحتاج إلى تطوير وتجديد حتى يقترب من نظام الإسلام.

وقد شهد بعض المنصفين من غير المسلمين لهذا النظام بالتفرُّد والتميز؛ ومن هؤلاء فون كريمر؛ حيث قال: «إن قانون الميراث الإسلامي نوع أصيل ممتاز من القانون الإسلامي». وشهد آخران هما (جانار) و(بري) بروعة الآثار التي منحها نظام الميراث في الإسلام؛ فيقولان في كتابيهها (الاقتصاد الهندي): «بالرغم من عدم القول بالمشاركة بين المسلمين، فإنه يُعطي السيادة الكاملة للهالك على أملاكه الموروثة والمكتسبة ما دام على قيد الحياة، وأما بعد الموت فإنها تنتقل إلى أنواع من الورثة أكثر ممن يُعَيِّنهم القانون الهندي»(٢).

وتتملَّك القارئ الدهشة والإعجاب إذا علم أن القرآن والإسلام يستهدف من وراء تشريع نظام الميراث أمرين مهمين: الأول يكمن في تفتيت الثروات؛ فإن الله الله قد أباح في الإسلام التملك وفتح باب الاستثهار على مصراعيه، دون قيد أو التزام إلا ما شرعه الله؛ وهذا من شأنه تجميع كثير من الثروات في أيدي أفراد قلائل، وهذا التجميع قد يُؤدِّي إلى تحكُّم هؤلاء الأفراد في مقدَّرات الأمم والعبث في موازين العدل والانضباط؛ ولذلك فإن الله على الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب محمد الجبوري، مقال بعنوان: «قراءة موجزة في فلسفة الميراث قبل الإسلام وبعده»، مجلة دنيا السرأي الإلكترونية، على السرابط: -http://pulpit.alwatanvoice.com/content .179367.html

 <sup>(</sup>۲) ميرزا محمد حسين: الإسلام والاشتراكية، ترجمة: عبد الرحمن أيوب ص٢٢٢، نقـالاً عـن كتـاب المـيراث والوصية ودراسات قرآنية للدكتور محمد شريف.

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱) ، وعَمِل على تفتيت هذه الشروات بوسائل متعددة؛ منها الميراث، ويتضح من ذلك عدة أمور لعلَّ أهمها: تقسيم التركات أثلاثًا وأرباعًا وأثهانًا، ومن النادر أن ينفرد واحد بالتركة. والتشديد على ضرورة إعطاء كل وارث حقَّه؛ ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مَن الشروات مَن الشروات من أسرة إلى أسرة عن طريق الزوجة، وقد ساوى الإسلام بين أتباعه؛ فقد يتزوَّج الغني فقيرة والعكس؛ وهذا ما يُساعد على نقل أجزاء من الثروات وتداولها.

ومن الراثع أن نجد آثارًا وثمرات اجتهاعية للميراث في الإسلام؛ إننا نجد من خلال هذا النظام الراقي أنه استطاع أن يُقارب بين الطبقات، وهذا واضح في منعه لتكدس الثروات بالقيام بتفتيتها، بحيث لا يُتداول المال بين طائفة محدَّدة؛ فالغني اليوم بعد جيل أو جيلين تنتقل ثروته إلى أولاده وأحفاده وأقاربه، ومن كان فقيرًا في جيل من الأجيال، قد يُوجد من أولاده في الجيل الثاني أو في الجيل نفسه مَنْ ينتقل إلى الطبقة المتوسطة؛ بسبب وفاة قريب أو تَزَوَّجه بمن كان لها مال، وربها صار من كبار الأثرياء (٣).

ومن خلال هذا النظام نجد تقوية للروابط الأسرية؛ فقد يرث الابن والأب والزوجة، وقد ترث البنت مع بنت الابن مع الأخت الشقيقة أو لأب، ومَنْ لا يرث مِن الأقارب دعا القرآن الكريم إلى الوصية لهم بجزء من التركة؛ فقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْأَقَارِبِ دعا القرآن الكريم إلى الوصية لهم بجزء من التركة؛ فقال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَبْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمَتَّقِينَ ( عَلَى الله الله الله الله الله الله الكريم المتعلى المتوفى مع القول بالمعروف من باب المواساة؛ حتى يُشاركوا الورثة في نعمة المال؛ فيقول تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَسَامَى وَالْمَسَاكِينُ

<sup>(</sup>١) (الحشر: ٧).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد يوسف سليمان: بحث بعنوان: «الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي» ص١٢٥، ١٢٦، مُقَدَّم للمؤتمر العالمي الشامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وزارة الأوقاف الكويتية.

<sup>(</sup>٤) (البقرة: ١٨٠).



فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا (١) .

وتأتي الوصية وهي تصرُّف مضاف لما بعد الموت، فتقوم بدور اجتهاعي كبير في مجال تحقيق التضامن الاجتهاعي، وقد حدَّدها جلَّ وعلا بألا تزيد على الثلث؛ حتى لا تجور على نصيب الورثة، واشترط الشرع ألا يكون الغرض منها الإضرار بالورثة وأن تكون في معروف؛ أي: في جهة من جهات البرِّ، فالإنسان قد يكون راغبًا في مكافأة مَنْ أحسنوا إليه، وكذلك قد يرغب الإنسان في إعطاء جزء من ثروته لأحد أقربائه من غير الورثة؛ ليساعده على حياة كريمة، وقد يرغب في استمرار مساعدة بعض أبناء مجتمعه الفقراء كها كان يُساعدهم في حياته، فإنه يُحقق ذلك عن طريق الوصية (٢).

يقول الدكتور رفعت العوضي: "إن الإسلام لم يقف بتنظيمه لتوزيع الثروات بين الأفراد عند أحكام الميراث، وإنها أكمل بتشريع الوصية؛ وكأنَّ الوصية بالصورة التي شرعها الإسلام تهدف إلى تغطية الإنفاق على جوانب أخرى للمجتمع تلزم له، فجعل الإسلام من مسئوليات المسلمين القيام بتغطية هذه النفقات مِنْ تركتهم؛ سواء تعلَّق ذلك بفرد أو مؤسسة اجتهاعية أو علمية؛ فكأنَّ الوصية من هذا الجانب تجعل ثلث الثروة والتركة مجنَّدًا إن أراد صاحبه في ضوء مصلحة المجتمع - لأن يخدم أفرادًا أو جهات أخرى غير الورثة الأصليين المعروفين "(").

وإن مما يُدَلِّل على عظمة التشريع القرآني أنه أثبت قدرته وشموليته عند غير المسلمين؛ وفي بعض الدول الأوربية المتقدمة في التشريع والقانون؛ ففي بريطانيا قالت صحيفة (الديلي ميل)(3): إن ما لا يقلُّ عن ٨٥ محكمة بريطانية تُطَبِّق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم أعلى ١٧ مرَّة من السابق، وأكدت دراسة أجراها الأكاديمي المتخصص بالشئون الإسلامية (دينيس ماكايون) أن هناك ما لا يقلُّ عن ٨٥ محكمة تُطَبِّق الشريعة الإسلامية تعمل في بريطانيا،

<sup>(</sup>١) (النساء: ٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد يوسف سليمان: السابق ص١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) رفعت العوضي: نظرية التوزيع ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الصادرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٩م.



وأشارت الدراسة إلى أن القوانين القائمة على الشريعة الإسلامية آخذة في الانتشار.

وأكَّد رئيس أساقفة كانتربري (روان وليامز) أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمرٌ لا مفرَّ منه في المستقبل، بينها أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو ٢٠٠٨م أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية (١).

وفيها يتعلَّق بالأزمة المالية العالمية فقد أثبت التشريع الاقتصادي في القرآن قدرته على مواجهة أي تحديات، ولقد مدحته الكثير من الدول والمنظات الأوربية؛ فقد أشادت دراسة أعدَّها مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي عن «التمويل الإسلامي» بالبنوك الإسلامية؛ لكونها «أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية»، وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن «التمويل الإسلامي يُمثِّل عجلة للتعافي من الأزمة المالية الدولية»، كما توقَّعت الدراسة بأن «تُعَرِّز صناعةُ البنوك الإسلامية مكانتها في السوق الدولي في ظلِّ بحث المستثمرين والشركات عن مصادر بديلة للتمويل» خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل (٢).

بل إن المؤسسة المسيحية الأكبر في العالم الفاتيكان قد أثنت على التشريع الاقتصادي في الإسلام؛ لكونه يحمل مبادئ أخلاقية سامية (٣).

كل هذا لنعلم أن التشريع الإسلامي تشريع رباني خالد يصلح للماضي والحاضر والمستقبل، وما ذلك إلا لون من الإعجاز الإلهي للبشر.

\* \* \*

www.dailymail.co.uk/news/article-1196165/Britain-85-sharia-courts-The-(\) astonishing-spread-Islamic-justice-closed-doors.html

<sup>(</sup>٢) موقع محيط الإخباري على الرابط: www.moheet.com/show\_files.aspx?fid=253600. (٣) جريدة الوطني الإمارتية الإنجليزية على الإنترنت على الرابط:

www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091206/BUSINESS/712069970/0/opinion.



#### المبحث الثالث:

#### الإعجاز العلمي

جاء القرآن الكريم بنوع آخر من أنواع الإعجاز، وهو الإعجاز العلمي، وهو نوع لم يتكلَّم عنه العلماء المسلمون قديمًا؛ إذ كان جُلُّ اهتمامهم يدور حول إعجاز القرآن الكريم من ناحية بلاغته، ونظمه، وتاريخه، ولغته، فلم يتطرَّقوا لمسألة إعجازه العلمي، والمقصود بذلك اشتمال القرآن الكريم على ألوان من القواعد العلميَّة التطبيقيَّة التي تحيَّر كثيرٌ من العلماء في وجودها واكتشافها (صورة رقم ٤).

وقد اشتمل القرآن الكريم على إشارات علميَّة سِيقَتْ مَسَاق الهداية؛ لأنه ليس كتابًا علميًّا خالصًا، ومثال ذلك ما ذكره القرآن عن التلقيح الخلطي في النبات، الذي يكون التلقيح فيه بالنقل، ومن وسائل ذلك الرياح، وهو ما أورده تعالى بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ (١) ﴾.

ومن الأمثلة العلميَّة التي ذُكرت في كتاب الله تعالى، والتي أثبَتَ صحَّتها العلمُ الحديث بالأدلَّة التجريبية: (تمدُّد الكون)، فقد وصف القرآن الكريم -الذي أُنْزِلَ قبل أربعة عَشَرَ قرنًا في وقت كان فيه علم الفلك في طوره البدائي- نظرية تمدُّد الكون، فقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ (٢) ﴾، وكلمة السهاء التي ذكرتها الآية السابقة، مذكورة في مواطن عدَّة من القرآن الكريم، بمعنى الكون والفضاء.

<sup>(</sup>١) (الحجر: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) (الذاريات: ٤٧).

- البيوة للجالمانين

أفلا يتدبرون ١٩







وهذه الآية القرآنيَّة كشفت أنَّ الكون يتوسَّع أو يتمدَّد، وهي النتيجة نفسها التي خُلُصَ إليها العِلْمُ في أيَّامنا هذه، فحتى فجر القرن العشرين كانت النظرة العلميَّة الوحيدة السائدة في هذا العالم أنَّ الكون له طبيعة ثابتة، وهو موجود منذ الأزل، لكنَّ الأبحاث والملاحظات والحسابات التي أُجْرِيَتْ بواسطة التقنيات الحديثة كشفت أن الكون في الحقيقة له بداية، وأنه يتمدَّد بانتظام؛ ففي بداية القرن العشرين أثبت عالم الفيزياء والفلك البلجيكي جورج لوميتر (۱) نظريًّا بأن الكون في حركة دائمة، وأنه يتمدَّد، وقد أكَّد هذه الحقيقة عالم الفلك الأمريكي إدوين هبل (۲) عام (۱۹۲۹م)، حيث أثبت أن النجوم والمجرَّات تتحرَّك بعيدًا عن بعضها البعض بشكل دائم، وهذا يعني أنَّ الكون الذي يتحرَّك فيه كل شيء بشكل دائم بعيدًا عن بعضه البعض هو كُوْنٌ متمدِّد بشكل دائم.

ومن وجوه الإعجاز -أيضًا- قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ (٧)﴾. حيث أثبتت الدراسات أن البحر الأبيض المتوسط في لقائه مع المحيط

<sup>(</sup>۱) جورج لـ وميتر George Le Maitre (۱۹۹۲-۱۹۹۲): عـالم فضاء وفلـك بلجيكي، صـاغ نظريـة الانفجار الكبير، والتي تتحدث عن بدء نشؤ الكون من انفجار كارثي كبير.

<sup>(</sup>٢) إدوين هبل Edwin Hubble (١٩٥٣–١٩٥٣): عالم فلك أمريكيّ ولــد عــام ١٨٨٩م، أثبــت وجــود مجرات أخرى عدا الجمرة اللبنية.

<sup>(</sup>٣) انظر: هارون يحيى: المعجزات القرآنية ص١٢، ١٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) (يس: ٣٨).

<sup>(</sup>٥) خليلٌ بدوي: الموسوعة الفلكية ص٢١.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم غوري: الشمس ص١٨.

<sup>(</sup>٧) (الرحمن: ١٩، ٢٠).



الأطلبي عند مضيق جبل طارق بينها برزخ، ومن خلال التحليل الكيمائي لمياه كل منها و جدوا أن البحر المتوسط أكثر ملوحة من الأطلبي، وأكثر حرارة، ويختلف كل منها في الكائنات الحية (١)، كما نشرت بعثة السير جون إمري مع بعثة الجامعة المصرية بعض الملاحظات حول المياه في خليج العقبة، والتي تختلف في خواصها وتركيبها الكيميائي والطبيعي عن المياه في البحر الأحمر (٢).

ومن الآيات المعجزات قوله تعالى: ﴿وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا(٢) ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ ثَمَيدَ بِكُمْ (٤) ﴾. فقد توصَّل علماء الجيولوجيا في العصر الحديث إلى أن تحت الجبل عِرْقًا وامتدادًا قد غُرِسَ في الطبقة اللزجة التي تحت طبقة الصخور، وقد جعل الله هذا الامتداد ماسكًا للقارات من أن تطوف أثناء دوران الأرض، ولم يتأكَّد الباحثون من هذه الحقيقة إلاَّ عام (١٩٥٦م) (٥)، وكذلك أثبتت الدراسات أن كل قارة بها جبال تتميز بها، وأن ارتفاع الجبال يتناسب ومكانها في الأرض، ونوع الصخور المكونة لها، وطبيعة الأرض حولها، كما وجدوا أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية إنها قُصِدَ به حفظها من أن تميد أو تحيد (١)، وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة منذ ألف وأربعائة عام، فصدق الله وصدق رسوله على الكرة الأرضولة الله وصدق رسوله على المناه المن الله وصدق والمعائدة عام،

ولننظر إلى قوله تعال: ﴿وَالْبَحْرِ المَسْجُورِ (٧) ﴾، فهذا قَسَمٌ من ربِّ العزة جلَّ وعلا، وقد وصف هذا البحر بأنه مسجور، والقَسَم كها هو معلوم يُؤْتَى به للتوكيد، وكلام الله لا يحتاج إلى توكيد؛ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ٨٠ ﴾، ولكنه ليُنبِّه المِغافلين، ويُرشد الطائعين، ويُقيم الحجة على الكافرين.

والمقصود بالمسجور المُوقد أو المُهَيَّج بالنار، وقَسَمُ الله ﷺ فيه دلالة صريحة على وجود

<sup>(</sup>١) مروان التفتنازي: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) يعقوب يوسف: لفتات علمية من القرآن ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) (النبأ: ٧).

<sup>(</sup>٤) (النحل: ١٥)، (لقمان: ١٠).

<sup>(</sup>٥) عبد الجيد الزنداني: كتاب التوحيد ص٧٢.

<sup>(</sup>٦) مروان التفتنازي: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٧) (الطور: ٦).

<sup>(</sup>٨) (النساء: ١٢٢).



بحار مسجَّرة بالنيران؛ إذ إن المقصود بالبحر المسجور هنا هو من بحار الدنيا وليس الآخرة، وقد شاء الله على أن تتجلَّى هذه الحقيقة القرآنية في عصر العلم، ويصل علماء البحار إلى التأكد الجازم من وجود براكين ملتهبة بالنار في القيعان.

يقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه (طبيعيات البحر وظواهره): «أثبتت الدراسات أن في قشرة قاع المحيط يوجد بعض الثغرات أو الشقوق العميقة؛ نتيجة التصدع بتقلصات المقشرة لإحداث التوازن واختلافات الحرارة، وما يتبع هذه الاختلافات من تمذُّ بالتسخين، وتقلُّص بالبرودة، وعلى طول مثل هذه الأماكن المتمدِّدة الضعيفة، تندفع الحمم البركانية المنصهرة من باطن الأرض من خلال قشرة القاع، ثم تنبثق متدفّقة في البحر، إلا أنها تلقى مقاومة بسبب ثقل مياه البحر، وبرغم ذلك فإن براكين البحر -أيضًا - تقذف حمها إلى أعلى، كما تبني فوهتها المخروطية صاعدة نحو السطح بتوالي تراكم الحمم المنصهرة، وقد تُسبب الانفجارات البركانية نسف الجزر أو السطح بتوالي تراكم الحمم المنصهرة، وقد تُسبب الانفجارات البركانية نسف الجزر أو المحموعة جزر الهند الشرقية برُمَّتِها، وبعد يومين من تعاقب الانفجارات البركانية أصبحت هذه الجزيرة -التي كانت تعلو سطح البحر بنحو ١٤٠٠ قدم - ولم يبق ظاهرًا منها إلا جزء من حافة قمتها الأصلية» (١٠).

وعقد جورج جامو في كتابه (كوكب اسمه الأرض) فصلاً في كتابه بعنوان: جهنم تحت أقدامنا، وتحدَّث فيه عن تسجير قاع البحر، والنار والبراكين النشطة فيه، يقول في مطلعه: «ازدياد الحرارة مع العمق: إن سُحب الدخان الأسود المتصاعدة من فوهات البراكين الثائرة، والحمم الملتهبة المتدفقة على جوانبها، وعيون المياه الساخنة، كل هذا دعا الأقدمين إلى الاعتقاد بوجود نار متقدة ليست بعيدة تحت أقدامنا أُعِدَّت للخاطئين»(٢).

ووجه الإعجاز واضح لا ريب فيه؛ لقد قرَّر كتاب الله تعالى أن قاع البحار مسجرة بالنار، ولم يكن يُعلم قبل ومع نزول القرآن الكريم هذه الحقيقة العظمي، حتى بداية

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين الفندي: طبيعيات البحر وظواهره ص٠١٠.

<sup>(</sup>٢) جورج جامو: كوكب اسمه الأرض ص٧٤.



القرن العشرين؛ حيث تَبَيَّن للعلماء أن قاع البحار مسجرة ومضطرمة بالنيران، غير أن الحق قرَّر هذه الحقيقة البحرية بقوله: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (١) ﴾، فمن الذي أخبر محمدًا ﷺ بأن البحر قاعه ملتهب، ومتفجر بالبراكين التي تقذف الحمم النارية؟ (٢).

وإذا تأملنا في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ (٣) ﴾، لعلمنا أن الآية القرآنية التي أُنزلت من ألف وأربعهائة عام تتحدَّث عن توسيع متواصل للكون، وأنه غير ثابت.

وهذه الحقيقة التي أخبر عنها ربُّ العزة على اكتشفها علماء الفلك والفضاء في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين، ولقد ظلَّ علماء الفلك يُنادون بثبات الكون وعدم تغيُّره، في محاولة يائسة لنفي الخلق والتنكُّر للخالق على حركة المجرات الخارجة عن مجرتنا، ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان العالم النمساوي (دوبلر C.Doppler) قد لاحظ أنه عند مرور قطار سريع يُطلق صفارته، فإن الراصد للقطار يسمع صوتًا متصلاً ذا طبقة صوتية ثابتة، ولكن هذه الطبقة الصوتية ترتفع كلما اقترب القطار من الراصد، وتببط كلما ابتعد عنه، وفسَّر دوبلر السبب في ذلك بأن صفارة القطار تُطلق عددًا من الموجات الصوتية المتلاحقة في الهواء، وأن هذه الموجات تتضاغط تضاغطًا شديدًا كلما اقترب مصدر الصوت، فترتفع بذلك طبقة الصوت، وعلى النقيض من ذلك فإنه كلما ابتعد مصدر الصوت تمددت تلك طبقة الصوت، وعلى النقيض من ذلك فإنه كلما ابتعد مصدر الصوت تمددت تلك الموجات الصوتية، حتى تصل إلى سمع الراصد، فتنخفض بذلك طبقة الصوت.

كذلك لاحظ دوبلر أن تلك الظاهرة تنطبق -أيضًا- على الموجات الضوئية، فعندما يصل إلى عين الراصد ضوء منبعث من مصدر متحرِّك بسرعة كافية، يحدث تغيُّر في تردُّد ذلك الضوء، فإذا كان المصدر يتحرَّك مقتربًا من الراصد فإن الموجات الضوئية تتضاغط، وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالى (أي: نحو الطيف الأزرق)، وتُعرف هذه الظاهرة

<sup>(</sup>١) (الطور: ٦).

<sup>(</sup>٢) مروان التفتتنازي: الإعجاز القرآني ص٣٩٠، ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) (الذاريات: ٤٧).

باسم الزحزحة الزرقاء، وإذا كان المصدر يتحرَّك مبتعدًا عن الراصد، فإن الموجات الضوئية تتمدَّد وينزاح الضوء المدرك نحو التردُّد المنخفض (أي: نحو الطرف الأحمر من الطيف)، وتُعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الحمراء، وقد اتضحت أهمية تلك الظاهرة عندما بدأ الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء القادم من النجوم الخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السهاوية البعيدة جدًّا عنا.

وفي سنة ١٩١٤م أدرك الفلكي الأمريكي (سلايفر Slipher) أنه بتطبيق ظاهرة دوبلر على الضوء القادم إلينا من النجوم، في عدد من المجرات البعيدة عنّا، ثبت له أن معظم المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة، وبدأ الفلكيون في مناقشة دلالة ذلك، وهل يمكن أن يُشير إلى تمدد الكون المدرك؛ بمعني تباعد مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة؟ وبحلول سنة ١٩٢٥م، تمكن هذا الفلكي (Slipher) من إثبات أن أربعين مجرّة قام برصدها تتحرّك فعلاً في معظمها بسرعات فائقة متباعدة عن مجرتنا (سكة التبانة)، وعن بعضها البعض.

وفي سنة ١٩٢٩م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير (إدوين هبل ١٩٢٩م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير (إدوين هبل ١٩٢٩م عنا من الوصول إلى الاستنتاج الفلكي الدقيق، الذي مؤدّاه أن سرعة تباعد المجرات عنا تتناسب تناسبًا طرديًّا مع بُعدها عنا، والذي عُرف من بعدُ باسم قانون هبل المعالم وسرعة العلاء وبتطبيق هذا القانون تمكّن هبل من قياس أبعاد العديد من المجرات، وسرعة تباعُدها عنا، وذلك بمشاركة من مساعده (ملتون هيوماسون Milton Humason)، الذي كان يعمل معه في مرصد جبل ولسون بولاية كاليفورنيا، وذلك في بحث نشراه معًا في سنة ١٩٣٤م.

وقد أشار تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض إلى حقيقة توسُّع الكون المدرك، التي أثارت جدلاً واسعًا بين علماء الفلك، الذين انقسموا فيها بين مؤيِّد ومعارض حتى ثبتت ثبوتًا قاطعًا بالعديد من المعادلات الرياضية، والقراءات الفلكية في صفحة الساء(١).

<sup>(</sup>١) مروان التفتتنازي: الإعجاز القرآني ص١٨٩–١٩٢.



وحاليًا يقوم العلماء باستعمال مطياف ات شديدة القوة والفاعلية لتحليل ضوء النجوم (۱)، وبعد دراسات طويلة توصَّلُوا إلى التأكُّد من أن الخطوط الطيفية تميل دائمًا إلى الاحمرار، وعندما يبتعد مصدر ضوئي عن المرصد الموجود على الأرض، نجد أن تردُّد الضوء يتضاء ل؛ فإن العلماء استنتجوا أن ميل الخطوط الطيفية إلى الاحمرار، إنها يدلُّ على أن كل الأجرام تبتعد عن بعضها، مما ينتج عنه امتداد للكون بشكل عام، فسبحان من أخبرنا بهذه الحقيقة منذ أكثر من ألف وأربعائة عام (۲).

وهناك إعجاز علمي آخر في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (٢) ﴾؛ فقد يظنُّ البعض أن عبارة «أنزلنا»، التي خصَّ بها الحديد في هذه الآية، هي من باب المجاز الذي يُقصد به أن الله خلق الحديد لينتفع به الناس، ولكن عندما ننظر إلى المعنى الحرفي للكلمة: وهو أن الحديد أُرسل فيزيائيًّا من السهاء، نُدرك أن الآية تتضمن إعجازًا علميًّا فريدًا؛ فقد تبين من خلال الاكتشافات الفضائية الحديثة أن الحديد الموجود في عالمنا قد جاء من نَجم ضخم في الفضاء الخارجي.

إن المعادن الثقيلة في الكون تنتج من نَواة نَجم كبير؛ فنظامنا الشمسي لا يملك التركيبة الملائمة التي تمكّنه من إنتاج الحديد بنفسه؛ فالحديد لا يمكن أن يُنتج إلا في نجوم أكبر بكثير من الشمس، حيث تصل الحرارة إلى بضعة ملابين من الدراجات، وعندما تتعدّى كمية الحديد مستوى معينًا في نجم ما، فإنه لا يستطيع التكيُّف معها، وبالنهاية ينفجر ويتحوّل إلى ما يُسمى بالمستعر، أو المستعر العظيم (وهو نجم يتعاظم ضياؤه فجأة، ثم يخبو بعد بضعة شهور أو سنوات)، وكنتيجة لهذا الانفجار تنتشر في أرجاء الكون نيازك تحتوي على الحديد، وتنتقل إلى الفراغ إلى أن تجذبها القوة الجاذبة للأجرام الساوية.

كل هذا يُظْهِر أن الحديد لم يخرج من الأرض، بل نزل إلى الأرض بواسطة نيازك ناجمة عن انفجار نجوم في الفضاء، كما تُشير الآية الكريمة، ومن الواضح أن هذه الحقيقة

<sup>(</sup>١) جويل دوروني وآخرون: نحن والكون ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) مخلص الريس وعلي موسى: قصة نشوء الكون ص٤١.

<sup>(</sup>٣) (الحديد: ٢٥).

TO ITI

العلمية لم تكن معروفة علميًّا في القرن السابع الميلادي حين كان القرآن يُوحى به (١).

وفي آية قرآنية أخرى نجد معجزة واضحة كل الوضوح؛ ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (٢) ﴾، وأجمع المفسرون كافّة بلا استثناء على أن النطفة الأمشاج هي حصيلة ماء الرجل والمرأة، والأمشاج أخلاط من الجنسين، وقبل اكتشاف المجهر بعد عصر تنزيل القرآن بأكثر من عشرة قرون، لم يكن يعلم أحدٌ بتكون الجنين من بويضة خصبة (Fertilized egg) مُماثِل «نطفة»؛ أي: قطيرة ماء غاية في الضآلة ذات أخلاط تحسوي على مكونات وراثية من الأبوين، نسميها اليوم كروموزومات (Chromosomes).

ويقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى (٢) ﴾. قال القرطبي: «بيَّنَ الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى.. وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن الجنين إنها يكون من ماء الرجل وحده، ويتربَّى في رحم الأم ويستمدُّ من الدم الذي يكون فيه... والصحيح أن الخلق إنها يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية؛ فإنها نصُّ لا يحتمل التأويل (١٤).

وتبدأ مراحل خلق الإنسان بتكون الحيوان المنوي عند الأب؛ لأن جميع بويضات الأم مكوَّنة أساسًا وهي جنين، والسائل المنوي يهاثل ماء عديد النطف أي القطيرات، وهو ما يكشفه القرآن الكريم بالنصِّ الصريح؛ قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينِ ﴿ قُلْمَ خَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٥) ﴾، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (١) ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (١) ﴾ ولكن لا يقوم بالإخصاب إلا مكون منوي واحد من السائل المنوي المهاثل للهاء عديد النطف؛ أي من نطفة (Drop-like Embryo)، وهو ما يُؤكّده القرآن الكريم في جملة آيات؛ قال تعالى: ﴿أَيُحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدًى ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيً

<sup>(</sup>١) هارون بحيي: المعجزات القرآنية ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) (الإنسان: ٢).

<sup>(</sup>٣) (الحجرات: ١٣). دورات

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ٣٤٣، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) (السجّدة: ٧، ٨).

<sup>(</sup>٦) (المرسلات: ٢٠).



يُمْنَى (١) ﴾، ويقول تعالى: ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (٢) ﴾، ويقول تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ (٣) ﴾.

والمدهش أن يعدل القرآن في وصف مكونات المني الماثل للماء إلى اسم الفاعل «دافق» بدلاً من اسم المفعول، قبل أن يُعَايِن بالمجهر حركته الذاتية أحدٌ،؛ يقول تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقِ (١٠) ﴾

ولصعوبة الرؤية في المجاهر الأولية رسم داليمباتيوس (Dalempatius) الإنسان كاملاً داخل رأس الحيوان المنوي عام ١٦٩٩م؛ أي: قبل بداية القرن ١٨ بعام واحد فقط، بدون إدراك لتخلق الجنين من الأبوين في أطوار، بينها يُعلن القرآن الكريم بجلاء منذ القرن السابع الميلادي بتخلُّق الجنين في أطوارٍ، يقول تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا اللهِ وَقَارًا ﴿ وَقَادُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرَّا اللهِ وَقَادًا ﴾.

والمرحلة الأولى لتخلَّق الجنين تتمُّ خارج التجويف الرحمي، وتُدهش أن يعدل القرآن الكريم في مقام بيان تكوُّن كل الأطوار إلى لفظ البطون في قوله تعالى: ﴿خُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلُقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُهَاتٍ ثَلاَثٍ " كَالَاثٍ " كَالْمَاتٍ الله الفعل. الفعل.

<sup>(</sup>١) (القيامة: ٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) (النحل: ٤).

<sup>(</sup>٣) (يس: ٧٧).

<sup>(</sup>٤) (الطارق: ٥، ٦).(٥) (نوح: ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٦) (الزمر: ٦).

<sup>(</sup>۷) (المؤمنون: ۱۲–۱٤).

والجنين في مرحلته الرَّحِيَّة الأولى أشبه ما يكون بالعلقة ( Leech-like Embryo)؛ فلا تجد نظيرًا لها يهاثله في تلك المرحلة؛ فهي طولية الشكل وبلا قلب نابض، وتعيش بالتغذي على دماء كائن آخر مُعَلَّقة به، وهي نفس أوصاف أُولي مرحلة جنينية في الرحم، وتبدأ بعدها الأعضاء الأولية في التكوُّن؛ فيتجعَّد الجنين وتظهر فيه انبعاجات وانخفاضات، وتتضح الأجسام البدنية التي تُكَوِّن فقرات العمود الفقري لاحقًا، وهي أشبه ما تكون بعلامات الأسنان في علكة أو قطعة لحم، ويصل الجنين إلى حجم ما يمضغ، وينحني في الهيئة فكان لفظ (مضغة) هو أنسب تعبير بها يهاثله في تلك المرحلة (Chewable mass -like Embryo)، وتنتهى مرحلة تكوُّن الأعضاء الأولية تلك بتكوُّن بدايات العظام في الأسبوع السابع، وتغطيها أوليات العضلات في الأسبوع الثامن،؛ ولذلك يمثِّل قوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لْحُمَّا(١١) ﴾ تحديًا علميًّا غير مسبوق في أي كتاب آخر يُنسب للوحى، وتنتهي مرحلة تكوُّن الأعضاء الأولية (Organogenesis) مع نهاية الأسبوع الثامن، وبتكوُّن الهيكل الأُوَّليِّ بعد الأسبوع السادس يأخذ الجنين الشكل الإنساني، ولا يتبقى إلى الولادة سوى النموِّ وتعديل الهيئة، ونسبة الرأس والبدن، وهو ما يَتَّفق مع قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٢) ﴾، ولا يملك العقل والوجدان سوى التسليم بيقين، بأن تلك الحقائق العلمية -التي يُقَدِّمها القرآن الكريم بتلطُّف لا يُلفت عن الغرض- لا يمكن أن يكون مصدرها بشر قبل إدراكها مجهريًّا، والتحقق منها في عصر الثورة العلمية، خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة؛ لذا لا يُقَدِّم الطاعنون سوى أدلة على المكابرة والعناد والجهل بحقائق العلوم، وسوء فهم لدلائل الوحي في الكتاب الكريم (٣).

وإننا إذا تأمَّلْنَا في الآيات العلمية في القرآن الكريم، لوجدنا أن لها ظلالاً إعجازية غاية في الإبهار والروعة؛ فلنتأملُ إلى الحكمة من تحريم زواج الإخوة من الرضاعة،

<sup>(</sup>١) (المؤمنون: ١٤).

<sup>(</sup>۲) (المؤمنون: ۱٤).

<sup>(</sup>٣) د. محمد دحدوح: مقال بعنوان اإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج»، على موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، على الرابط:

http://quran-m.com/firas/arabic/?page=show\_det&id=1704&select\_page=2.



والإعجاز العلمي الذي يتضح في هذه الآية الكريمة؛ فالقرآن الكريم جعل الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب؛ ومن ثُمَّ حرَّم الارتباط الزوجي بالأخوات من الرضاعة؛ قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَيَّا تُكُمْ وَخَالاً تُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللاَّي أَرْضَعْنكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ (١) ﴾.

لقد أثبتت الأبحاث العلمية التي أُجريت حديثًا وجود أجسام في لبن الأم المرضعة، الذي يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثلاث إلى خمس جرعات... وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في جسم الإنسان، حتى في حيوانات التجارب المولودة حديثًا، والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي عندها... فعندما ترضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة بالمناعة من اللبن الذي ترضعه؛ وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو لأختها من الرضاع في هذه الصفات الوراثية، ولقد وُجد أن تكون هذه الجسيات المناعية يمكن أن يُؤدِّي إلى أعراض مرضية عند الإخوة في حالة الزواج (٢).

ومن هنا نجد الحكمة في الآية القرآنية التي نحن بصددها؛ في تحريمها زواج الإخوة من الرضاع وقد حددتها السنة النبوية بخمس رضعات مشبعات (٣).

وهذه بعض أوجه الإعجاز في القرآن التي تُنْبِتُ أنه وحي أنزله الله على عبده محمد على بلفظه ومعناه، والتي تُنْبِتُ بها لا يدع مجالاً للشكّ أن النبي محمدًا على مُرْسَلٌ من ربّه لهداية العالمين، وقد اعترف جُلُّ علماء الغرب المنصفين بمعجزة القرآن الخالدة؛ ومن هؤلاء العلماء إميل درمنجم الذي قال عن القرآن: «لا بُدَّ لكل نبي من دليل على رسالته، ولا بُدَّ له من معجزة يتحدَّى بها... والقرآن هو معجزة محمد على المنافية المعجز وقوة أبحاثه لا تزال إلى يومنا يثيران ساكن مَنْ يتلونه، ولو لم يكونوا من الأتقياء العابدين،

<sup>(</sup>١) (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) موقع جديد العلم، وهو موقع أجنبي أثبت فيه الدكتور مــارك ســيريجان تــاثير لــين الأم علــى الأطفــال: www.sciencealert.com.au/news/20081102-16879.html.



وكان محمد ﷺ يتحدَّى الإنس والجنَّ بأن يأتوا بمثله، وكان هذا التحدِّي أَقْوَى دليل لمحمد على صدق رسالته... (١).

## المبحث الرابع:

### الإعجاز التاريخي

اهتمَّ القرآن الكريم بسرد تاريخ الأمم السابقة؛ إمعانًا في تحديه للمعارضين له؛ فيُخْبِرُ عن حياة أُنَاس عاشوا من آلاف السنين بصورة مُوَثَّقة، وبِدِقَّة متناهية، لا يَصِلُ إليها المؤرِّخون مهما أُوتوا من أدلَّة مادِّيَّة.

وقد نوَّع القرآن الكريم في عرض تاريخ الأمم السابقة، وأوضح أن الحكمة من هذه القصص أكبر أثَرًا، وأشمل حكمة من مجرَّد التسلية ومَلْءِ الفراغ؛ لذا قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (٢) ﴾.

فالإعجاز التاريخي -كما ذكره السيوطي- هو ما انطوى عليه من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة، والشرائع الدائرة عمَّا كان لا يَعْلَمُ منه القصَّة الواحدة إلاَّ الفذُّ من أحبار أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلَّم ذلك، فيورده ﷺ على وجهه، ويأتي به على نصِّه، وهو أُمِّيٌ لا يقرأ ولا يكتب (٢).

فالإنسان هو الإنسان -من مائة قرن خَلَتْ إلى مائة قرن يلدها المستقبل المنظور أو أكثر - لن تتغيَّر طبيعته، ولن يتبدَّل جوهره؛ لذلك فقد حفظ القرآن قصص الأوَّلين مع أنبيائهم، وجدَّد على الناس ذكرها بعدما طَوَتِ الليالي أصحابَهَا؛ ليُدَاوِيَ بها عِلَلاً متشابهة، وقد كثرت القصص لتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتهاعيَّة، وتستأصل

<sup>(</sup>١) إميل درمنجهم: حياة محمد ص٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) (يوسف: ۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٣٢٣.



جرثومتها بصنوف العِبَر وشتَّى النُّذُر(١).

فلنتأمَّل قصة نوح النس على سبيل المثال؛ وقد جاءت مفصَّلة - بداية من دعوته لقومه ألف سنة إلاَّ خمسينَ عامًا، ومرورًا برحلة التكذيب الكبيرة التي قادها كبراء قومه، وكذلك قلَّة المؤمنين، وقصة الطوفان العظيم، وغرق ابنه وزوجته، واستقرار الأمر بعد ذلك لنوح النس ومن آمن معه - كيف علم رسول الله على كل هذه التفاصيل التي جاءت أطراف منها في كتب أهل الكتاب، ولم تأتِ أطراف أخرى منها، ولكن رسول الله محمدًا على وجه اليقين؛ لذلك يختم ربنا قصة نوح النس بقوله: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنتَ وَلا قومَك مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٢) ﴿ . فهذا التاريخ المُحْكم في قصَّة من جملة قومُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٢) ﴿ . فهذا التاريخ المُحْكم في قصَّة من جملة قصص القرآن الكريم؛ يُذلِّل على أنَّ القرآن الكريم مُعْجِزٌ في توثيقه التاريخي، ويُبنى عليه فائدة تقوم على تأديب النفوس، وسياسة الجهاعات.

ومن الأمثلة الواضحة على الإعجاز التاريخي في القرآن ذِكْرُ اسم هامان في القرآن الكريم متَّصلاً باسم فرعون موسى، وكشخص من المقرَّبين إليه، قال تعالى على لسان فرعون: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي فرعون: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لاَظُنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣) ﴾، وثُخَالِف صورة هامان في القرآن الكريم الصورة التي ظهر بها في أحد كتب العهد القديم (٤)؛ حيث ظهر كمساعد لملك بابل (في العراق)، وأوقع الضرر الكبير بالإسرائيليين، وقد حدث هذا بعد سيدنا موسى بحوالي ألف ومائة سنة، وقد أثبت الاكتشافات الفرعونية صحَّة ما جاء به القرآن الكريم؛ فمِن خلال الكتابات أثبت الكتشافات الفرعونية على معلومة مهمَّة جدًّا، وهي أنَّ اسم هامان ورد فعلاً في الكتابات المصريَّة القديمة؛ حيث يوجد اسمه على حجر موجود حاليًا في متحف هوف في الإمبراطورية بفينا، كها ورد اسمه كذلك في (معجم أسهاء الأشخاص في الإمبراطورية

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الغزالي: نظرات في القرآن ص٩٥-٩٨.

<sup>(</sup>۲) (هود: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) (القصص: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) كتب اليهود المقدسة.



الجديدة Dictionary of Personal names of the New Empire) الذي تمت كتابته اعتمادًا على المعلومات الواردة في جميع الألواح والأحجار المصرية، وظهرت وظيفته وأنه كان مسئولاً عن عمال مقالع الأحجار (١).

ومن إعجاز القرآن التاريخي كذلك أنه أطلق لقب (مَلِك) على حاكم مصر في عهد يوسف العَيْلاً<sup>(۱)</sup>، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ اللّلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ...<sup>(۱)</sup> ﴾. بينها أطلقت التوراة على الحاكم نفسه لقب فرعون، والسبب في عدم إطلاق القرآن لقب (فرعون) على حاكم في مصر في عهد يوسف العَيْلاً أن لقب برعو – وهو أصل لقب فرعون – لم يكن يُطْلَقُ على حاكم مصر نفسه في ذلك العصر، بل كان يعني (القصر الملكي)، ولم يبدأ إطلاق هذا اللقب على حاكم مصر إلا بعد عصر يوسف بها لا يقلُّ عن مائتي سنة (١)، وهكذا ففي العصر الذي عاش فيه موسى كان لقب (فرعون) يُطْلَقُ على حاكم مصر، وبذلك يتجلَّى الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم، الذي كان دقيقًا حين لم يستخدم لقب (فرعون) إلاً مع حاكم مصر في عهد سيدنا موسى، في حين عمَّمت التوراة استخدام لقب فرعون على حاكم مصر في عهد سيدنا موسى، في حين عمَّمت التوراة استخدام لقب فرعون على حاكم مصر في عصر كلَّ من إبراهيم ويوسف وموسى، رغم أنَّ المصريين لم يستخدموه للدلالة على حاكم مصر في الزمن الذي عاش فيه كلٌّ من إبراهيم ويوسف.

ونختم بمقولة رائعة للفخر الرازي يقول فيها: «إن هذه القصص دالَّةٌ على نُبُوَّة محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الطَّلَا كان أُمِّيًا وما طَالَعَ كتابًا ولا تتَلْمَذَ على يد أستاذ، فإذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ؛ ذَلَّ ذلك على أنه إنها عرفها بالوحى من الله، وذلك يَدُلُّ على صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) هارون يحيى: المعجزات القرآنية ص ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) في سورة يوسف الآيات: ٤٣، ٥٠، ٥٤، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) (يوسف: ٤٣).

<sup>(</sup>٤) بينما قالت الموسوعة البريطانية أن لفيظ ملك كبان يطلق على الهكسوس البذين احتلبوا مصر ما بين(١٦٤٨ إلى ١٥٤٠ ق. م) أي في زمن قيدوم يوسف التخلخ لمصر انظر موقع موسوعة الإعجباز العلمي في القرآن والسنة على الرابط: www.55a.net\firas/arabic.

<sup>(</sup>٥) هارونَّ بحيَى: المعجزات القرآنية ص ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٦) الرازي: مفاتيح الغيب ١٤/ ١١٩.



### المبحث أنخامس:

### الإعجاز الغيبي

من دلائل إعجاز القرآن الباهرة إعجازه الغيبي؛ فقد أخبر بأمور تقع في المستقبل، فجاءت كها أخبر، لم تتخلف أو تتغير، وهذا ما لا سبيل للبشر إليه بحال، وذلك في القرآن كثير، لكننا سنضرب أمثلة منه لتكون دليلاً على ما سواها.

ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله الله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْمَعْ مِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَعْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وأصل الحادثة أن فارس -وهم أهل أوثان - غلبت الروم -وهم أهل كتاب - فشَمَتَ كُفّار مكّة في النبي عَلَيْ وصحبه، فأنزل الله الآيات السابقة تحدِّيًا للعرب وبُشْرَى للمؤمنين؛ لأن طائفة الإيمان ستنتصر؛ لكن الذي يعنينا أنَّ القرآن الكريم أخبر عن حدث غيبي مهم، لم يستطع أحَدٌ -في ذلك العصر - أن يُغَيِّر منه في شيء، أو يُكذِّبه، وهو لون من ألوان الإعجاز الغيبي الذي جاء به الله القرآن الكريم متحدِّيًا به كل مُعاند له، أو جاحد لحقيقته، وقد حدث ما أخبر به الله على من انتصار الروم على الفرس، وكان ذلك وقت غزوة بدر (٢).

ومن الآيات القرآنية التي بشَّرت المسلمين المستضعفين في مكة أنهم سينتصرون على عدوِّهم، وستقوم دولتهم، قوله في ﴿ سَيُهُزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ (٣) ﴾. فقد ذكر ابن كثير على في تفسيره أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة قال عمر في: أيُّ جَمْع يُهزم؟ أيُّ جَمْع يُغول: يُغلب؟ قال عمر في: فلما كان يوم بدر رأيتُ رسولَ الله في يثب في الدرع، وهو يقول: «سَيُهُزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُر». فعرفتُ تأويلها يومئذ (١٤).

<sup>(</sup>١) (الروم: ١-٥).

<sup>(</sup>٢) الواحذي: أسباب النزول ص٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) (القمر: ٤٥).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٧/ ٤٨٢.

ومن ألوان الإعجاز الغيبي ما بشَّر به الله ﷺ رسولَه والمؤمنين مِنْ دخول المسجد الحرام، والطواف بالكعبة المشرَّفة؛ فقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ لَلهُ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (۱) ﴾. فهذه الآية نزلت عند الانصراف من الخديبية.

وقد قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات: «وكان رسول الله على قد أُرِي في المنام أنه دخل مكة، وطاف بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشكّ جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسّر (٢) هذا العام، فلمّا وقع ما وقع من قضية الصّلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابِلٍ؛ وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء، حتى سأله عمر بن الخطاب في ذلك، فقال له فيها قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بَلَى فَأَخْبَرُنُكَ أَنّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطّوّفٌ بِهِ (٢)» (٤).

وقد تحقق هذا الوعد بتهامه من العام التالي؛ فقد اعتمر النبي على وأصحابه، على الهيئة التي ذكرهم القرآن الكريم بها؛ من تحليق الرءوس والأمن في المسجد الحرام، وكان هذا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة (٥).

ولا ريب أن تَحَقَّق ما بشَر به القرآن الكريم دون خلل في شرح تفاصيل هيئة المسلمين، أو تغيُّر في ميعاد العمرة، لَيُدلل بوضوح تامَّ على صدق الله ورسوله على المسلمين، أو تغيُّر في ميعاد العمرة، لَيُدلل بوضوح تامَّ على صدق الله ورسوله على المسلمين، أو تعيُّر في ميعاد العمرة، لَيُدلل بوضوح تامَّ على صدق الله ورسوله على المسلمين، أو تعيير في المسلمين المسلمي

كما أن القرآن المكريم قد بشَّر المسلمين بالتمكين والاستخلاف في الأرض، فقال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا السَّاخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى هُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ

<sup>(</sup>١) (الفتح: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) تتفسّر: تحدث وتتعين.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢٧٣١)، (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٢٧٠.



أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١) . وقد تحقق للمسلمين ذلك في أقل من خمسة وعشرين عامًا فملثوا السمع والبصر بقيمهم وحضارتهم، فامتدَّتْ خلافتهم من الصين شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، بل ووصلت إلى أوربا شهالاً.

هذا طرف من إعجاز القرآن؛ ذلك الإعجاز الذي لا تنتهي عجائبه، ولا يَخْلَق من كثرة الردِّ؛ فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فاستحقَّ بذلك أن يكون معجزة النبى محمد على الخالدة.

## المبحث السادس : الإعجازالنفسي

إن الله على جعل هذه الشريعة في كلمات، وجعل هذه الكلمات معجزات، فحيثها نظرت في كتاب الله العزيز بنية خالصة، وقلب سليم، وجدت وراء كل آية معجزة قاهرة، وبرهانًا ساطعًا؛ يُرى ذلك في منطوقها وفي معناها الذي جاءت له، وبهذا يتلقّى المسلم أحكام الشريعة على أضواء معجزات مشرقة تغمر بنورها الآفاق والأنفس، فتنشرح الصدور، وتتفتح القلوب للإيهان، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورِ (٢)﴾.

ولكتاب الله معرفة بأدق التفاصيل عن النفس الإنسانية، التي لا يعلمها إلا خالقها؛ لذلك كان التأثير النفسي للقرآن عميقًا، والحديث عن النفس في القرآن ذو شعب؛ أبرزها: الحديث عن النفس عامة، وتأثير القرآن في النفس الإنسانية، وتمزيق القرآن لحواجز النفس الإنسانية؛ فالإعجاز النفسي في آي القرآن هو ما تلمحه في آيات القرآن من

<sup>(</sup>١) (النور: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) (النور: ٤٠).



حديث عن أصناف الناس ومواقفهم، وخفايا نفوسهم ودوافعها، وقد تكون الإشارة إلى أعداء المسلمين، وقد تُصَوِّر الآية المشهد فلا تُهمل جزئية إلا وترسم معالمها، وتخطُّ خطوطها الواضحة البينة، وتُعطى الحلول المريحة للنفس الإنسانية.

وأول من وقف عند هذا الضرب من الإعجاز هو الإمام الخطابي (ت٣٨٨ه)، وقد أسهاه بتأثير القرآن في القلوب؛ يقول: «وفي إعجاز القرآن وجه آخر، ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشّاذُ من آحادهم، وذلك صنيعه في القلوب، وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حَظّها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب(۱) والقلق، وتغشاها من الخوف والفَرَق ما تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدوً للرسول على من رجال العرب أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة، وكفرهم إيهانًا»(۲).

ويُؤَكِّد علماء كثيرون على تأثير القرآن في النفوس مثل الزركشي القائل: «فمنها الروعة التي في قلوب السامعين وأسماعهم؛ سواء منهم المقرُّ والجاحد، ومنها أنه لم يزل غضًا طريًّا في أسماع السامعين، وعلى ألسنة القارئين» (٣). وقد سمي الوحي بحياة القلوب، واعتبر أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان.

ويكشف القاضي عياض(٤) أن هذه الروعة، وتلك الهيبة كانت سببًا في إسلام بعض

<sup>(</sup>١) الوجيب: الخفق والاضطراب. ابن منظور: لسان العرب، مادة وجب ١/ ٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص٦٤.

<sup>(</sup>٣) الزركشَّى: البرهان في علُّوم القرآن ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي عياض أحد مشأيخ المالكية (٤٦ ٤هـ - ٤٤٥هـ) صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفا، وشرح مسلم، ومشارق الأنوار، وغير ذلك. وكان إمامًا في علوم كثيرة، وكانت وفاته بمدينة سبتة. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٢١/ ٢٧٥.



الكفار من العرب؛ فيقول: «ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند ساعهم، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته... وقد أسلم جماعة عند ساع آياته؛ منهم: جبير بن مطعم ها، فإنه سمع النبي على يقرأ المغرب بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (١) ﴾ إلى قوله: ﴿أَمْ هُمُ اللَّصَيْطِرُونَ (٢) ﴾ كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي (٣).

ونجد هذا الإعجاز النفسي في القرآن من خلال معالجته للعوارض النفسية للإنسان؛ قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلاَّ خَسَارًا(نَّ) ﴾، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الشَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴾، فإذا كانت معالجة البدن إنها تكون بالأغذية والأدوية؛ فإن معالجة النفوس إنها تكون بشيء روحاني يُجانِسها فيقمع ما يشور في النفس من عوارض؛ ففي القرآن شفاء، وفي القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيهان، فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح وطمأنينة، وأمن وسلام، وموعظة وعبرة.

وفي القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة، وفرط الحزن وشدته، فهو يصل القلب بالله، فيسكن ويهدأ ويطمئن ويستشعر الحياية والأمن، ويرضى فيستروح الرضا من الله عن الحياة، والقلق مرض، والحيرة نَصب والوسوسة داء؛ ومن ثَمَّ هو رحمة للمؤمنين، وله تأثير عجيب في النفس الإنسانية؛ فالقارئ للقرآن يبكي عندما يتلو آيات تبكيه، ويفرح عندما يتلو آيات فيها فرح، وذاك أعظم دليل على الإعجاز النفسي.

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلفة في الشعور والتفكير؛ فهو يعصم العقل من الشطط، ويُطلق له الحرية في مجالاته المثمرة، ويَكُفُّه عن إنفاق طاقته فيها لا يُجدي ولا ينفع، ويأخذه بمنهج سليم مضبوط يجعل نشاطه منتجًا ومأمونًا، ويعصمه من الشطط

<sup>(</sup>١) (الطور: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) (الطور: ٣٧).

<sup>(</sup>٣) القاضى عياض اليحصى: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: ٨٢).

<sup>(</sup>ە) (يونس: ٧٥).

والزلل، وفي القرآن شفاء من العلل والأمراض الاجتماعية التي تُقَوِّض بناء المجتمعات، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها سُدّى، وقد كان هذا العلاج ملاحَظًا لابن القيم عندما ذكر أن جُمَّاع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين (١١)؛ ففيه من البيِّنَات والبراهين القطعية ما يُبيِّن الحقَّ من الباطل؛ فتزول أمراض الشُبه المفسدة للعلم والتصوُّر والإدراك.

ويُؤكِّد الإمام ابن تيمية ﴿ على تشبيه القرآن بالرُّوح؛ والرُّوح إذا عُدمت فُقدت الحياة؛ قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الحِيانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (٢) ﴾ ، فذكر في الآية أصلين الرُّوح والنور، وكذلك يضرب الله الأمثال للوحي الذي أُنزله حياة للأرض، وبالنار التي الذي أُنزله حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَى وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْنَالَ (٣) ﴾ (٤).

ويُحلل القرآن في إشارات إلهية معجزة نفسيات بعض الناس؛ فهو مثلاً يُصَوِّر لنا نفسية الملوك، وأنهم أفقر الناس لكثرة احتياجهم، وأكثرهم قلقًا وحبًّا لسفك الدماء؛ بسبب كثرة ما يملكونه أو يطمحون إليه، قال تعالى على لسان ملكة اليمن: ﴿إِنَّ المُلُوكَ إِذَا يَخُلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٥٠) ، ويُصَوِّر القرآن مشهدًا قريًّا؛ يُصَوِّر حقيقة الملوك من خلال محاجاة موسى لفرعون وقومه، قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَينَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

<sup>(</sup>١) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) (الشورى: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) (الرعد: ١٧).

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ١٩٤/١٩.

<sup>(</sup>٥) (النمل: ٣٤).



﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجُنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَمًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ (١) ﴾ ، ويُصَوِّر نفسية الشرير وما يُعانيه من القلق والحيرة ، وقِلَّة الاستقرار وخوفه من نفسه بحيث يهرع إلى أمثاله ، قال تعالى: ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُوَ الْمَدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١) ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ هُوَ الْمَدِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) ﴾ . ويُصَوِّر -أيضًا - نفسية الإنسان الخيِّر في سعادته بذاته وبها يفعل ، وفي إيهانه بقيمة الخير ، وانسجامه مع نفسه ومع غيره ؛ الخيِّر في سعادته بذاته وبها يفعل ، وفي إيهانه بقيمة الخير ، وانسجامه مع نفسه ومع غيره ؛ قال تعالى: ﴿ إِلَيْ المُؤْمِنُونَ إِخُوهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمُ ثُرُ مُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَويْكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمُ ثُرُ مُونَ ( إِخُوهٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ ثُرُ مُونَ ( ) ﴿ (١) ﴾ . وقال تعالى: ﴿ إِنِّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ ثُرُ مُونَ (١) ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَويَكُمْ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ ثُورُ مَنُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْعَلَيْمُ وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ مُونَ الْمَكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ أَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ إِنْ الْمُقْمِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ الْم

وإن روعة القرآن الكريم وعظمته تتجلّى من خلال تبديله لسلوكيات البشر من النقيض إلى النقيض؛ فالقرآن قادر على تحويل غِلاظ القلوب إلى رحماء؛ تنهمر أعينهم من آياته البينات، ولنا في عمر بن الخطاب الخيه القدوة والمثل في ذلك، كما أنه قادر على تبديل الأثرة إلى إيثار؛ وهذا ما يَتَّضح من خلال وصفه للأنصار الذين كانوا يتحاربون من أجل الغنائم وحظوظ النفس في الجاهلية - حيث قال فيهم رب العزة الله: ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوَّهُ وَا النَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ مُكِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُنْكِونَ فَى مُلكورِهِمْ عَاجَةً مِّا المُفْلِحُونَ (٧) ﴿ وَاللَّذِينَ المَرْدُولَة إلى النقيض المُفْلِحُونَ (٧) ﴿ وَاللَّذِينَ المَرْدُولَة إلى النقيض والحسن، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ (٨) ﴾

<sup>(</sup>١) (الشعراء: ٢٣-٢٩).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ٧١).

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) (يونس: ٦٤، ٦٤).

<sup>(</sup>٥) (الحجرات: ١٠).

<sup>(</sup>٦) بلقاسم محمد الغالى: ملامح الإعجاز النفسى في القرآن الكريم، ص١٧.

<sup>(</sup>٧) (الحشر': ٩).

<sup>(</sup>٨) (الإسراء: ٩).

70 110

لقد ثبت تأثير القرآن في علاج النفوس؛ وذلك أعظم مظهر يَدُلَّ على إعجازه، وذروة العلاج النفسي في الإسلام هي «الذِّكْرُ»؛ وذِكْرُ الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك والعمل، واستشعار رب العالمين على الدوام في كل قول وفعل؛ ففي الذِّكْر شفاء وأمن وطمأنينة؛ لأن الذِّكْر يُعيد الصلة المقطوعة بين العبد وربه، ويربط النفس بمنبعها، ويردُّ الصنعة إلى صانعها؛ فهو ﷺ الأعلم بحقيقتها، والأقدر على علاجها؛ ومن ثَمَّ قال تعالى: ﴿فَالْ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم وَالْحِيلِ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم وَالرَّبِينَ العالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَنَّ فِي يَعود النور ليغمر النفس، ويحلُّ دَاخِرِينَ (١) ﴾، وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ الله على قلب العبد الخاشع.

ومن العوارض النفسية التي يُداويها القرآن وساوس الصدور، وأحاديث النفوس، وهي من أقوى أمراض النفس وأشدها تأثيرًا في الإنسان وإيذاءً له؛ وهذا العلاج النفسي ذو التأثير العجيب يتم العلاج به بشرط الاستجابة؛ بل إن صلاح القلب في مثل هذه الحالات النفسية وسعادته موقوف على الذَّكْرِ وتلاوة القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَتُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (٣) ﴾، فأخبر على أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنها يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَعَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (١٠) ﴾، وقال على: ﴿إِنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَالْعَلَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ (١٠) ﴾، وقال على: ﴿إِنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَالْعَلَى والعلم؛ وذلك لأن مِنْ أحدث طرق العلاج النفسي لدى الأطباء السلوكيين هو الإيهان والعلم؛ وذلك لأن مِنْ أحدث طرق العلاج النفسي لدى الأطباء السلوكيين هو تدريب المريض النفسي على الاسترخاء في أي موقف يكون فيه، وذلك في جلسات متكرِّرة؛ فإذا غضب -مثلاً وهو واقف طُلِبَ منه أن يجلس ويسترخي؛ حتى يذهب عنه الغضب، وهذا ما يُسمى بتشكيل السلوك، وهو ما علَّمَنَا إيَّاه النبى عَلَيْ إذ قال: "إذَا الغضب، وهذا ما يُسمى بتشكيل السلوك، وهو ما علَّمَنَا إيَّاه النبى عَلَيْ إذ قال: "إذَا

<sup>(</sup>١) (غافر: ٦٠).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٥٢).

<sup>(</sup>۳) (یس: ۲۹، ۷۰).

<sup>(</sup>٤) (ق: ٣٧).

<sup>(</sup>٥) (الأنفال: ٢٤).



غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ »(١).

إن الأعراض النفسية مثل الغضب والغم والخوف والجزع كثيرًا ما يتعرَّض الإنسان لها، ويُبيِّن القرآن في سياق الآيات الكثيرة مبلغ حاجة الإنسان إلى علاجها؛ وقد يسلم الإنسان من الأعراض المرضية للبدن، أما الأعراض النفسية فإن الإنسان مدفوع في أكثر أوقاته إلى الوقوع فيها؛ إذ ليس يخلو في أكثر أحواله من استشعار غمَّ أو غضب أو حزن، قلَّ ذلك أو كثر كلَّ بحسب ظروفه ومزاجه وحساسيته؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ (٢) ﴾.

وهكذا ترى القرآن قد اشتمل على الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد؛ للتأثير على النفس الإنسانية، وتربيتها بالأحداث وَعَرْضِ الحلول الإنسانية من خلال الوقائع الماضية والحاضرة وفي المستقبل، والمفاهيم الإسلامية؛ مثل مفهوم القضاء والقدر الذي يمتاز بأثر نفسي عظيم، ومعنى قضاء الله وقدره الكلّ ليس استسلامًا للعجز والانهزامية؛ بل يدعوك للأخذ بالأسباب فتنشط النفس لتُعِيد الكرّة مرّة أخرى.

ولننظر إلى قصَّة يوسف العَيْن؛ لنُدرك عظمة تصوير الخالق الله للنفس الإنسانية، وعندها سَنُدْرِك الإعجاز النفسي في القرآن؛ حيث بدأت السورة باستعراض الخواطر التي تبعث على ارتكاب الجريمة، والتي تبدأ عادة بتسويل من النفس لتطويع المجرم؛ قال تعالى على لسان يعقوب العَيْلا: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ بَجِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى على لسان يعقوب العَيْلا: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ بَجِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (٢٠) ﴿ والمتأمِّل في قصة يوسف العَيْلا يَجد تحليلاً دقيقًا لكوامن الغيرة والحسد في نفوس إخوة يوسف، ويجد عواطف الأبُوّة والرحمة والحبِّ والأمل، وعدم اليأس من رُوْحِه في نفس يعقوب، ويجد تحليلاً لشخصيَّة بعض النساء ممن ينتمين لطبقة الحكَّام في مصر في ذلك الوقت، ويُعدّد القرآن الكريم مجموعة من القصص الكثيرة التي تكشف عن دوافع النفس الأمَّارة، ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة، ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة، ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة ولعن النفس الأمَّارة ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُز فيها النفس الأمَّارة ولعن المُعْمُ المُعْمَارِيْرُ فيها النفس الأمَّارة ولعن القصر في ذلك المنفس الأمَّارة ولعلَّ أوَّلَ قصَّة في التاريخ الإنساني تَبُرُونُ فيها النفس الأمَّارة ولعن المُعْمَارِيْهُ المُعْمَارِيْهُ المُعْمَارِيْهُ المُعْمَارِيْهُ السَّوْمُ الْعَارِيْهُ الْعَبْمُ الْعَارِيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَمْ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٤٧٨٢) عن أبي ذرٍّ، ومسند أحمد (٢١٣٨٦)، وصحيح ابن حبان (٥٦٨٨). قال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) (ق: ۱٦).

<sup>(</sup>٣) (يوسف: ١٨).

قصةُ ابني آدم، فقال تعالى: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (١١) ﴾

ومن اللافت أن هناك وقائع أخرى كثيرة تثبت الإعجاز النفسي واضحًا جليًا؛ منها: تأثّر النجاشي وقساوسته لمَّا قرأ عليه جعفر بن أبي طالب شه في الهجرة الأولى إلى الحبشة صدرًا من (كهيعص)، فبكى النجاشي حتى اخضلَّت لحيته، وبكى أساقفته حتى اخضلَّت مصاحفهم حين سمعوا ما تُبِلِيَ عليهم، ثم أرسل النجاشي إلى رسول الله على سبعين عالمًا من علماء النصارى، فقرأ عليهم سورة (يس) فبكوا وآمنوا، وإلى هذا يُشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِيقُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِيقُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِيقُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

ويتجلّى هذا الإعجاز فيها كتبته البريطانية ماري ويلدز في كتاب بعنوان: (رحلتي من الكنيسة إلى المسجد، لماذا؟) سجلت هذه المرأة ما فعلته بها (رسائل النور) لبديع الزمان سعيد النورسي، وهي رسائل ضمَّنها المؤلف معانيَ من القرآن والسُّنَّة حول أسئلة تَحَيَّر الإنسانُ في الإجابة عنها، تقول الكاتبة: «لقد نجوت من تلك الحفرة المظلمة التي كنت أشعر بها، وانزاحت عني غشاوتها واحدة بعد الأخرى، بمعاونة أصدقاء مسلمين في الجامعة وصبرهم عليَّ ومؤازرتهم إيَّايَ.. لقد تعلمنا لغة جديدة للتفاهم مع الدنيا والكون هي لغة القرآن»(٢).

ومن صنيع القرآن في نفوس غير العرب: حادثة المرأة اليوغسلافية النصرانية التي أورد سيد قطب قصة تأثّرها بآيات القرآن؛ ذلك لأن «الأداء القرآني يمتاز ويتميز عن الأداء البشري بأن له سلطانًا عجيبًا على القلوب، حتى ليبلغ أحيانًا أن يُؤثّر بتلاوته المجرَّدة على الذين لا يعرفون من العربية حرفًا»، ولقد استمعت هذه المرأة إلى خطبة فيها نصوص قرآنية، وقد تبينت من خلال إحساسها النفسي بروعة معاني بعض الآيات القرآنية، واختلافها في السياق عن غيرها من الكلام، وهذه الفقرات كانت تُحدِثُ رعشة

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) (المائدة: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) ماري ويلدز: رحلتي من الكنيسة إلى المسجد لماذا؟، تقديم: المستشار محمد عزت الطهطاوي، ص١٥.



وقشعريرة في نفسها عندما تسمعها، أليس هـذا إعجـازًا نفسيًّا لهـذه المرأة التي لا تعرف العربية؟! والقصص في هذا المجال كثيرة(١).

ومن ثُمَّ فالقرآن في تعريف الإنسان بذاته يرتكز على الصراحة والحقِّ، فيكشف عن جوانب سلبيَّة، كما يكشف عن جوانب إيجابيَّة، ويُوَضِّح أنَّ جوانب السلب والإيجاب تتعايش داخل النفس، وقد يغلب جانبٌ على آخر ويطغى بقوَّته عليه، ويبقى الجانب الآخير في أغوار الإنسان؛ فقال تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَأَلُّمُهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(٢٠)﴾، وأوضح أنَّ الطغيان يجرُّ الإنسان إلى الكفر والرغبة في الاستغناء عن الله، قال تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٣) ﴾ (١).

ولا ريب أن القرآن الكريم يرتفع عن الفلسفات الأخلاقيَّة النابعة من بعض أولئك الذين يَرَوْنَ الأخلاق من منظور ضيِّق، أو نفعي أو فِطري؛ إنه يُرَبِّي النفس البشرية بكافَّة توجُّهاتها وتطلُّعاتها وانتهاءاتها، فلا يتوقُّف عند منظور قوم بعينهم؛ فمعيار مهمٌّ من معاييره أن يرتقي بالنفس البشريَّة ارتقاءً أخلاقيًّا، يتوافق مع ما أُعِدَّت لـه من إعمار الأرض، فلن يُكَوِّن الإنسانُ حضارة قويَّة مستمرَّة إلاَّ إذا كانت قاعدتها نفسًا إنسانيَّة

على أنَّ ثمة إعجاز آخر للقرآن في النفس البشريَّة السويَّة، يكمن في هِدايتها إلى الحقِّ وطريق الخير، دون كثرة توضيح أو تعليل، وإنْ كان صاحبها من أشدِّ الناس عداوةً للإسلام، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما تجسَّد في قصَّة إسلام عمر بن الخطاب ، وجبير بن مُطْعِم ﷺ (٥).

فهل فَرَضَ القرآنُ إعجازه على نفوس هؤلاء فقط لتَتَغَيَّر من النقيض إلى النقيض؛ فتستنير بصائرهم، فيؤمنوا بمعجزة المصطفى على الله بمجرَّد سماعهم آيات منها، دون غيرهم

<sup>(</sup>١) مجلة الفرقان، العدد السادس، يوليو ٢٠٠٠م ص٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>٢) (الشمس: ٧، ٨).

<sup>(</sup>٣) (العلق: ٦، ٧).

<sup>(</sup>٤) أكرم العمري: الرسالة والرسول ص٥١-٥٤.

<sup>(</sup>٥) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٩/ ٤٢٢.

76 S 189

ممن لجَوا في العناد والتكذيب؟!

والحقيقة أن القرآن لم يفرض إعجازه في النفس على هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيان به فحسب، بل فرضه كذلك على مَنْ ظلُّوا على سفههم وشركهم عنادًا وتمسُّكًا بدين الآباء؛ فقد كان طواغيت قريش وصناديد الوثنيَّة العتاة يتسلَّلون في أوائل عصر النبوة خفية عن قومهم؛ ليسمعوا آيات هذا القرآن دون أن يملكوا إرادتهم (١)!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ص ١٧-٢٤.



# کلماته ﷺ دلیل نبوته

The same of the sa

المبحث الأول: الإعجاز الغيبي المبحث الثاني: الإعجاز العلمي المبحث الثالث: الإعجاز البياني



### الفصل الثاني:

## کلماته ﷺ دلیل نبوته

اهتمّت الأمة الإسلامية منذ نشأتها بالسنة النبوية اهتهامًا بالغًا؛ لأنها الترجمان العملي لتعاليم الله على فتوصّلوا إلى علم فريد، ألا هو علم الجرّح والتعديل الذي لم تسبقهم إليه أُمّةٌ من الأمم، والغرض منه الكشف عن أحوال رواة السنة، وتمييز الصادق من الكاذب، فأضحت نصوص السنة الصحيحة من أوثق النصوص التي شهدتها البشرية بعد القرآن الكريم.

وسنتناول في هذا الفصل مجموعة من المباحث المتعلقة بصور الإعجاز المختلفة، وهي كالتالى:

المبحث الأول: الإعجاز الغيبي

المبحث الثاني: الإعجاز العلمي

المبحث الثالث: الإعجاز البيان



### المبحث الأول : ا**لإعجاز الغيبي**

يُعَدُّ الإعجاز الغيبي للنبي عَلَيْهِ من أكثر الأدلة على صدقه عَلَيْهُ؛ لأن إخباره بالأحداث التي ستقع أو وقعت بالفعل ولم يشاهدها عَلَيْهُ فيها دلالة على أن الله عَلَيْهُ والذي أوحي بها إليه مِصداقًا لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (١) ﴾.

وسنكتفي هنا بذكر بعض الأحاديث للدلالة على الإعجاز الغيبي في سنته على الأعجاز الغيبي في سنته على الأقام لا يتسع لأن نستقصي جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن؛ لأنها كثيرة غاية الكثرة.

فمها أخبر به محمد ﷺ وقد وقع بالفعل في حياته موت النجاشي؛ فعن أبى هريرة ﴿ اللَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ يَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٢). وهذا الحديث دليل من دلائل نبوته ﷺ؛ لأن نعي النجاشي في اليوم الذي مات فيه على الرغم أن المسافة بين الحبشة والمدينة مسيرة أيام وليال تؤكّد بها لا يدع مجالاً للشكِّ أن الله ﷺ هو الذي أخبره بوفاة النجاشي (٣).

ومن معجزاته الغيبية -أيضًا- تنبُّوه ﷺ بفتح بلاد فارس، وانتشار الأمن والأمان في ربوع الجزيرة العربية، فعن عدي بن حاتم قال: بينها أنا عند النبي ﷺ إذ أتاه رجلٌ، فشكا إليه الفاقة، ثمَّ أتاه آخر، فشكا قطع السَّبيل، فقال: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الجِيرَةَ». قلتُ: لم أرها، وقد أُنبئت عنها. قال: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (٤) تَوْتَحِلُ مِنَ الجِيرَةِ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاريّ: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (١١٨٨)، ومسلم: كتاب الجنائز، بـاب في التكبير على الجنازة (٩٥١).

<sup>(</sup>٣) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤) الظعينة: المرأة في الهودج، وهو في الأصل اسم للهودج. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٦٣/٦.

تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ، قلتُ فيها بيني وبين نفسي: فأين دُعَّار طيِّئ (١) الَّذين قد سعَّروا البلاد(٢). «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى». قلتُ: كسرى بن هرمز. قال: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ. أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: أَلَمْ أَعْطِكَ مَالاً، وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ». قال عدي: سمعت النبي ﷺ يقول: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ مَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ مَهُرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ». قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتَّى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلاَّ الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياةٌ لترونَّ ما قال النبي أبو القاسم ﷺ: ﴿ يُخْرِجُ مِلْ ءَ كَفِّهِ (٣). وحدث هذا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الله فقد كان عماله يطوفون على مَنْ يَقْبَلِ الصدقة فلا يقبلها أحد؛ فقد أغنى عمر بن عبد العزيز ، الناس، وعن ذلك يقول مهاجر بن يزيد: بعثنا عمر بن عبد العزيز الله فقسمنا الصدقة، فلقد رأيتنا وإنا لنأخذ الزكاة في العام القابل من يُتَصَدَّق عليه في العام الماضي(1).

ومن دلائل إعجازه على الغيبي، والذي يشهد بصدق نبوته على ما بَشَر به من فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (٥)، فعن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي على يقول: «لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الجَيْشُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) دُعَّار: جمع داعر وهو الشرير، ويطلق على المفسد والسارق، والمراد قطاع الطريق. وطيئ قبيلة مشهورة، منها عدي بن حاتم المذكور، وبلادهم ما بين العراق والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز، ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة. انظر: المرجع السابق نفس الصفحة.

 <sup>(</sup>٢) سعروا البلاد: أي أوقدوا نار الفتنة، أي ملتوا الأرض شرًا وفسادًا. انظر: المرجع السابق نفس الصفحة.
 (٣) البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) محيي الدَّين النووي: تهذيب الأسماء واللغات ٢١ ٢١. ﴿

<sup>(</sup>٥) وكذَّلك بشر النِّي ﷺ بفتح اليمن، والعراق، والشام، وبيت المقـدس، ومصـر، والـروم، وفـارس، انظر الحديث في البخاري: أبواب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة (١٧٧٦)، ومسلم: كتـاب الحـج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (١٣٨٨).

الجَيْشُ»(۱). وهذا الحديث الشريف إعجاز غيبي قلَّما يتوقَّعه أي متأمِّل لواقع المسلمين؛ سواء وهم في مكة في حالة الاستضعاف، أم في المدينة في حالة الاستقرار المشوب بالحذر، فكيف سيفتح المسلمون القسطنطينية الحصينة؟! (صورة رقم ٥) وهي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، التي ما انفكَّت تصارع أُمَّة الفرس، فكانت الحرب سِجالاً بين الإمبراطوريتين العُظميين، وكانت معظم الأرض مقسَّمة بينهما، فكيف سينتصر المسلمون على هذه الإمبراطورية التليدة؟!

لكن إيهان المسلمين بصدق رسول الله على دفعهم إلى محاولات عديدة لنيل هذا الشرف؛ بداية من عهد معاوية بن أبي سفيان الله الذي أرسل ابنه يزيد على رأس جيش مكون من كثير من الصحابة وأبناء الصحابة، الذين أرادوا نيل شرف مدح رسول الله للجيش الفاتح للقسطنطينية، ثم تعدّدت المحاولات في القرون اللاحقة حتى فتحها محمد الفاتح الحليفة العثماني العظيم في عام (٥٧٨هـ/ ٥٣٣)، فكانت فتحًا عظيمًا، ونبلاً كبيرًا مُنح لمحمد الفاتح من قِبَلِ رسول الله على وترتّب على هذا الفتح المجيد سقوط الإمبراطورية البيزنطية، ولم تقم لها من يومها قائمة.

ونختم مبحثنا هذا بحديثه على الذي يدل دلالة واضحة على صدق نبوته، ألا وهو ظهور النار في أرض الحجاز كما تنبأ بذلك الرسول على فقال: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ فَهُور النار في أرض الحجاز، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى» (٢٠). وقد ظهرت هذه النار في أرض الحجاز سنة (١٢٥٦هـ/ ٢٥٦م) بالحرة قرب المدينة المنورة، وذكرها المؤرخون المعاصرون لما في كتبهم؛ كالقرطبي في كتابه (التذكرة) (٢٥)، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم (١٠).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۸۹۷۷)، والحاكم (۸۳۰۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الندهي. والهيثمي: مجمع الزوائد ٢/ ٢٢٩. وقد ذكر راوي الحديث عبد الله بن بشر الخثعمي، أن مسلمة بن عبد الملك القائد العام للجيوش الإسلامية في عهد الخلافة الأموية قد تأكد من صحة هذا الحديث، فأمر بالتحرّك فورًا تجاه القسطنطينية لفتحها.

 <sup>(</sup>۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الفتن، باب خروج النار (۲۱۱۸)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة،
 باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (۲۹۰۲).

 <sup>(</sup>٣) القرطبي: التذكرة ص٢٢٥.
 (٤) انظر: أبن تيمية: الجواب الصحيح ٣/١٦٢، ١٦٣، ٥/ ٤٢٠، ٦/ ٨٩، وابن كثير: البداية والنهاية

البيوة للغالميان.

أفلا يتدبرون ١٩









### المبحث الثاني:

#### الإعجاز العلمي

تُعَدُّ الإشارات العلمية الواردة في السنة النبوية من أبرز الدلائل على أن محمدًا هو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأن سبقه العلمي من قبل ألف وأربعهائة سنة، وفي بيئة بدائية لا تملك مفاتيح العلم والمعرفة، بالإضافة إلى أميته يقطع الطريق أمام القائلين بأن محمدًا على قد تلقّى هذا العلم من بَحيرا، أو ورقة بن نوفل، أو من غيرهم، كما أنه يُثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن المصدر الوحيد الذي اصطفى منه محمد على تعاليمه هو الله جلّ في علاه.

وللتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السُّنة النبوية ضوابط يجب أن تراعى؛ منها: اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره، والتثبُّت من معرفة درجة الحديث، واستبعاد كل الأحاديث الموضوعة، وكذلك جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد؛ لأن بعضها يفسر بعض، وفهم النص أو النصوص النبوية وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية، ووفق قواعدها، وفهم النص النبوي في ضوء سياقه وملابساته، وفهمه في نور القرآن الكريم؛ لأن أحاديث رسول الله على شارحة لكتاب الله، ومبيّنة لدلالات آياته...(۱). كما أنه ينبغي ألاً يُؤوَّل حديث لرسول الله على العلمية الثابتة.

لقد جاءت السنة النبوية بمجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحتوي على كمِّ من الحقائق العلمية التي أثبتها العلم التجريبي الحديث؛ منها على سبيل المثال ما رواه أبو بردة عن أبيه، قال: صلينا المغرب مع رسول الله عليه ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: «مَا زِلْتُمْ هَهُنَا؟» قلنا: يا رسول الله، صلينا

<sup>(</sup>١) للتعرف على الضوابط التي حددها العلماء لكون الحديث النبوي معتبرًا في أحاديث الإعجاز العلمي انظر: زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السُّنة النبوية ص٢٦-٣٢.



معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: «أَحْسَنْتُمْ» أو «أَصَبْتُمْ». قال: «أَحْسَنْتُمْ» أو «أَصَبْتُمْ». قال: فرفع رأسه إلى السهاء، فقال: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ للسّهاء، فقال: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ للسّهاء، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى لِلسَّهَاء، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى لِلسَّهَاء، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى اللسَّهَاء مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ» وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمِّتِي مَا يُوعَدُونَ» (١٠).

في هذا الحديث الشريف حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث، ألا وهي ذهاب النجوم وانكدارها وطمسها، ثم انفجارها وزوالها بتحوُّلها إلى دُخان السهاء.

ونظرًا لضخامة كتل النجوم فإنها تُهيمن بقوى جذبها على كل ما يدور في فلكها من كواكب، وكويكبات، وأقيار، ومذنبات، وغير ذلك من صور المادَّة، والنجوم ترتبط فيها بينها بالجاذبية، وتتجمَّع في وحدات كونية أكبر فأكبر، مرتبطة فيها بينها بالجاذبية أيضًا، فإذا انفرط عقد هذه القوى انهارت النجوم، وانهارت السهاء الدُّنيا بانهيارها، وانهار الكون كله بانهيار السهاء الدنيا، وهنا تتضح روعة التعبير النبوي الشريف: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ...» (٢).

وهذا الحديث الشريف إعجاز علمي واضح، فمَنْ أخبر رسولَ الله على بسرٌ غريب كهذا من أسرار نشأة الكون وتوازنه؟ وكيف عرف محمد على الأميُّ، الذي يعيش في أمَّة جاهلة لم يقم للعلم فيها راية هذه الحقيقة العلمية الخالدة؟! إنه الله الذي أوحى لنبيه هذا الأمر، فصدق رسوله على .

ومن الأحاديث النبوية التي بهرت العلماء غير المسلمين في العصر الحديث، وكانت سببًا في إسلام عدد لا بأس به منهم، قوله ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ...»(٣).

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي على أمان الأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة (١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية ص١٣٤-١٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْمَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] (٣٢٠٨)، (٣٣٣٢)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... (٢٦٤٣).

يوضح حديث رسول الله ﷺ السابق أن خلق الإنسان يمرُّ بثلاث مراحل، وهي: النطفة، والعلقة، والمضغة، تكتمل خلال الأربعين يومًا الأولى من بدء عملية الإخصاب، والملاحظات العلمية الدقيقة التي تجمّعت لدى العاملين في حقل علم الأجنة البشرية تؤكد ذلك.

وكان بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على أنها ثلاث أضعاف ذلك - أي مائة وعشرين يومًا - لأنهم فهموا التعبير بر امِثْلَ ذَلِكَ » في نصّ الحديث على أنها تُشير إلى الفترة الزمنية المحدَّدة بأربعين يومًا لكل مرحلة من المراحل الثلاث: النطفة، والعلقة، والمضغة، وينفي ذلك الفهم حديثٌ آخر لرسول الله على قال فيه: "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَة ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَخُمَهَا وَعِظَامَهَا ... »(١).

وشكل المضغة لا صلة له بشكل الإنسان من قريب أو بعيد، ولكن تبدأ المضغة في اكتساب الشكل الإنساني بالتدريج في الأيام الخمسة التالية لتخلّق المضغة؛ أي في الفترة من اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين من بعد عملية الإخصاب، وفي اليوم الخامس والأربعين يتم تكوُّن الأعضاء، والهيكل العظمي بصورة ظاهرة، وتستمرُّ عملية الانقسام الخلوي والتهايز الدقيق في الخلق بعد ذلك.

وقد ثبت بالدراسات المستفيضة في مجال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبدأ إلا مع نهاية مرحلة المضغة، أي مع نهاية الأسبوع السادس من بدء الحمل (بعد ثنتين وأربعين ليلة) وبذلك يثبت صدق رسول الله علي في الحديثين المذكورين، وفي كل حديث قاله.

كيف عرف محمد على هذه الدقائق العلمية المعقدة، والمتناهية الدقّة في خلق الجنين، والتي تتراوح أبعادها بين الجزء من عشرة آلاف جزء من الملليمتر حتى تصل إلى حوالي

<sup>(</sup>۱) مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب القدر، باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (٢٦٤٥). وقد علق الدكتور محمد فياض على فهم بعض علماء المسلمين الخاطئ للحديث في كتابه إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان ص١٣٤.



عشرة ملليمترات فقط؟!(١).

هذه بعض الإشارات العلمية في سُنَّتِه ﷺ، والمجال لا يتَسع لعرض المزيد منها، ولكنها تؤكِّد بها لا يدع مجالاً للشكِّ صدق النبي محمد ﷺ فيها بَلَّغ عن ربِّ العزَّة.

### المبحث الثالث: الإعجاز البياني

من أبرز دلائل نبوَّته ﷺ أنه أوتي جوامع الكلم، وهذه خاصية لم يعطها أحدٌ قبله ولا بعده؛ لذلك يقول رسول الله ﷺ: «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْكَلامُ اخْتِصَارًا» (٢). وقال ﷺ في حديث آخر: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ...» (٣).

وجوامع الكلم تعني أن الله على جمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة؛ فتجد أن الجملة النبوية تتكون من عدد محدود جدًّا من الكلمات، ومع ذلك فهي تحتوي على كمِّ هائل من الأحكام والمواعظ والعِبَر والتوجيهات، وهذا لا يكون لغيره ، ولم المسلم فيه أحد، وهذا ليس في جانب معيَّن من كلامه أو في بعض أحاديثه، إنها هو يشمل كل كلامه وجميع أحاديثه، مما يدخل في باب الإعجاز والتحدي.

وأيضًا فإن اختصار الكلام يؤدي إلى سهولة حفظ الأحاديث النبوية، إضافة إلى تجدُّد استخراج الأحكام منها مع مرور الزمن بها يناسب تغير المكان والزمان، فتصبح الشريعة

<sup>(</sup>١) زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية ص٢١٦–٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٢٦٣، وذكر أنه حديث مرسل وله شواهد في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن أَبيَّ هريرة: كتاب الجهاد والسير، باب قـول الـنبي ﷺ: ﴿نُصِّرْتُ يَالرُّعْــبِ مَسِيرَة شَـهْرٍ». (٢٩٧٧).

الإسلامية صالحة في كل الظروف والأحايين.

وهذه الخاصية العجيبة جعلت الكثير من فقهاء الإسلام يختارون من أحاديث رسول الله على بعض الأحاديث القليلة التي لو أضيفت بعضها إلى بعض، فإنها تعبر عن الإسلام بكامله! وتلخّص الشريعة الإسلامية الجامعة تلخيصًا نادرًا.. ومن أمثلة ذلك ما فعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر في: «إِنَّهَا الأَعْهَالُ بِالنيَّاتِ»(۱). وحديث عائشة وشك : «مَنْ أَحدَث فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُو رَدُّ»(۱). وحديث النعمان بن بشير: «الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (۱)»(١). فكل حديث عا سبق يلخص جانبًا كاملاً من الإسلام بشكل عجيب، حتى وكأنك قرأت عن الإسلام كله إذا قرأتهم.

وذِكْر أمثلة من جوامع كلِمِه ﷺ يصعب جدًّا؛ لأن هذا يعني مراجعة كل كلماته وأقواله فكلها من جوامع الكلم، كما أن كلها يحتاج إلى شروح كبيرة جدًّا لاسيما جزء من المعاني الهائلة فيها، ومع ذلك فإننا يمكن أن نمرَّ على بعض لأقواله لنفهم المقصود من هذا الوجه العجيب من وجوه الإعجاز..

يقول رسول الله عَيَّة: "إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا... "(٥). ففي هذه الكلمات الموجزة جدًّا شرح لنا رسول الله عَيَّة ما يقبله الله عَلَى، وما لا يقبله من أعمال أخرى؛ فهو يقبل الأعمال الطيبة وهذه لا حصر لها، فهو يقبل الصدقات والإصلاح والمعروف والصدق والأمانة والمنصرة والهداية والمروءة وآلاف وملايين الأعمال الطيبة. كما أنه

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ﷺ (۱)، و مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ (۲۲،۱)، وأبه يدخل فيه، (۱۹۰۷)؛ وأبو داود (۲۲۰۱)، وابن ماحه (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٧)، ومسلم: كتـاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبَّهات (٢٠٥١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم ١/٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٥)، والترمـذي (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٢٠١٥)، وأحمد (٨٣٣٠).



بالتبعية لا يقبل أي عمل خبيث؛ فلا يقبل السرقة ولا الخيانة ولا الجبن ولا الخداع ولا الغش ولا الفاحشة، ولا غير ذلك من آلاف وملايين الأعمال الخبيثة؛ فصارت الكلمات القليلة التي قالها رسول الله على حظيًا من أركان الإسلام.

وعلى نسق هذا المثال تدبر في أقواله ﷺ، والتي منها ما يلي:

- «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَم المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» (١٠).
- «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ»<sup>(۲)</sup>.
  - «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ» ( $^{(7)}$ .
  - «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَّرُةٍ $^{(1)}$ .  $^{(2)}$  مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ $^{(0)}$ .
    - «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» (٢٠).
    - « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ» (٧).
- «كُلُّ مُسْكِرٍ خُرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» ( ٨ ). «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» (٩ ).

هذه هي بعض الأمثلة، وهو باب لا نهاية له، وبحر لا ساحل له، وهي إحدى معجزاته الباهرة ﷺ، ومن أعظم دلائل نبوَّته.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۱۸)، وأحمد (۱۷۳۷)، وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (۱۹۹۱) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢٠١٤)، والحاكم في مستدركه (٧٨٧٣)، والطبراني في الكبير (٩٨٢)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٩٢٢) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤ ٢٨٠)، والحاكم (٦٣٠٣)، والطبراني في الكبير (١١٥٨٥)، وقال الشينج الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٢٩٦١) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتّاب الزكاة، بــاب اتّقــوا النّــار ولــو بشــق تمــرة والقليــل مــن الصــدقة (١٤١٣)، (٦٠٢٣)، (٦٥٣٩)، ومسلم: كتّاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (١٠١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتَّاب الأدب، بابّ كل معروف صدقة (٦٠٢١)، ومُسلم: كتَّاب الزكـــاة، بـــاب بيـــان أن اســم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢٢٢٤)، وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٣٨٦٥) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٧) مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه (٩١)، وابن ماجه (٥٩)، وأحمد (٣٩٤٧).

<sup>ُ (</sup>٨) مسلم: كتاب الأشربة، بأب بيّانُ أن كُل مُسكر خمر وأن كُل خمر حرام (٢٠٠٣)، وابــن ماجــه (٣٣٩٠)، وأحمد (٤٨٣٠).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣٨٩٥)، وابن ماجه (١٩٧٧)، والدارمي (٢٢٦٠)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٣٣١٤) في صحيح الجامع.





## النبي ﷺ ومنهجه في حل المشكلات

المبحث الأول: علاجه الله المسكلة العنف والإرهاب المبحث الثاني: علاجه الله المسكلة الفقر والبطالة المبحث الثالث: علاجه الله المسكلة ال



### الفصل الثالث:

## النبي ﷺ ومنهجه في حل المشكلات

أرسل الله نبيّه على إلى البشر هاديًا ومرشدًا، ونحُرِجًا لهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، فكان على نعم القائد والداعية والمربّي؛ الذي يتعامل مع مشكلات المجتمع من حوله بمنطق واقعي متدرِّج؛ بداية من غرس المراقبة في النفس الإنسانيَّة، ثم سدِّ كلِّ المنافذ التي تؤدِّي إلى حدوث المشكلة، وانتهاءً بالجانب العلاجي المتدرِّج عَبْر القوانين والتشريعات الحازمة؛ التي تُوقف كلَّ مَنْ تُسَوِّل له نفسه النَّيْل من المجتمع؛ فعاش لذلك المجتمع في أمن وسلام، ومن خلال المباحث التالية نسوق بعض الأمثلة على منهجه على في حلِّ المشكلات التي عاصرته، والتي تدلُّ دلالةً واضحةً على نبوَّتِه؛ لأن منهجه على في الحلِّ كان مَبْنيًّا على منهج الله وشرعه:

المبحث الأول: علاجه على لمشكلة العنف والإرهاب

المبحث الثاني: علاجه ﷺ لمشكلة الفقر والبطالة

المبحث الثالث: علاجه على المسكلة المسكرات والمخدرات



### المبحث الأول: علاجه ﷺ لمشكلة العنف والإرهاب

اعتنى الإسلام عناية كبيرة بنشر الأمن والأمان في المجتمع الإنساني كلّه، واعتنى كذلك بمحاربة كلّ أشكال العنف والإرهاب؛ لأنها تتنافى مع المعاني السامية والأخلاقيَّات الرفيعة التي حثَّ عليها الإسلام في التعامل بين البشر جميعًا - مسلمين وغير مسلمين - فربُّنَا تبارك وتعالى هو القائل: ﴿ ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ تَحِيمٌ (١) ﴾، وكانت سيرتُهُ عَيْنَ خيرَ تطبيق لهذه المعاني والقيم.

ولم يكن المجتمع الذي عاش فيه النبي على المحتمعات العالمية الآن الصورة رقم ٦)؛ فمشكلة العنف والإرهاب كانت متجذّرة فيه بشكل رهيب، وتُحارَسُ كأنها حتى من الحقوق، فها هو ذا جعفر بن أبي طالب على يصف للنجاشي حال المجتمع غير المسلم في قريش قائلاً: «أيها الملك، كُنّا قومًا على الشرك؛ نعبد الأوثان، ونأكل الميتة، ونُسِيءُ الجوار، يستحلُّ المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نُحِلُّ شيئًا ولا نُحرِّمه...»(٢). وإذا نظرنا إلى ظاهرة وَأْدِ البنات في هذا المجتمع نجدها من الظواهر الدالَّة على عمق مشكلة العنف والقسوة والإرهاب؛ لذلك قال عنها رسول الله على الله عَن ثَلاَثِ؛ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ...»(٣).

ووسط ما يعانيه العالم - قديمًا وحديثًا من مشكلة العنف والإرهاب - يأي الحلَّ النبويُّ، الذي تمثَّل في تطبيقه للمنهج الإسلامي تطبيقًا يتَّسم بالحكمة والحزم والرحمة، فبدأ عَيِّ حلَّه لهذه المشكلة بغرس خُلُق المراقبة في نفوس أصحابه؛ فبهذا الخُلُق يحرص الإنسان على أداء حقوق الله وحقوق العباد، فلا يهارِسُ عنفًا أو إرهابًا؛ لأن الله مطلع

<sup>(</sup>۱) (فصلت: ۳٤).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٣٣٥، والسهيلي: الـروض الأنـف ٢/ ١١١، وابـن كـثير: السـيرة النبويـة ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٨٤٤)، (٦٤٧٣)، ومسلم عن المغيرة بن شعبة: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... (٩٩٣) واللفظ له.

السِّوعُ لِلجِّالمِّينَ -

صورة من الواقع





متدورالارفاب المتدوالارهاب المتدوالارهاب المتدوالارهاب المتدوالإرفاب الميدوالارهاب المتدوالارهاب المتدوالإرفاب

عليه، ورقيب على سرائره، فعن معاذ الله أنه قال: قلتُ: يا رسول الله، أوصني. قال: «اعْبُدِ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ... (١٠).

ثم ينتقل الحلُّ النبويُّ للمشكلة نقلة أخرى، وذلك بنظرته على للمجتمع الذي يجب أن يعيش فيه الإنسان، فهناك مجموعة من القيم يجب أن يتحلَّى بها المجتمع؛ أوَّلها: إشاعة رُوح الرفق والعدل بين أبنائه، دون تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العِرْق؛ فيقول عَلَى اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْظِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْظِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْظِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْظِي عَلَى السيرة وَمَا لاَ يُعْظِي عَلَى مَا سِوَاهُ اللهُ وكان الأمر متعلقًا به هو شخصيًّا، وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًّا؛ فعن عائشة على أنها قالت: دخل رهطٌ من اليهود على رسول الله على فقالوا: السَّام (٣) عليكم. فقالت عائشة هيك الرَّفْق في فقلت: وعليكم السَّام واللَّعنة. فقال رسول الله على المَّهُ الرَّفْق في المَّهُ الرَّفْق في المَّهُ المَّهُ الرَّفْق في المَّهُ الرَّفْق في المَّهُ اللهُ ا

وفي رواية: «وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ» – فقلتُ: يا رسول الله، أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟! قال رسول الله ﷺ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ »(٤).

وثانيها قيمة الرحمة مع المخطئين، وهي من أعظم القيم التي يجب أن ينشأ المجتمع المسلم في ظلّها؛ لأنها تخلُقُ نوعًا من التعامل الرحيم البعيد كل البُعد عن العنف والإرهاب، ولننظر إلى سيرته على لندرك عظمة هذه القيمة عنده على فعن أنس بن مالك أنه قال: بينها نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي فقام يَبُولُ في

<sup>(</sup>۱) أحمد عن عبد الله بن عمر (٦١٥٦) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والطبراني: المعجم الكبير (١٧١٣١) ٢٠/ ١٧٥ واللفظ له، وابن أبي شيبة: المصنف ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم عن عائشة ﴿ ثُنُكُ : كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (٢٥٩٣)، وأبـو داود (٤٨٠٧)، وابن ماجه (٣٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) السامُ: المُوْتُ، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سوم ١٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٦٠٢٤)، (٢٥٦٦)، وباب لم يكن النبي على المحتمد ولا متفحّمًا (٩٨٣٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم (٢١٦٥).

<sup>(</sup>٥) قيل: هو ذو الخويصرة اليماني، أو ذو الخويصرة التميمي، أو الأقرع بن حابس... انظر: ابن حجر: فتح الباري ١٠/ ٤٣٩.



المسجد، فقال له أصحاب رسول الله عَيْد: مَهْ مَهْ (١). قال: قال رسول الله عَيْد: «لا تُزْرِمُوهُ(٢)، دَعُوهُ». فتركوه حتَّى بال، ثمَّ إنَّ رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: «إنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْء مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ ؛ إِنَّهَا هِيَ لِذِكْرِ الله وَالصَّلاة وَقِرَاءَة الْقُرْآنِ». ثم أمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فَشَنَّهُ " عليه (١٠). فهو هنا ﷺ يحلُّ الموقف برفق تامِّ منع فيه الصحابة من العنف مع المخطئ، وعَلَّمه درسًا هادتًا رقيقًا دون تخويف ولا ترهيب.

أمًّا ثالثها فهي قيمة الوسطيَّة والاحتدال، وعدم الغلوِّ في الدين؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ؛ فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ(٥)»(١٠). فالغلوُّ في الدين باب يقود إلى العنف والسعي إلى إلىزام المخالفِ رأيه بالقوَّة.

ثم تأتي قيمة المسالمة بين أبناء المجتمع، هذه القيمة التي ربط فيها النبي على الله بين أفضليَّة الإنسان عند ربِّه وفي مجتمعه، وبَيَّن مدى مسالمته لأبناء هذا المجتمع، فعن جابر الله أنه قال: جاء رجل إلى النبي علي فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال: "مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » (٧).

ولكن النبي على الله لا يكتفي بهذه القيم المجتمعيَّة الراقية فقط لحلِّ مشكلة العنف والإرهاب؛ بل يؤكِّد على مجموعة من الأوامر والنواهي تسدُّ باب العنف في المجتمع،

<sup>(</sup>١) مَهُ مَهُ: كلمة للزجر، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٩٣/٣، وابين منظور: لسان العرب، مادة مهه ١٣/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) لا تُزرمُوه: لا تقطعوا عليه بوله، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بــن الحجـاج ٣/ ١٩٠، وابن ُحجر العسقلاني: فتح الباري ١٠/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) شنَّه: صبَّه وسكبه، انظَّر: الُّنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج ١٩٣/٣، وابـن منظـور: لسان العرب، مادة شنن ١٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (٢١٩)، (٦٠٢٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول... (٢٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) الغدوة: سير أوَّل النهار، والروحة: السير بعــد الــزوال، والدلجــة: ســير آخــر الليــل، انظـر: ابــن حجـر العسقلاني: فتح الباري ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري عَن أبي هريرةً: كتاب الإيمان، باب الدين يسر (٣٩)، والنسائي (٥٠٣٤)، وابن حبان (٣٥١). (٧) مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضـل (٤٢)، والترمـذي (٢٥٠٤)، وأحمـد

<sup>(</sup>۲۷۹۲)، وأبو يعلى (۲۲۷۳).

وتُشِيع رُوح المودّة والرحمة، فها هو ذا النبي عَيَّة ينهى أُمَّته عن العنف مع النساء، فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُبَابٍ، أنه قال: قال رسول الله عَيَّة: «لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله». فجاء عمر الله عَيْق الله وسول الله عَيْق فقال: قد ذَئِرْنَ (١) عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ في ضربهنَّ، فأطاف بآل رسول الله عَيْق نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنَّ، فقال النَّبيُّ عَيْق: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّد نِسَاءٌ كثيرٌ يشكون أولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» (٢).

ونهى ﷺ كذلك عن العنف مع الخدم؛ فقال لأبي مسعود الأنصاري الله عندما ضرب غلامًا له: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ». قال: فَالْتَفَتُ، فإذا هو رسول الله ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله، هو حُرٌّ لوجه الله.

فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَسَّتْكَ النَّارُ»(").

كها نجده ﷺ يُحرِّم قَتْل النفس وسَفْكَ الدم المعصوم؛ بل وجعل ذلك من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ (1) ﴾، ثم يؤكِّد على عِظَم هذه الجريمة تنفيرًا للنفوس من ارتكابها بقوله ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ »(٥).

فاشتراك أهل السماء والأرض في قتل رجل واحد جريمة عظيمة عند ربِّ العالمين، تستحقُّ دخولهم النار جميعًا.

ويُحَرِّم كذلك ترويع الآمنين؛ بسدِّ كل المنافذ والأبواب والـذرائع التي قـد تكـون وسيلة للترويع؛ فقال ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى وَإِنْ كَـانَ

<sup>(</sup>۱) وَيُرْن: أي اجترأن ونشزن وغلبن، انظر: العظيم آبادي: عـون المعبـود ٦/ ١٢٩، وابـن منظـور: لـــان العرب، مادة ذار ٤/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب النكاح، باب في ضرب النساء (٢١٤٦)، والدارمي (٢٢١٩) وقال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. والحاكم (٢٧٦٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الأيمان، بـاب صـحبة المماليك وكفـارة مـن لطـم عبـده (١٦٥٩)، وأبـو داود (١٥٩٥)، والترمذي (١٩٤٨)، وأحمد (٢٢٤٠٤)، والبخاري: الأدب المفـرد (١٧١)، والطبراني: المعجـم الكبير (٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: ٣٣).

<sup>(</sup>٥) الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب الديات، باب الحكم في الدماء (١٣٩٨)، وقال عنه: «هذا حديث غريب...». والحاكم (٨٠٣١)، وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع (٥٢٤٧).



أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمُّهِ (1). ففي ذلك تأكيد على حُرْمَة المسلم، وَنَهْيٌ شديد عِن ترويعه وتخويفه، والتعرُّض له بها قد يؤذيه، وهذا التحريم يشمل المسلم وغير المسلم، وسيرته على خير شاهد على ذلك، فها هو ذا زيد بن سُعْنَة اليهودي يأتي إلى النبي على ليطلب دُينًا له عند رسول الله على في فيأخذ زيدٌ بمجامع قميصه على وينظر إليه بوجه غليظ، ويقول لرسول الله على في فيأخذ زيدٌ بمجامع قميمه على وينظر إليه بوجه غليظ، ويقول لرسول الله على أم فل (1)، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. فيقول زيد بن شُعْنَة: نظرتُ إلى عمر بن الخطاب في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره، وقال: أي عَدُوَّ الله، أتقول لرسول الله على وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببعره، وقال: أي عَدُوَّ الله، أتقول لرسول الله على عمر في سكون وتُؤدة، ثم قونَةُ (1)؛ لضربتُ بسيفي هذا عنقكَ. ورسول الله على ينظر إلى عمر في سكون وتُؤدة، ثم قال: «إنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاء، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ النَّاعَةِ (1)؛ اذْهَبْ بِهِ - يَا عُمَرُ - فَاقْضِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَا أَعْتُهُ (٥).

كما نجده على ينهى عن الترويع وإن كان من باب الفكاهة، فعن عبد الرحمن بن أبي ليل الله أنهم كانوا يسيرون مع النبي على فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي على الا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا (١).

وسط هذا المجتمع يجب أن يعيش الإنسان هادئًا آمنًا، ولكن النفس البشريَّة غير السويَّة لن تقف عن غيِّها إلاَّ بتشريعات وقوانين تردع كلَّ مَنْ تُسَوِّل له نفسه ترويع المجتمع، أو الخروج عن السلوك السويِّ، ومن هذه التشريعات: حدُّ القصاص وحدُّ البغي، وحدُّ الحرابة؛

 <sup>(</sup>١) مسلم عن أبي هريرة: كتاب البر والصلة والأداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (٢٦١٦)، وابن حبان (٩٤٤).

 <sup>(</sup>٢) المُطْل في الحق والدَّيْن: تَطْوِيلُ العِدَّة التي يضربُها الغريمُ للطالب، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة مطل ١١/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>٣) هو فُوت رضا الله ورسوله، لأن ما فعله لا يُحِلُّ دمه.

<sup>(</sup>٤) التبَّاعَة: ما ائبَعْتَ به صاحبَك من ظُلامة ونحوهًا. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة تبع ٨/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) ابن حبان: كتاب البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر (٢٨٨)، والحاكم (٢٢٣٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: مرسل.

<sup>(</sup>٦) أبو داود: كتّاب الأدب، باب من يَأْخَـذُ الشّيءُ عَلَى المَزّاحِ (٤٠٠٥)، وأحمَـد (٢٣١١٤)، وصححه الألباني، انظر: غاية المرام (٤٤٧).



فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَّرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ﴾ ، وكان تطبيق الرسول ﷺ لهذه التشريعات تطبيقًا حازمًا ؛ لأن الأمر يتعلَّق بسلامة المجتمع وأمنه.

ولم يكن الحلُّ النبوي لمشكلة العنف والإرهاب مبنيًّا على تحصين المجتمع المسلم داخليًّا فقط؛ بل امتدَّت نظرته على للتشمل العَلاقات بين المسلمين وغير المسلمين؛ فنجده على العرف السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له، حتى وإن كانوا في حالة حرب معه، فكانت وصيّته لقوَّاده دائمًّا: «...وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًّا، وَلاَ طِفْلاً، وَلاَ مَغِيرًا، وَلاَ امْرَأَةً» (٢). ويحرص على كذلك على تجنُّب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فيقول على بن أبي طالب على عندما أعطاه الراية في غزوة خيبر: «نفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى فيقول عَلَيْ بن أبي طالب على عندما أعطاه الراية في غزوة خيبر: «نفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُحْرُ النَّعَم (٣) (١٤).

إنها عظمة النبي على الذي حارب كلَّ أشكال إشاعة الفوضى، وكلَّ عمل يُقَوِّض الأمن ويُرَوِّع الآمنين، سواء أكان ذلك يُسَمَّى إرهابًا، أمْ حرابًا، أمْ بغيًا؛ فجميعها صور تُشيع الرعب والخوف في المجتمع، وتُرهب الآمنين فيه، وتَحُول بينهم وبين الحياة المطمئنَّة، التي هي وسيلة حُسْنِ خلافتهم في الأرض بعمارتها في جوِّ من الأمن والأمان والسلام والاطمئنان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داود عن أنس بن مالك: كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين (٢٦١٤)، والبيهقي: السنن الكبرى (٢٧٩٣)، وابن أبي شيبة: المصنف ٦/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) حُمْر النَّعَم: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وقيل: المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها. وقيل: تقتنيها وتملكها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٧/ ٤٧٨، والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل (٢٩٤٢)، (٤٢١٠)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبى طالب ، (٢٤٠٦).

أســــوة للعالمين



### المبحث الثاني : علاجه ﷺ لشكلة الفقر والبطالة

لقد اهتمَّ الإسلام بمشكلتي الفقر والبطالة، وحرص على علاجها - قبل نشوئها - بوسائل متعدِّدة حفاظًا على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيًّا وسلوكيًّا وسلوكيًّا وعقائديًّا؛ حيث تؤكِّد الإحصائيَّات العلميَّة أنَّ للفقر والبطالة آثارًا سيِّئة على الصحَّة النفسيَّة (صورة رقم ۷)، وخاصَّة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني؛ حيث يُقْدِم بعضهم على شُرْب الخمور، كما تزداد نسبة الجريمة - كالقتل والاعتداء - بين هؤلاء العاطلين؛ لذلك كان رسول الله ﷺ يستعيذ كثيرًا من الفقر، بل ويجمعه في دعاء واحد مع الكفر، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ...» (۱).

وكما يُعَاني العالم اليوم من جرَّاء مشكلتي الفقر والبطالة فإنه قد عانى قديمًا، فكان الحلُّ النبوي لهذه المشكلة حلاً عمليًّا متدرِّجًا مبنيًّا على تعاليم الإسلام وأحكامه؛ حيث بدأ على بنشجيع الناس على مزاولة الأعمال، وبعض المهن والصناعات، كما كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين أعْطَوا القدوة والمثل الأعلى في العمل والكسب الحلال، فقال على عن نبي الله داود: «مَا أَكَلَ أَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ الطَّيِّ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ الطَّيِّ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٥٩٠)، والنسائي (١٣٤٧)، وأحمد (٢٠٣٩٧) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. والحاكم (٩٢٧)، وقال: هـذا حـديث صـحيح على شرط مسلم... ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) البخاري عن المقدام بن معديكرب: كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده (٢٠٧٢)، وابن حبان

الْسِوْلُ لِلْغِالِمِيْنِ.









وكان عِين القدوة والمَثَل الذي يُحتذى به في هذا المجال؛ حيث كان يرعى الغنم، ويُزَاول التجارة بأموال خديجة ﴿ عَنْ قَبِل بعثته؛ فعن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ». فقال أصحابه: وأنتَ؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ<sup>(١)</sup> لأَهْلِ مَكَّةَ»<sup>(٢)</sup>.

كما كانت نظرته على للعمل نظرة تقدير واحترام، مهما كانت طبيعته؛ فإنه خيرٌ من سؤال الناس والذُّلَّة بين أيديهم، ويُصَوِّر رسول الله ﷺ هذا الأمر بقوله: ﴿لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ " كما تتفرَّد النظرة النبويَّة للعمل كذلك بأنها تربط بين العمل وثواب الله في الآخرة.

وشجّع النبي على المشاريع الاقتصادية بين المسلمين، وحثَّهم على المزارعة(١)، كما فعل الأنصار مع إخوانهم المهاجرين الفقراء، الذين قَدِموا على المدينة بلا أدني مال، فعن أبي « لاً». فقالوا: تَكْفُونَا الْمُؤْنَة، وَنَشْرَ كَكُمْ في الثمرة. قالوا: سمِعْنا وأطَعْنا (١٠).

وحرَّم النبي ﷺ الربا لما له من مضارَّ على فقراء المجتمع؛ فهو يعوق التنمية، ويُسَبِّب التخلُّف، ويَزِيد الفقير فقرًا؛ مَّا يؤدِّي إلى الهلاك؛ كما قال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: «الشِّرْكُ بِالله... وَأَكُلُ الرِّبَا... » (٧٠).

<sup>(</sup>١) قراريط: جمع قيراط، وهو جزء من النقد، وقيل: قراريط اسم موضع بمكة، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (٢٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٤٩). (٣) البخاري عن الزبير بن العوام: كتاب الزكاة، بـاب الاستعفاف عـن المسألة (١٤٧٠)، (١٤٧١)، وابـن ماجه (۱۸۳٦)، وأحمد (۱٤۲۹).

<sup>(</sup>٤) المزارعة: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث، انظر: الزبيدي: تاج العروس باب العين فصل الزاي (زرع) ٢١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) أي المهاجرين.

<sup>(</sup>٦) البَّخَارِي: كَتَاب المزارعة، باب إذا قال: اكفني مئونة النخل... (٢٢٠٠)، وأبو يعلى (٦٣١٠). (٧) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصايا، بــاب قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ الَّــذِينَ يَــ**ـأَكُلُونَ أَمْــوَا**لَ الْيَتَــَامَى﴾ [النساء: ١٠] (٢٧٦٧)، (٦٨٥٧)، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيانُ الكبائر وأكبرها (٨٩).

وسيرته ﷺ كانت تطبيقًا عمليًّا لهذه المبادئ والقيم، التي تعمل على حلُّ مشكلتي الفقر والبطالة، فعن أنس بن مالك الله أن رجلاً من الأنصار أتى النبي عَلَيْ يسأله (١)، فقال عَيْ : "أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ "قال: بلى، حِلْس (٢)؛ نلبس بعضه (٣)، ونبسط بعضه، وقَعْب<sup>(1)</sup> نشرب فيه من الماء. قال: «ائْتِنِي بِهِهَا». قال: فأتـاه بهـها، فأخـذهما رسـول الله ﷺ بيده، وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟» مرَّتين أو ثلاثنًا، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إيَّاه وأخذ الدرهمين، فأعطَاهما الأنصاري، وقال: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا، فَانْبِذُهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ». فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله ﷺ عودًا بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلا أَرَيَنَّكَ خُسْمَةً عَشَرَ يَوْمًا». فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول الله ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ نَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلاَّ لِثلاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٥٠)، وَلِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمِ مُوجِع (٢) «(٧). فكانت معالجته معالجة عمليَّة؛ استخدم فيها ﷺ كل الطَّاقاتُ والإمكاناتَ المتوفِّرة لدى الشخص الفقير، وإن تضاءلت؛ حيث علَّمه عِيْلِيٌّ كيف يجلب الرزق الحلال من خلال عمل شريف.

أمًّا إذا ضاقت الحال، ولم يجد الإنسان عملاً، وأصبح فقيرًا محتاجًا، فعلاج الإسلام حينئذ لهذه المشكلة هو أن يَكْفُل الأغنياءُ الموسرون أقاربهم الفقراء، وذلك لما بينهم من الرَّحِم والقرابة، وقد وصفه الله ﷺ بأنه حقٌّ من الحقوق الواجبة بين الأقارب، فقال

<sup>(</sup>١) يسأله: أي يطلب منه أن يعطيه شيئًا من المال. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سأل ٣١٨/١١.

<sup>(</sup>٢) الحلس: كساء غليظ، يلي ظهر البعير تحت القتب، وحلس البيت ما يُبسيط تحبت حرّ المتباع من مِسْمِ (٢) الحلس؛ وكساء من الشعر) ونحوه، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة حلس ٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) نلبس بعضه: أي بالتغطية لدفع البرد، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) القعب: القدح الضَّخم الغليظ الجافي، وقيل: قدح من خُشب مقعِّر. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قعب ١/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٥) مدقع: أي شديد يُفضي بصاحبه إلى الدُّقاع وهو التُّراب، انظر: ابـن منظـور: لسـان العـرب، مـادة دقـع ٨ ٨ ٨.

<sup>(</sup>٦) ذو الدم الموجع: هو مَنْ يتحمُّل ديةً فيسعى فيها، حتَّى يؤدِّيها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدُّها قُتِلَ المحتمل عنه فيوجعه قتله، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وجم ٨/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۷) أبو داُود عن أنس بن مَالكُّ: كتابُ الزكاة، بابُ ما تجوز فيه المسألة (١٦٤١)، والترمــذي (٦٥٣)، وابــن ماجه (٢١٩٨)، وأحمد (١٢١٥٥).



تعالى: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ(١) ﴾، ثم تأتي السيرة النبويَّة خير تطبيق لهذا الحقِّ، وتُرتِّب أولويَّات التكافل لدى كل مسلم؛ فعن جابر ، أنه قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دُبُرِ<sup>(۲)</sup>، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «أَلكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فقال: لا. فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانهائة درهم، فجاء بها رسول الله عَلَيْتُ فدفعها إليه، ثم قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَـٰذَا وَهَكَـٰذَا». يقـول: فَبَـٰيْنَ يَدَيْكَ وعن يمينك وعن شهالك(٣).

وإذا عجز الأقارب الأغنياء عن سدِّ حاجة الفقراء جاء دَوْرُ المجتمع ككلِّ؛ متمثِّلاً في الزكاة التي فرضها الله للفقراء من أموال الأغنياء، ولكنَّ النبي ﷺ جعلها مقصورة على الفقير الذي لا يستطيع العمل والكسب؛ لذلك قال على الله الصَّدَقَةُ لِغَنيِّ، وَلا لِذِي القادرين إلى العمل والكسب.

أمًّا إذا عجزت الزكاة فإن الخزانة العامَّة للدولة المسلمة بكافَّة مواردها تكون هي الحلُّ لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة، والموثل لكل فقير وذي حاجة – مسلمًا كان أو غير مسلم - وخير شاهد على ذلك من سيرته ﷺ ما كان يفعله مع أهل الصُّفَّة (١٠).

وإذا بقي في المجتمع فقيرٌ لا يستطيع العمل؛ وجب على المجتمع كله أن يُخرِج

<sup>(</sup>١) (الروم: ٣٨).

 <sup>(</sup>٢) أُعتق السيد عبده عن دُبُر أي يصير بعد موته حرًا، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة دبر ٢٦٨/٤.
 (٣) مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس شم أهله شم القرابة (٩٩٧)، والنسائي (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) المِرَّة: القوَّة، أي ولا لقوي على الكسب، وسويّ: أي صحيح البدن تامّ الخلقة، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود: كتاب الزِكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢)، والنسائي (٢٥٩٧)، وقال الآلباني: صحيح. انظر: غاية المرام (١٥٠).

<sup>(</sup>٦) أهل الصُفَّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يَـأُوُون إلى موضع مُظَلَّـل في مسجد المدينة يسكنونه، انظر: ابـن منظـور: لسـان العـرب، مـادة صـفف ٩/ ١٩٤، وفي ذلـك انظـر: البخاري: كتاب الخمس، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ﷺ والمساكين وإيثار الـنبي ﷺ أهل الصفة والأرامل.



الصدقات ابتغاء مرضاة الله وثوابه، وهذه مزيَّة تميَّز بها الإسلام عن غيره من المعالجَات البشريَّة للمشكلة، فها هو ذا النبي عَيْلاً يُعلِّم أصحابه الإنفاق، فعن جرير بن عبد الله الله قال نه قال: خطبنا رسول الله عَيْلاً فحثنا على الصدقة، فأبطئوا حتى رُثِيَ في وجهه الغضب، ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصُرَّة (١)، فأعطاها له، فتتابع الناس حتى رُئِيَ في وجهه السرور، فقال رسول الله عَيْلاً: «مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّتَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، عَمِلَ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» (٢).

وبهذه القيم يظلُّ المجتمع متهاسك البنيان، ومتوازن الأركان، ولا تنهشه أمراض الحقد والحسد، والنظر إلى ما في يد الآخرين، فتمتلئ بطونُ البعض، بينها غيرهم لا يجد ما يسدُّ رَمَقه، أو يُبقي على حياته، فكان الإسلام ناجحًا في إيجاد الحلول العمليَّة والواقعيَّة لمشكلتي الفقر والبطالة، ولعلَّ هذه الطريقة الفريدة الفذَّة في علاج مثل هذه المشكلة لَمِن أبلغ الأدلَّة على نُبُوَّته ﷺ، وعلى أن المنهج الذي أتى به ليس منهجًا بشريًّا بحال، إنها هو من وحي الله العليم الخبير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصُّرَّة: ما يُجْمَعُ فيه الشيء ويُشَدُّ، انظر: المعجم الوسيط، مادة صرر ١/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) مسلّم: كتباب العلّم، بياب مَنْ سنّ سنة حسنة أو سيئة... (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، وأحمد (١٩٢٥)



#### المبحث الثالث:

#### علاجه ﷺ لمشكلة المسكرات والمخدرات

حرَّم الإسلام كلَّ ما يضرُّ بالفرد أو الأسرة أو المجتمع، وأحلَّ كل ما هو طيِّب ومفيد للبشر جميعًا، فها حرَّم الله شيئًا إلاَّ عوَّض الناسَ خيرًا منه، فقال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ هُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَاثِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (١)﴾؛ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَاثِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (١)﴾؛ ولأن النفس البشريَّة تميل دائمًا إلى تحقيق رغباتها - دون نظر إلى ما يَتَرَتَّب على ما تقترفه من مضارَّ جسيمةٍ - فقد أرشد الإسلام أتباعه إلى كبح جماح أنفسهم، وسَنَّ لهم الأحكام والتشريعات والقوانين الوقائيَّة والعلاجيَّة لحلِّ كل مشكلة تعترضهم، ثم كانت سيرته على خير تطبيق لهذه الأحكام والتشريعات.

من هذه المشكلات الخطيرة مشكلة إدمان الخمور (صورة رقم ٨)، وكانت قد تغلغلت في نفوس العرب جميعًا؛ حتى إنهم كانوا يمدحونها في شعرهم؛ حيث تبدأ القصائد عادة بذكر الأطلال ثم وصف الخمر.. كما كانوا يشربونها في بيوتهم وأنديتهم ومنتدياتهم؛ ولذا فقد جاء الحلُّ الرباني للمشكلة حلاَّ حاسيًا، ودالاً بشكل واضح على أنه وحى من ربِّ العالمين.

لقد نزلت الآيات القرآنيَّة لتحلَّ المشكلة في تدرُّج مدهش، فكان أوَّل ما نزل في تنفير الناس مِنْ شُرْبِ الخمر قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ (٢) ﴾، فوصف الله تعالى الرزق بالحَسَن، ولم يصف السكر بذلك؛ تمهيدًا لتحريم الخمر، ثم لفت الأنظار إلى آثارها الضارَّة التي تَفُوقُ ما فيها من منافع محدودة، فقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (٣) ﴾، وفي مرحلة لاحقة حرَّم تعاطيها قبل أوقات الصلاة؛ بحيث لا يأتي وقتُ

<sup>(</sup>١) (الأعراف: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) (النحل: ٦٧).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٢١٩).

- أُسِوَةُ لِلْجُ الْمِيْنِ فَي اللهِ عَلَيْنِ فَي اللهِ عَلَيْنِ فَي اللهِ عَلَيْنِ فَي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الللهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلِي عَلْنِ عَلِي عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلْمِي عَلِي عَلْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل







معرات والمعارب المستعربات المعرات إلى المعاربات المعاربات المعاربات المعاربات والعدات المعاربات والمعاربات المعاربات المعاربا



الصلاة إلا والواحد منهم في أتم صحوة، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (١) ﴾، وبعد أن تهيَّأت النفوس لتحريمها - وأصبحوا يتطلَّعون إلى اليوم الذي ثُحَرَّم فيه تمامًا، كما قال عمر بن الخطاب ﴿ اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا (١) - جاء التحريم القاطع في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَذْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١) ﴾.

ولأن عائشة هي تعرف جيدًا عمق مشكلة الخمر في نفوس المجتمع الجاهلي؟ لذلك قالت عن التدرُّج الذي نزلت به الآيات: "... ولو نزل أوَّل شيء: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا نَدَعُ الخمر أبدًا..." (1). ولكن المجتمع - الذي ربَّاه النبي عَلَيْ على مراقبة الله تعالى - امتثل لأوامره في فور نزولها على نبيه على فعن أنس بن مالك شه أنه قال: كنتُ ساقي القوم في منزل أبي طلحة هم، وكان خمرهم يومئذ الفَضِيخ (٥)، فأمر رسول الله عليه مناديًا ينادي: «ألا إِنَّ الحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ». قال: فقال لي أبو طلحة هم: اخرج فأهرِقُها (١). فخرجتُ فهرقتها، فَجَرَتْ في سِكَكِ المدينة (٧).

ومع نزول هذا التحريم القاطع من الله على الستمرَّ تنفير النبي عَلَيْ الأصحابه منها، فقال عَلَيْ الدرداء على: « لا تَشْرَبِ الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ» (٨). بل ولعن عَلَيْ كل مَنْ يقوم بصناعتها وبيعها وشُرْبها، فقال عَلَيْ: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا

<sup>(</sup>١) (النساء: ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) سنن النسائي: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (٥٤٠٠)، وأحمد (٣٧٨)، والحاكم (٣١٠١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ٩٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن (٤٩٩٣)، والبيهقي: شعب الإيمــان (٢٢٢٦)، وعبــد الرزاق: المصنف ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) الفضيخ: البسر والتمر، والفضيخ أن يصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي من غير أن تمسه النار. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٤٨/١٣، وابن منظور: لسان العرب، مادة فضخ ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) أهرقها: الأصل أَرقُهَا، أي صُبُّها، فأبدلت الهمزة هاء، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٣٨/١٠، وابن منظور: لسان العرب، مادة هرق ٢٠/٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق (٢٤٦٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر... (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه: كتاب الآشربة، باب الخمر مُفتاح كل شر (٣٣٧١)، والحاكم (٧٢٣١) وقـال: هـذا صـحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.



وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (١٠).

ولكنه على لم أيغلق باب التوبة أمام هؤلاء المدمنين؛ بل جعله مفتوحًا، حتى لو تكرّر الخطأ أكثر من مرّة؛ حيث ربط على بين التخويف من سخط الله وعقابه في الآخرة وعدم توبتهم إليه على وهذه هي عظمة النبي على في معالجته لمثل هذه المشكلات المتجذّرة في مجتمع ما، فقال على: «مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ قَابَ ثَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ قَابَ ثَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ قَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ قَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ قَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يَعْمَارَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهُ أَنْ يَعْمَارَةُ أَلْهُ النَّارِ» (٢٠ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، وما رَدَغَةُ الحَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» (٢٠ .

كها جعلها ﷺ وصيَّة من الوصايا التي خصَّ بها بعض أصحابه؛ وفي ذلك دلالة على تنفير الأُمَّة منها، ووقايتهم من الوقوع في شِرَاك كلِّ مسكر أو مخدِّر، فيروي أبو الدرداء الله أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: أوصني يا رسول الله. قال: « لا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ... وَلا تَشْرَبِ الخَمْرَ...» (٣).

ويؤكِّد النبي ﷺ على مضارِّها على صحَّة الإنسان؛ فيقول للصحابي الذي سأله عن استخدام الخمر كدواء: «إِنَّهَا دَاءٌ، وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ» (٤). وقد أثبتت الدراسات الطبيَّة الحديثة إصابة الذي يتناول الخمر بالعديد من الأمراض؛ مثل: مرض تليُّف الكبد؛ فالخمور

 <sup>(</sup>١) أبو داود: كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر (٣٦٧٤)، والترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، وأحمد (٥٧١٦) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٨٣٩).

<sup>(</sup>۲) أبو داود عن ابن عباس: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨٠)، والترمذي (١٨٦٢) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (٣٣٧٧)، والدارمي (٢٠٩١)، وأحمد (٦٦٤٤)، والحاكم (٧٣٣٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع (٦٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء (٤٠٣٤)، وأحمد (٢٢١٢٨)، والحاكم (٦٨٣٠)، وحسنه الألباني، انظر: مشكاة المصابيح (٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) أحمد عَن وائل بن حجر الحضرمي (١٨٨٧٩) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابس حبان (٢٠٦٥)، والدارقطني (٤٧٦٣).



تسبّب تحطيمًا لخلايا الكبد، وتقوم بترسيب الدهون فيها، وكذلك تُصيب الجهاز الهضمي باضطرابات مختلفة؛ فيفقد الإنسان شهيّته للطعام، ويُصاب بسوء التغذية ونقص الفيتامينات، كما تؤثّر على الأعصاب، وعضلة القلب، والعناصر المكوّنة للدم(١).

ثم يُواصل النبي على تعليم أُمَّته مضارً الخمر - بطريقة أخرى - بِذِكْرِ قصص السابقين؛ حتَّى يَتَّعظ منها مَنْ كان له عقل يفكّر، فعن عثمان بن عفان هذا عن النبي على أنه قال: «اجْتَنِبُوا الخَمْر؛ فَإِنَّمَا أُمُّ الخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ عِنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّد، فَعَلِقَتْهُ (٢) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ. فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَ وَبَاطِيتُهُ (٣) فَطَفِقَتْ كُلَّمَا وَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِينَةٍ عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيتُهُ (٣) فَطَفِقَتْ كُلَّمَا وَلَكِنْ وَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الخَمْرِ كُأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلامَ. قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الخَمْرِ كُأْسًا. فَسَقَتْهُ كُأْسًا، قَالَ: لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ وَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرِ وَكُلُمْ الْخَلْمَ. قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كُأْسًا. فَسَقَتْهُ كُأْسًا، قَالَ: وَلَكِنْ وَعُونُكُ لِلشَّهَاءُ وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الخَمْرِ؛ فَإِنَّمَا وَاللهِ لاَ يُخْتَعِعُ اللهِ لاَ يُخْتَعِعُ اللهُ لاَ يُخْتَعِعُ اللهُ لاَ يُخْتَعِعُ اللهُ وَلَكُ اللهُ ا

والنبي على حين يعالج مشكلة ما فإنه لا تشغله كثيرًا الأسماء بقدر ما تشغله المسمّيات؛ فهو حين حرَّم الخمر حرَّم كذلك كل ما تنطبق عليه صفتها من إذهاب العقل، أيًّا كان مصدر هذا الشراب؛ العنب أو التمر أو غيرهما، فعن عائشة على عن النبي الله عن النبي الله قال: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (٢). وقالت أمُّ سلمة على في حديث آخر يُبَيِّنُ أن

<sup>(</sup>۱) مقال بجريدة الرياض: www.alriyadh.com. وانظر: مصطفى سويف: المخدرات والمجتمع ص٨٦-٩١.

<sup>(</sup>٢) علقته: عشقته وأحبَّته، انظر: نور الدين السندي: حاشية السندي على النسائي ٨/ ٣١٥.

 <sup>(</sup>٣) الباطية: إناء من الزجاج عظيم يُمثلاً من الشرآب، انظر: نـور الـدين السـندي: حاشـية السـندي علـي
 النسائي ٨/ ٣١٥، وابن منظور: لسان العرب، مادة بطا ١٤ / ٧٤.

<sup>(</sup>٤) فلم يَرمَّ: من رَامَ يَرِيم، آي: فَلم يبرح ولم يَّتُرُك، انظر: نور الدين السندي: حاشية السندي على النسائي ٨/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) النسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر (٥٦٦٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، وقال الألباني: صحيح موقوف. وذكر المتقي الهندي في كنز العمال: أن ممن ذكر الحديث مرفوعًا عن رسول الله على مكلاً من عبد الرزاق في مصنفه، والبيهقي في شعب الإيمان. انظر: نصب الراية ٥/٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (٢٤٢)، (٥٨٥٥)، ومسلم: كتــاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (٢٠٠١).

TO TAP

كل أنواع المسكرات والمخدِّرات مُحرَّمة شرعًا؛ لأنها تُهلك الفرد، وتُضْعِف المجتمع: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرِ (١) (٢). كما نجده عَلَيْ يُحَرِّم كل شيء يضرُّ بصحَّة الإنسان، فيقول عَلَيْ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ... (٣). فما ينطبق على الخمر من تحريم وعقوبات ينطبق على المخدرِّات وغيرها من السموم التي تضرُّ الإنسان.

وبعدما استقرَّ التحريم، كانت التشريعات واضحةً في معاقبة مَنْ يُقْدِم على تناول المسكرات، وكان تطبيق الرسول على التشريعات تطبيقًا رائعًا، فعن أنس بن مالك النبي عَلَيْ ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالجُرِيدِ وَالنِّعَالِ (٤). وعن قَبِيصَة بن ذُوَيْب على أنه قال: قال رسول الله عَلِيْ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ...» (٥).

ولكنَّ الهدف من العقاب في نظر النبي عَلَيْهُ هو ردع كل مَنْ تُسَوِّل له نفسه أن يُدمن المسكرات أو المخدِّرات، وليس التشفِّي أو الانتقام من صاحبها؛ فهو شخص مريض في حاجة إلى العلاج؛ لذلك عَمِل عَلَيْهُ على تأصيل هذه المعاني في نفوس الصحابة، فعن أبي هريرة المعاني أنه قال: أُتِيَ النبيُّ عَلَيْهُ برجل قد شرب، فقال: «اضْرِبُوهُ». فقال أبو هريرة في نفوس الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلمَّا انصرف قال بعض القوم: أخزاكَ الله. قال: «لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» (١).

هكذا عالج النبي على مشكلة المسكرات والمخدِّرات معالجة عمليَّة متدرِّجة مبنيَّة على تقوى الله أوَّلاً، والخوف من عصيانه؛ فهو الآمر بتحريم كل مسكر، ثم بِسَنِّ القوانين

<sup>(</sup>١) المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، انظر: العظيم آبادي: عون المعبود شــرح ســن أبــي داه. ١ / ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب الأشربة، باب النهبي عن المسكر (٣٦٨٦)، وأحمد (٢٦٦٧٦)، وقال ابن حجر العسقلاني: سنده حسن. انظر: فتح الباري ١٠/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠)، والموطأ - رواية يحيى الليشي (٣٤٠)، وأحمد (٢٨٦٧). وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والحاكم (٢٣٤٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه النذهبي. وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) البهخاري: كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣)، ومسلم: كتــاب الحــدود، بــاب حد الخمر (١٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر (٤٤٨٥)، والنسائي (٥٦٦١)، وأحمـد (٧٧٤٨) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (٦٧٧٧)، وأبو داود (٤٤٧٧)، وأحمد (٧٩٧٣).



الرادعة التي تعالج - أيضًا - كل نفس تخرج عن السلوك السَّوِيِّ، وفي ذلك صلاح للفرد والمجتمع.

هذا هو منهج الرسول على في حلِّ مشكلات عصره، قد تناولنا في هذا الفصل نهاذج منها؛ فتعرَّضْنَا لنموذج يتعلَّق بمشكلة عالمية يُعَانِي منها العالم جميعًا، وهي مشكلة العنف والإرهاب، ورأينا كيف عالجها النبي على معالجة قائمة على الوقاية والعلاج، ونموذج آخر يتعلَّق بالجانب الاقتصادي داخل المجتمع، ألا وهو مشكلة الفقر والبطالة، ورأينا كيف عالجها النبي على معالجة رائعة قائمة على فتح آفاق العمل والاجتهاد أمام المجتمع بكل أفراده وطوائفه، وأخيرًا رأينا كيف عالج النبي على مشكلة أخرى متجذَّرة داخل كيان المجتمع - وهي مشكلة المسكرات والمخدرات - معالجة تدريجيَّة، وقد تميَّز المنهج النبوي في معالجة المشكلات بمزيَّة متفرِّدة؛ ألا وهي غرس مراقبة الله على في قلوب كل أفراد المجتمع، فامتنعوا بفضل هذه القيمة عن فعل كل قبيح؛ فعاش الجميع في أمن أفراد المجتمع، فامتنعوا بفضل هذه القيمة عن فعل كل قبيح؛ فعاش الجميع في أمن وسلام، وفي عالمنا المعاصر ما زالت تلك المشكلات متجذِّرة في المجتمعات الحديثة، ويعاني منها العالم جميعًا، فها أحوجه إلى منهج رسول الله على صدقه وانتفاء الغرض لنفسه بل نسبه لله تبارك وتعالى، ففي ذلك دليل قاطع على صدقه وانتفاء الغرض الشخصي من وراء رسالته.



# حیاته ﷺ دلیل نبوته

المبحث الأول: زهده ﷺ المبحث الثاني: عبادته ﷺ المبحث الثالث: حرصه ﷺ على أمته المبحث الرابع: نقاء حياته ﷺ المبحث الخامس: أميته ﷺ



# الفصل الرابع:

تُعَدُّ حياته عَلَيْ من أنصع الأدِلَّة على نُبُوّتِه؛ لما تَتَصف به من نقاء ووضوح، ولا يكون ذلك إلاَّ لنبي مُرْسَل من ربِّه، لا يُمَثِّلُ نفسه، وإنها يُمَثِّل الإرادة العليا؛ مصداقًا لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُموحَى ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (()) ﴿ . فانظروا إلى الرسول العابد الذي لا يفتر عن ذكر ربِّه في ليله ونهاره، والأمي الذي علمه شديد القوى، والحريص على أُمَّته من عذاب رب العالمين، والزاهد في الدنيا رغم أنها أتته راغبة، وانظروا أيضًا إلى عصمة الله له وإلى نقاء حياته؛ ستدركون عندها أن عمدًا عليه رسول من رب العالمين؛ فهذه الحياة النقية لا يمكن أن يكون صاحبها دَعِيًّا، ولا يمكن أن يكون دجالاً، كها لا يمكن أن يكون طالب مُلْكِ، ولا يمكن أن يكون رجل دُنْيًا.

وفي المباحث التالية نُقَدِّمُ بعضًا من جوانب حياته، والتي تَدُلُّ دلالةً واضحةً على صِدْقِ بُنُوَّيهِ ﷺ:

المبحث الأول: زهده عليه

المبحث الثاني: عبادته ﷺ

المبحث الثالث: حرصه ﷺ على أُمَّتِهِ

المبحث الرابع: نقاء حياته عليه

المبحث الخامس: أُمِّيَّته عَيْلِغُ

<sup>(</sup>١) (النجم: ٣-٥).



### المبحث الأول: زهــــده ﷺ

إن نظرة الإسلام للحياة نظرة فريدة؛ لأنها تخلق إنسانًا متوازنًا يُدرك أن الحياة مها طالت فهي قصيرة، وأن الآخرة هي خير وأبقى؛ لذلك قال تعالى عن الدنيا: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ نُهَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ(١) ﴾. كما وضع القرآن الكريم المعيار الحقيقي أمام الإنسان عند تطلُّعه للدنيا: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢) ﴾.

فالدنيا في المنظور الإسلامي ما هي إلاَّ مزرعة الآخرة، وهي كذلك مجرَّد طريق يعبر عليه الإنسان لوِجْهَته الحقيقيَّة، وهو ما قالـه رسـول الله ﷺ: «كُنْ فِي الـدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَـابِرُ سَبِيلِ» (٣).

ويُعَلِّم النبيُّ ﷺ أُمَّته حقيقة العَلاقة بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة أكرم وأفضل عند الله، فيقول ﷺ أُمَّته حقيقة العَلاقة بين الدنيا والآخرة والآمِثُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - عند الله، فيقول ﷺ وَأَلْتَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ومن عظمته ﷺ أن حياته كانت نموذجًا عمليًّا لهذه النظرة الربَّانيَّة للدنيا، فقد وصف عمر بن الخطاب الله بيت وحال النبي ﷺ بقوله:... فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رُمَال حصير (1)، ليس بينه وبينه فراش، قد أثَّرَ الرمالُ بجنبه، مُتَّكِتًا على

<sup>(</sup>۱) (آل عمران: ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) (العنكبوت: ٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب الرقـائق، بـاب قـول الـنبي ﷺ: ﴿كُـنْ فِـي الــدُّلْيَا كَأَنْـكَ غَرِيبٌ﴾ (٦٤١٦)، والترمذي (٢٣٣٣)، وابن ماجه (٤١١٤)، وأحمد (٦١٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، من الطبقة الصغرى من التابعين، ثقة ثبت مرضى حجـة حـافظ، تُوُفّى سنة ١٩٨هـ. انظر: النِزّي: تهذيب الكمال ٣١/ ٣٢٩، وابن حجر: تهذيب التهـذيب ١٩٠/١١ - ١٩٠ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم عن المستورد بن شداد: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٢٨٥٨)، وأحمد (١٨٠٣٧)، وابن حبان (٦٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) الرمال: بكسر الراء وضمّها، ما تُسِجَ، وقيل: المنسوج بالسعف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ١٧٥، وابن منظور: لسان العرب، مادة رمل ١١/ ٢٩٤.



وسادة من أَدَم حشوها ليف... ثم رفعتُ بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئًا يَرُدُّ البصر غير أَهَبَة (۱) ثلاثة، فقلتُ: ادعُ الله فليوسِّع على أُمَّتِك؛ فإن فارس والروم وُسِّعَ عليهم، وأُعْطُوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله. وكان متَّكِتًا، فقال: «أَوَفِي شَكَّ أَنْتَ يَابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لُهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا» (۱).

ورأينا رسول الله علية وهو القائد العامُّ لجموع المسلمين في الجزيرة العربيَّة، ومع ما فتح الله عليه من الفتوح - مستمسِّكًا بحياة الزهد، مبتعدًا عن الزعامة المتصنَّعة، متواضعًا في مأكله ومشربه، وقد لا يجد هذا المأكل في كثير من الأحيان، فقد خطب النعمان بن بَشِير الله من الدنيا، فقال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَظلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي (١٠) مَا يَجِدُ دَقَلاً (الله عَلَيْ يَظلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي (١٠) مَا يَجِدُ دَقَلاً (١٠) يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ (١٠).

وكثيرًا ما كان يلتوي رسول الله من الجوع طيلة حياته!! ومن هذه المواقف ما ذكره أبو هريرة به بقوله: خرج رسول الله على ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر حيث ، فقال: "مَا أَخْرَ جَكُمُا مِنْ بُيُوتِكُمُا هَذِهِ السَّاعَة؟ » قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وَأَنَا وَالَّذِي نَفْيِي بِيدِهِ لأَخْرَ جَنِي الَّذِي أَخْرَ جَكُمُا، قُومًا ». فقامًا معه: فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلمَّا رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها رسول الله يَعْنَى فُلانٌ؟ » قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول

<sup>(</sup>١) الأهبة: بمعنى الأُهُب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع إهاب، وهو الجلد مطلقًا دُبــغ أو لم يُــدبغ. انظـر: ابــن منظور: لسان العرب، مادة أهب ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المُظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (٤٩١٣)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء... (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٩٠١٤)، والترمذي (٢٣٧٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) يلتوي: أي يتقلُّب ظهرًا لبطنِ ويمينًا وشمالاً. انظر: السيوطي: شرح سنن ابن ماجه ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) الدقَل: ردّيء التمر. انظر: ابنُ منظور: لسان العرب، مادة دقل ١١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) مسلمً: كتاب الزهد والرقائق (٩٧٨)، والترمذي (٢٣٧٢)، وابن ماجه (١٤٦).

الله على وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافًا منّي. قال: فانطلق فجاءهم بعِذْق (١) فيه بُسْر وتمر ورُطب. فقال: كُلُوا من هذه. وأخذ المدية (٢)، فقال له رسول الله على: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ». فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِذْق، وشربوا، فلمّا أن شبعوا وَرَوُوا، قال رسول الله على لأبي بكر وعمر حيث : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيرُو، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ "٢).

لقد كان زهد النبي على عقيقته علامة من علامات نبوّته، ودليلاً على صدق بعثته، فقد تؤثّر الدنيا في أحدنا فتغيّره، فيصبح عندها موضع انتقاد الجميع، ولكن رسول الله على عهده بالزهد، مصاحبًا له، ومقترنًا به إلى موته، وهو ما تُقرِّره أمُّ المؤمنين عائشة بين عهده بالزهد، مصاحبًا له، ومقترنًا به إلى موته، وهو ما تُقرِّره أمُّ المؤمنين عائشة بين بقولها: «مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ بُرُّ حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ»(١).

ولمّا جاءته الدنيا بها تشتهي كل نفس زهد فيها غاية الزهد، فها هو ذا يوم حُنين تهون عليه الدنيا كلها ويعطيها دون تردُّد لأصحابه وللمؤلّفة قلوبهم، فهي عنده لا تعدل جناح بعوضة، حتى إنه لم يُبقِ منها ما يعوِّض فقر السنين وانقضاء العمر الذي تجاوز الستين، ثم يقول للأعراب بعد أن أخذ بعضهم رداءَهُ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَانِي، أَتَخَافُونَ أَلاَ أَقْسِمَ بَيْنكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَ لَكُمْ عِنْدِي عَدَدَ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً... "(٥).

ورغم زهد النبي ﷺ للدنيا إلاَّ أن نظرته للزهد كانت نظرة رائعة؛ لأنها علَّمت الأُمَّة

<sup>(</sup>١) الْعِدْق: الغصن من النَّخل. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة عذق ١٠/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) المدية: السكين والشُّفُرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة مدي ١٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه... (٢٠٣٨)، وأبو يعلى (٦١٨١).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون... (٦٤٥٤)، ومسلم: كتـاب الزهــد والرقـائق (٢٩٧٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الخمس، باب ما كان للنبي على يعطي المؤلفة قلوبهم (٣١٤٨)، وابن حبان (٤٨٢٠)، والمخاري: والموطأ برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب (٩٧٧)، واللفظ له.



أَن تَزْهَدَ دون أَن تترك إعهار الأرض، فليس عدم التعلَّق بالدنيا داعيًا إلى خرابها، بل يعمرها المسلم دون أن يتمسك بمتاعها؛ لذلك يقول رسول الله ﷺ: "إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلُ (١).

هذه هي النظرة الإسلاميَّة للدنيا؛ نظرة توازن لا تُغْفِل الدنيا لحساب الآخرة، ولا الآخرة ولا الآخرة للخرة لحساب الدنيا، وهذه هي عظمة الإسلام، وعظمة نبيِّه ﷺ التي تُثْبِتُ -بها لا يدع مجالاً للشكِّ - صدق نبوَّته، وربانية دعوته.

#### المبحث الثاني:

#### عبادتـــه ﷺ

كان رسول الله على شاكرًا لأنعُم الله العظيمة التي وهبها الله له وأحاطه بها؛ فقد كان واقعه على منسجًا مع ما أعطاه الله تعالى من نِعَم، فلم يكن شكره على بحرَّد كلمات تقال، ولكنّها كانت واقعًا حيًّا مَعِيشًا، فنراه في سيرته راكعًا ساجدًا عابدًا لله تعالى، فاعلاً للخير، مسبّحًا بحمد الله، مُتّبِعًا في ذلك الآيات القرآنيَّة التي تحضُّ على العبادة والحمد؛ منها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢) ﴾.

كها ذُكرت أحاديثُ كثيرةٌ، ومواقفُ عديدةٌ فَسَّرت وأبانت حقيقة عبادة رسول الله على أنَّ نبي الله على الله على عائشة على الله على الله على الله على الله على عائشة على الله على الله على الله عائشة على الله عنه عائشة الله ع

<sup>(</sup>١) أحمد (١٣٠٠٤)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) (الحج: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) تتفطر: أي تتشقُّ، وفي رواية للبخاري: احتَّى تُورَّمَتْ قَدَمَاهُ. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٣/ ٢٨٢٠، والمباركفوري: تحفة الأحوذي ٢/ ٢٦١، وابن منظور: لسان العرب، مادة فطر ٥/ ٥٥.



ذنبك وما تأخّر؟! قال: «أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا»(١). وقد أبان هذا الردُّ الجميل رؤيته ﷺ لمسألة العبادة، فهو لا يراها تكليفًا ربَّانيًّا فقط، بل إنه يقوم بها عن حُبِّ وإرادة، كنوع من الشكر العميق للإله القدير الذي أعطى ومنح، وهذا يُفَسِّر أيضًا طول عبادته وشِدَّة إرهاقه لنفسه فيها.

وتصف السيدة عائشة ﴿ فَ حديث آخر صلاة رسول الله ﷺ بالليل، بقولها: ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بالليل، بقولها: ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِللَّيْلِ – فَيَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خُسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ » (٢).

فكان رسول الله على النبي على ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلتُ: يركع عند المائة. ثم مضى، قائلاً: صلَّيْتُ مع النبي على ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلتُ: يركع عند المائة. ثم مضى، فقلتُ: يُصَلِّي بها في ركعة. فمضى، فقلتُ: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسِّلاً؛ إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذ تعوَّذ تعوَّذ، ثم ركع، فجعل يقول: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ». فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ مَحِدَهُ». ثم قام طويلاً قريبًا عمَّا ركع، ثم سجد، فقال: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعُظيم.». فكان سجوده قريبًا من قيامه (٢٠).

وكان رسول الله ﷺ يُكثر من قيام الليل؛ لما فيه من الخلوة بينه وبين ربِّه ﷺ؛ لذلك قال عنه ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ المَفْرُوضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ...»(٤). ومن شِدَّة حُبِّه لقيام الليل

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب التفسير، باب سورة الفتح (٤٨٣٧)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكمهم، بـاب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٢٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر (٩٩٤)، وأبو داود (١٣٣٦)، وعند الترمذي: «عن زيد بـن ثابت، قال: تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قـدر خمسين آية» (٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (٧٧٢)، والنسائي (١٦٣٣)، وأحمد (١٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم المحرم (٢٤٢٩)، وأحمد (٨٤٨٨)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والنسائي (١٦١٤)، ومسند عبد بن حميد عن أبي هريرة (١٤٢٧)، واللفظ له، وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (١٢٣٦).



كان يقضيه ﷺ في الصباح إذا فاته لأمر ما؛ فعن عائشة ﴿ عَلَىٰ أَنها قالت: ﴿ ... كَانَ نَبِيُّ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى صَلَّا أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ... ﴾ (١٠).

وهذا الحُبُّ العميق لعبادة الله -خاصَّة الصلاة - يُفَسِّر أيضًا قوله ﷺ لبلال بن رباح ﴿ قُمْ يَا بِلالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاةِ ﴿ ( ) . ويقول ﷺ في حديث آخر: ﴿ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ ﴾ ( ) الصَّلاةِ ﴾ ( ) .

ولا غَرْوَ أَنَّ نِعم الله ﷺ وعطاياه وفضله تستتبع حمدًا جزيلاً، وهو ما كان يقوم به رسول الله ﷺ؛ فكان لسانه ﷺ دائمًا رطبًا بذِكْرِ الله وحَمْدِه على نِعمه وأفضاله؛ فعن عائشة حَسْنُ أنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» (١٠).

ونراه في الصوم يَزِيدُ البذلَ والعطاء، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يتعهّد نفسه بمضاعفة العبادة، فقد روت عائشة وشك فقالت: «كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ (٥)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢).

كذلك، كان رسول الله على مواظبًا على صيام الاثنين والخميس، وقد ذكر عِلَّة ذلك

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مـرض (٧٤٦)، وأحمـد (٤٢٣١٤)، وابن حبان (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة (٤٩٨٥)، وأحمد (٢٣١٣٧)، وقال شعيب الأرناءوط: رجاله ثقات، لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد في إسناده. والطبراني: المعجم الكبير (٦٢١٥)، والبوصيري: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٩٠٠)، وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد عن أنس بن مالك (١٣٥٢٦)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والنسائي (٣٩٣٩)، والبيهةي: السنن الكبرى ٧/ ٧٨، ومصنف عبد الرزاق (٣٩٣٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧٣٨٨)، وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حاّل الجنابـة وغيرهـا (٣٧٣)، والترمـذي (٣٣٨٤)، وأبـو داود (١٨)، وابن ماجه (٣٠٢)، وأحمد (٢٦٤١٩).

<sup>(</sup>٥) شدَّ متزره: المتزر توب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، وشده كناية عن اعتزال النساء، وقيل: أراد تشميره للعبادة، يقال: شَدَدْتُ للأَمر متزري أي تشمَّرت وتهيَّاتُ له. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٢٦٩/٤، وابن منظور: لسان العرب، مادة أزر ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (١٩٢٠)، وأحمد (٢٤٤٢٢)، وابن خزيمة (٢٠٢٩)، وسبل السلام (٦٥٣).

بقوله: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الانْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» (١٠. وكان رسول الله عَلَى عَبُ الصيام في الهواجر (٢٠ وفي الأيام شديدة الحرِّ؛ فعن أبي الدرداء الله قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ الله عَلَى في شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيُ عَلَى رَأُسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَبُدُ اللهِ بنُ رُواحَةَ» (٢٠).

وهكذا كان رسول الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الفرض فقط، ومن منطلق البذل والتطوع والزيادة لا أداء الواجب؛ ممَّا أعطى عبادته شكلاً متميّزًا باهرًا في صورته.

#### المبحث الثالث:

#### حرصه ﷺ على أمته

أرسل الله نبيّه طوقًا لنجاة البشريّة من غيّها وضلالها، فاستحقَّ عَلَيْ بحقَّ أن يكون منقذًا للإنسانيَّة، فكانت سيرته أعظم نبع لمن يُريد تربية الأمم -أفرادًا وجماعات - على قيم الحبِّ والرأفة، التي تمثّلت في حرصه عَلَيْ على الناس عامّة، وأُمَّته خاصّة، وكان هذا الحرص نابعًا من رأفته ورحمته بهم، كما كان ذلك دليلاً على صدق نُبُوَّتِه عَلَيْ؛ لذلك وصف الله على حرصه عَلَيْ على أُمَّتِه بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيمٌ عَرِينٌ مَا يُعْفِي رَعُوفٌ رَحِيمٌ (١٠) ﴿ .

لقد بلغ حرص رسول الله على أمَّته حدًّا لا يتخيَّله أحد من البشر؛ فمنذ

<sup>(</sup>۱) الترمذي عن أبي هريرة: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (٧٤٧)، وأحمد (٢١٨٠١)، وقال العبب الأرناءوط: إسناده حسن. والنسائي (٢٣٥٨)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٢٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) الهواجر: جمع الهاجرة، وهي اشتدادُ الحرُّ نصفَ النهار. انظر: ابـن منظـور: لسـان العـرب، مـادة هجـر ٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، بـاب التخير في الصوم والفطر في السفر (١١٢٢).

<sup>(</sup>٤) (التوبة: ١٢٨).



اللحظات الأُولى للدعوة وهو يأمر القلَّة المستضعفة في مكة بالهجرة للحبشة فِرارًا بدينهم، فيقول ﷺ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ؛ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِي أَرْضُ صِدْقِ؛ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ... (١).

وكثيرًا ما رأينا رسول الله على أي عُرِض عن عمل من الأعمال -وهو مُقرَّب إلى قلبه، وحبَّب إلى نفسه - لا لشيء إلاَّ لخوفه أن يُفْرَض على أُمَّته، فيعنتهم ويشقّ عليهم؛ لذا قالت السيدة عائشة عنشة عنش : «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ »(٢).

وكان رسول الله على كيانها وقوَّتها مهها كانت الذنوب، ويُوضِّح خطرها على كيانها وقوَّتها مهها كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم؛ فعن عبد الله بن مسعود الله أن رسول الله على قال: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُمْلِكُنَهُ». وإنَّ رسول الله على ضرب المَنَّ مَثَلاً: «كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاَةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَرِب المَنَّ مَثَلاً: «كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلاَةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَرب عَنَى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَجُوا نَارًا، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا»(٣).

كما خشي رسول الله على أُمَّته من الأئمة المضلِّين، الذين يقودونها إلى الهلاك والضياع، فيقول عَلَيْ مُحاطبًا أُمَّته: «إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الأَئِمَّةُ المُضِلُّونَ»(١٠).

<sup>(</sup>١) البيهقي: كتاب السير، باب الإذن بالسير (١٨١٩٠)، وابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٣٢٣، ٣٢٣، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري: أبواب التهجد، باب تحريض النبي على صلاة الليل... (١١٢٨)، (١١٧٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى... (٧١٨).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٨١٨)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والطبراني: المعجم الكبير ٥/ ٤٤٩، والبيهقي: شعب الإيمان (٧٠١٧)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها (٢٢٥٢)، والترمذي: (٢٢٢٩)، وأحمد عن أبي الدرداء (٢٧٥٢)، واللفظ له، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. والمدارمي (٢١١)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (١٥٨٢).

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي لأَخَرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ»(١). فهذا الحديث وغيره يُبيِّن مدى حُبِّ النبي ﷺ لأُمَّته، وحرصه عليها وعلى مصالحها في أمور دينها.

ومِنْ ثُمَّ كان النبيُّ عَلَى يَتحيَّن الفرص في إبراز حقيقة حرصه على الناس كافَّة؛ فقد سمِع عَلَى الناس الله على أنفسهم؛ ظنَّا منهم أن هذا الأمر سيكون سببًا قويًّا في قربهم لله تعالى؛ فعن أنس بن مالك على أنه قال: «جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى سيكون سببًا قويًّا في قربهم لله تعالى؛ فعن أنس بن مالك على أنه قال: «جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوا، فَقَالُوا؛ بيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَلَمَّا أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا؛ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَلْ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوا أَفْوارُ وَقَالَ آخَرُ؛ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِلِّي وَأَيْنَ لَكُنُ أَبِدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُرَ وَلا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَنْ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهُرَ وَلا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ النَّيْلَ أَبُدًا. فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: (أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَالله إِلَى لأَخْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصلِي وَأَرْقُدُ، وَآتَزَوَّجُ النِسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِي )»(٢).

وما أجمل أن نختم كلامنا بموقف يعكس مدى انشغال رسول الله على بأمّته وحرصه عليها، ومدى تقدير ربّ العالمين على لهذا الحرص! فعن عبد الله بن عمرو في إذ يروي النبي على تلا قول الله تعالى في إبراهيم: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ نَمَنْ تَبِعني فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣) ، وقال عيسى الطّيخ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ (١) ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ (١) ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى مُحَمَّدٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ السِّي فَسَالَهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ السِّي فَسَالُهُ مَا يُبْكِيكَ؟ وَلَا نَسُولُ الله عَلَيْ بِهَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ يَ يَعْفِر لِي أُمْتِكَ وَلا نَسُولُ اللهُ عَلَيْ بِهَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ يَ يَعْفِر يلُ ، اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَهُ وَلَا نَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الترمذي عن زيد بن خالد الجهني: أبواب الطهارة، السواك (۲۳)، وقال: هـذا حـديث حسـن صـحيح. وابن ماجه (۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب النكاح، باب الترَّغيب في النكاح (٩٠٦٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح (١٤٠١).

<sup>(</sup>۳) (إبراهيم: ۳۱). (۱) (السور المرا)

<sup>(3) (11/16: 1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٥) مسلم عن عبد الله بن عمرو: كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ﷺ لأمته وبكائه شفقة عليهم (٢٠٢)، والنسائي (١١٢٦)، والطبراني: المعجم الكبير (١٥١٥)، وشعب الإيمان للبيهقي (٣٠٨)، وابن حبان (٧٣٥٧).

#### المبحث الرابع:

#### نقاء حياته ﷺ

اتّصفت حياة النبي عَيَّة قبل الرسالة وبعدها بالنقاء التامّ والأخلاق والشائل العظيمة التي قَلَّمَا تجتمع في تلك البيئة الجاهليّة لأحد، فقد اشتهر بالصدق والأمانة الأمر الذي جعل أعداءه يستأمنونه على أموالهم وودائعهم رغم عدائهم الشديد له، وعدم إيهانهم بدعوته، ولم تُنْسِهِ عَيُهُ عداوَةُ قومه له خصلة الأمانة؛ لذلك فقد استخلف عليّ بن أبي طالب الله المجرة لردّ الودائع إلى أصحابها، رغم أن أصحاب هذه الأمانات قد أجمعوا آراءهم على قتله في تلك الليلة.

ولننظر إلى سيرته العطرة لنُدرك نقاء حياته على وحفظ الله له؛ فقد صُنِعَ بحق على عين الله تبارك وتعالى؛ ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد حفظه الله الله الله قتل فترة شبابه -قبل النبوة - عما كان عليه أهل الجاهليَّة، وعصمه عن مقارعة الآثام أو إتيان الدنايا، فشبَّ رسول الله على - كما يقول ابن إسحاق وغيره - يكلؤه الله ويحفظه، ويحوطه من أقذار الجاهليَّة ومعايبها (۱).

ومن جوانب حفظ الله على له وعصمته إيّاه ما كان يُحدِّث به على من أنه لم تُكشف له عورة وهو غلام، فقال على « لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي غِلْمَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مَا عَورة وهو غلام، فقال عليه « لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي غِلْمَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، نَنْقُلُ حِجَارَةً لِبَعْضِ مَا يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانِ، كُلُنَا قَدْ تَعَرَّى وَأَخَذَ إِزَارَهُ \* ) وَجَعَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ؛ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الحِجَارَةَ، فَلَمْ قَالَ: شِيدَةً عَلَيْكَ إِزَارَكَ. قَالَ: فَإِنِّ لِمُعَهُمْ وَأُدْبِرُ إِذْ لَكَمَنِي لاكِمٌ لَكُمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: شِدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُ عَلَيْ مَعَهُمْ وَأُدْبِرُ إِذْ لَكَمَنِي لاكِمٌ لَكُمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: شِدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ. قَالَ: فَأَخَذْتُهُ فَشَدَدْتُهُ عَلَيْ، ثُمَ جَعَلْتُ أَنْقُلُ الحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيْ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهُ (٢).

<sup>(</sup>١) انظِر: ابن هشام: السيرة النبوية ١/١٨٣، وابن كثير: البداية والنهاية ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأُزُر: جَمع إزّارً، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. انظر: المعجم الوسيط، مادة أزر ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ١/٣٨، والسهيلي: الروض الأنف ١/٢ أه، والصالحي: سبل الهدى والرشاد ٢/١٨.

وقد وقع قريبٌ من هذا عند بناء الكعبة، فروى ابن عباس عنف قال: حدَّثني أبي العباسُ بن عبد المطلب، قال: لمَّا بَنَتْ قريش الكعبة انفردتْ رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكنتُ أنا وابن أخي، فجَعَلْنَا نأخذُ أُزُرَنَا فنضعها على مناكبنا(۱۱)، ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لَبِسْنَا أُزُرَنا، فبينا هو أمامي إذ صُرِع (۲۲)، فسَعَيْتُ وهو شاخص ببصره (۲۳) إلى السهاء، فقلتُ: يابن أخي، ما شأنك؟ قال: «نَهِيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْيَانًا». قال: فكتمتُه حتى أظهره الله بنبوّته (۱۵).

وكان مِنْ حِفْظ الله له -أيضًا - أنه لم يركن إلى اللهو ولم يسمع الغناء، يَرْوِي في ذلك عليٌ على فيقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ عمَّا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ فَهُا؛ لَيْلَةٌ لِبَعْضِ فِتْيَانِ مَكَّةَ وَنَحْنُ فِي يَهِمُونَ بِهِ مِنَ الْغِنَاءِ إِلاَّ لَيْلَتَيْنِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللهُ مِنْهُمَا؛ لَيْلَةٌ لِبَعْضِ فِتْيَانِ مَكَّةَ وَنَحْنُ فِي يَهِمُونَ بِهِ مِنَ الْغِنَاءِ إِلاَّ لَيْلَتَيْنِ، كِلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللهُ مِنْهُمَا؛ لَيْلَةٌ لِبَعْضِ فِتْيَانِ مَكَّةً وَنَحْنُ فِي رَعَايَةٍ غَنَم أَهْلِنَا، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي؛ حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّة فَأَسْمُر بِهَا كَمَا يَسْمُرُ اللهُ عَلَى أَدُنِي اللهُ عَلَى أَدُنُونِ مَكَّةَ سَمِعْتُ عَزْفًا وَغَرَابِيلَ (٥) وَمَرَبَ اللهُ عَلَى أُذُنِي، وَمَزَامِيرَ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قِبلَ: تَزْوِيجُ فُلانٍ فُلانَة. فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ، وَضَرَبَ اللهُ عَلَى أُذُنِي، وَوَاللهُ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ؟ فَقُلْتُ مَا مُنْتُا. ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ إِللَّذِي رَأَيْتُ.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ لَبْلَةً أُخْرَى: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي؛ حَتَّى أَسْمُرَ بِمَكَّةَ. فَفَعَلَ، فَدَخَلْتُ، فَلَمَّا جِئْتُ مَكَّةَ سَمِعْتُ مِثْلَ الَّذِي سَمِعْتُ تِلْكَ اللَّبْلَةَ، فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ، وَضَرَبَ اللهُ عَلَى أُذُنِي، فَوَ اللهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي.

فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: لا شَيْءَ. ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَوَ اللهِ مَا هَمَمْتُ وَلا

<sup>(</sup>١) المناكب: جمع المُنْكِب، وهو مُجْتَمَع عَظْم العضد والكتف. انظر: ابن منظور: لسان العـرب، مـادة نكـب ١/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) صُرعَ: أي سقط ووقع. انظِر: ابن منظور: لسان العرب، مادة صرع ٨/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) شَخُصَ الرجل ببصره: رَفَعَه فِلم يَطْرِفْ. انظر: ابن مِنظور: لسان العرب، مادة شخص ٧/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) مسند البزار (١٢٩٥)، وابن أبي عاصًم الشيباني: الآحاد والمشاني ١/ ٢٧١ (٣٥٤)، والصالحي: سبل الهدى والرشاد ٢/ ١٤٨، وابن كثير: السيرة النبوية ١/ ٢٥١، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٦٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) الغرابيل: جمع الغِرْبال، وهو الدُّفُّ. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة غربل ١١/ ٤٩١.



عُدْتُ بَعْدَهُمَا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللهُ بِنُبُوَّتِهِ ١١٠).

كما أنه ﷺ لم يشرب خمرًا قطَّ، ولم يسجد لصنم قطَّ؛ فعن عليِّ الله قال: قيل للنبي ﷺ: هل عبدت وثنًا قطُّ؟ قال: (لا). قالوا: فهل شربت خمرًا قطُّ؟ قال: (لا، وَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ، وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ (٢٠).

وتروي أُمُّ أيمن عصل حاضنة الرسول على عن عدم سجوده على لصنم قط فتقول: كان بُوانة صنيًا تحضره قريش يومًا في السنة، فكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلّم رسول الله على أن يحضر ذلك معه فيأبى، حتى رأيتُ أبا طالب غضب عليه، ورأيتُ عيَّاته غضبن عليه، وقُلْنَ: يا محمد، ما تريد أن تحضر لقومك عيدًا، ولا تُكثِّر لهم جمعًا؟! فلم يزالوا به حتى ذهب، فغاب ما شاء الله، ثم رجع مرعوبًا فَزِعًا، فقالت عيَّاته: ما دهاك؟ قال: «إِنِّ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِي لَمٌ». فقلن: ما كان الله يبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك، فها الذي رأيت؟ قال: «إِنِّ كُلَّمَا دَنُوتُ مِنْ صَنَم مِنْهَا تَمَثَّلَ لِي رَجُلٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ يَصِيحُ بِي: وَرَاءَكَ يَا مُحَمَّدُ، لا تَمَسَّهُ». قالت: فها عاد إلى عيد لهم (٣).

وظلَّ على هذه الحال بعد نزول الوحي عليه لا يركن إلى الدنيا، ولا يبحث عن ملذَّاتها، فها هو على المنيا، ولا يبحث عن ملذَّاتها، فها هو على الزعاء قريش عندما عرضوا عليه الدنيا في مقابل ترك دعوته: «مَا جِئْتُكُمْ بِهَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمُوَالَكُمْ، وَلا الشَّرَفَ فِيكُمْ، وَلا اللَّكَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ بَعَنْنِي إِلَيْكُمْ رَسُولاً، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَة رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُو حَظِّكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرُ لأَمْرِ الله، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ» (١٠). فالهدف واضح في ذهنه عَلَيْ وثقته كبيرة بنصر الله له رَغم التكذيب والعناد الذي يُلاقيه.

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (۲۲۷۲)، والحاكم (۲۲۱۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. والبزار (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) الصالحي: سبل الهدّى والرشاد ٢/ ١٤٩، والمتقى الهندي: كنز العمال (٣٥٤٣٩)، والشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٤/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سُعد: الطبقات ألكبرى ١٥٨/١، والصالحي: سبل الهدى والرشاد ١٤٩/٢، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) البِّخَّاري: خُلق أفعال العباد ص١٨٦ حديث رقم (٤٠٨)، وابن كثير: السيرة النبوية ١/ ٤٧٩.

ومن نقاء حياته وكمالها أنه لم يَتَحَيَّن ويستغل الفرص للتعالي على قومه وأنباعه، وهناك شواهدُ كثيرةٌ على ذلك؛ منها موقفه من كسوف الشمس وقت وفاة ابنه إبراهيم؛ فعن المغيرة بن شعبة، أنه قَالَ: كَسَفَتِ الشمس على عهد رسول الله عَلَيْ يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله ﷺ " إنَّ الشَّـمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله، لاَ يَكْسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ وَلاَ لَجِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع مثلَ هذا لا يصدر عن كاذب أو دجال، فلو كان غير النبي ﷺ مِنْ مُدَّعِي النَّبُوَّة، لانتهز هذه الفرصة، وقال: انظروا الشمس حزنت لحزني وانكسفت. ولكن حاشا للنبي ﷺأن يفعل ذلك.

ومن نقاء حياته ووضوحها -أيضًا- حرصه على إظهار بشريَّتِهِ ﷺ فما محمد إلاَّ بشر من بني آدم، وُلِد من أبوين، فيأكل الطعام ويَتزَوَّج النساء، يجوع ويمرض، ويفرح ويحزن، والمدهش حقًّا أن يأتي هذا التأكيد منه ﷺ بل ويُصِرُّ عليه. وما أجمل أن نتـذَكَّر هنـا موقف جرير بن عبد الله ﷺ الذي قال: أُتِيَ النبي ﷺ برجل ترعد (٢) فرائصه (٣)، فقال له: « هَـوِّنُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشِ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدُ<sup>') </sup>فِي هَذِهِ الْبَطْحَاءِ<sup>(°)</sup>»! قال: ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ<sup>(١)</sup> ﴾ · · ·

ومن أعظم الأدلَّة على نقاء حياته على عتابُ الله الله الله الله وننزول هذا العتاب في القرآن الكريم؛ ليظل محفوظًا بين الناس على الدوام، وهذا العتاب يكشف لنا كيف كانت حياة النبي ﷺ واضحةً غاية الوضوح، حتى عَلِمَ الجميعُ سِرَّه وعلانيته، فهل يَتَأتَّى ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس (١٠٤٤)، ومسلم: كتـاب الكسـوف، بـاب صلاة الكسوف (٩٠١)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>٢) تُرْعَد فرائصه: أي ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة رعد ٣/ ١٧٩.
 (٣) فرائص جمع فريصةً: وهي المُضغّة التي بين الثدي، ومرجع الكتف من الرجل، والدابة تُرْعَـد إذا فَزِعَـت. انظر: ابن منظور: إلسان العرب، مادة فرص ٧/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) القديد: اللَّحم اللَّمَلُوحُ المُجَفَّفُ في الشمس. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قدد ٣٤٣/٣. (٥) بطحاء الوادي: تراب ليِّن مما جرَّته السُّيول، ومنها بطحاء مكة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة

<sup>(</sup>٧) الحاكم (٣٧٣٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجــاه. ووافقــه الــذهبي. وقــال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٧٠٥٢).



لدعِيِّ أو كذَّاب! ومن أمثلة هذا العتاب قوله تعالى في حقِّ نَبِيْنَا ﷺ: ﴿عَبَسَ وَتَولَى ۞ أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (١) ﴾، وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم أتى النبيَّ ﷺ يستهديه، فأعرض النبي على عنه؛ لانشغاله بدعوة سادات قريش، فنزل عتاب الله جَلَّ وعلا لنَبِيهُ ﷺ، فكان قرآنا يُتنَى إلى يوم القيامة، وقد تكرر هذا العتاب في أكثر من موقف من مواقف حياته ﷺ.

هكذا كان محمدٌ ﷺ واضحًا غاية الوضوح، ونقيًا غاية النقاء؛ فكانت رسالته خاتمة الرسالات.

#### المبحث أنخامس:

## اميت له

أرسل الله نَبِيَّه محمدًا عِنْ إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا، وأيَّده بالمعجزات الدالَّة على صدقه، ومن أبرز هذه المعجزات أُمِّيَّه عِنْ. فمن الثابت تاريخيًّا أن النبي محمدًا عِنْ وُلِدَ أُمِيًّا، وظلَّ على ذلك إلى أن بعثه الله للعالمين وهو أُمِّيٌّ، وهذا كهالٌ في حَقِّه عِنْ، ومعجزة من معجزاته الشريفة، يقول عنها ابن تيمية: «بَيَّنَ سبحانه من حاله ما يَعْلَمُه العامَّة والحاصَّة، وهو معلومٌ لجميع قومه الذين شاهدوه، متواترٌ عند مَنْ غاب عنه وبَلغَتُهُ أخباره من جميع الناس - أنه كان أُمِّيًا لا يقرأ كتابًا، ولا يحفظ كتابًا من الكتب؛ لا المُنزَّلة ولا غيرها، ولا غيرها، ولا يكتب بيمينه كتابًا، ولا ينسخ شيئًا من كُتب الناس، المُنزَّلة ولا غيرها» (١٠).

وتَعَددت الآيات القرآنية التي تُثْبِتُ أُمِّيَّة الرسول ﷺ، وتَرُدُّ على الذين يَدَّعُونَ أَن النبي ﷺ قد تَعَلَّم هذا القرآن من قراءته في كُتب الأَوَّلِينَ، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (٢) ﴾، وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ

<sup>(</sup>١) (عبس: ١، ٢).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: الجواب الصحيح ٥/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) (الجمعة: ٢).



رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمَّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ مَهْنَدُونَ (١) ﴿ . وقال ابن عِبْسُ : كان نَبِيُكُم ﷺ أُمِيًّا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب... (٢).

كما قال الله ظَلَق في آية أخرى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ الله ظَلَق في آية أخرى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لاَرْتَابَ الله فائلاً: ﴿ وَأَنْتَ أُمِّيٌ مَا عَرَّ فَكَ أَحَدٌ لَارْتَابَ الله فِي كَتَابِ وَلا خطٍ. (إِذًا) لو كان شيء من ذلك، أي من التلاوة والخطِّ. (لاَرْتَابَ الله الله الكتاب، وقالوا: الذي نجده في كتبنا أُمِّيٌّ لا يكتب ولا يقرأ... أو لارتاب مشركو مكة وقالوا: لعله تَعَلَّمَهُ أو كتبه بيده " (3).

وتُعَدُّ أُمِّيَّة النبي عَلَى من المعجزات العقلية على صدق النبي عَلَى «والأُمِّيَة وصفٌ خصَّ الله به من رسله محمدًا؛ إتمامًا للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده الله به فجعل الأُمِّيَّة وصفًا ذاتيًّا له ... ليُظْهِرَ أن كهاله النفساني كهالٌ لدني إلهي، لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكهالات، وبذلك كانت الأُمِّيَّة وصف كهالٍ فيه، مع أنها في غيره وصف نقصان؛ لأنه لمَّا حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكهالات الحقّ، وكان على يقين من علمه، وبَيِّنَةٍ من أمره، ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين؛ صارت أُمِّيَّتُه آيةً على كَوْن ما حصل له إنَّها هو من فيوضات إلهيَّة "(°).

ومن تمام هذه المعجزة النبوية أن الكتاب الذي أُنزِلَ عليه معجِزٌ لمشركي العرب ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، رخم أن مشركي العرب أهلُ الفصاحة والبلاغة، بل وتحدّاهم على يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، رخم أن مشركي العرب أهلُ الفصاحة والبلاغة، بل وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله، أو حتى بسورة أو آية من مثله؛ فليفكر صاحب العقل في هذه المعجزة الباهرة، كما يقول صاحب التحرير والتنوير: «أفلا تعقلون أنَّ مثل هذا الحال -من الجمع بين الأُمَيَّة والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه - لا يكون إلاَّ حال مَنْ أفاض

<sup>(</sup>١) (الأعراف: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) القرطني: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) (العنكُبُوت: ٤٨).

<sup>(</sup>٤) الزنخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٣/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عاشُور: التحرير والتنوير ٩/١٣٣.



الله عليه رسالته؛ إذ لا يَتَأتَّى مثله في العادة لأحدٍ»(١).

ولقد اعترف مشركو قريش قديمًا أن هذا القرآن المعجز لا يمكن أن يتأتى لرجل أُمِّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ فَادَّعَوْا أن ذلك سحرٌ يُؤْثَر (٢)، فها هو ذا عتبة بن ربيعة يقول: إني والله قد سمعتُ قولاً ما سمعتُ مثله قَطُّ، ما هو بالشعر ولا الكهانة، يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خَلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، واعتزلوه، فوالله! ليكوننَّ لقوله الذي سمعتُ نبأ، فإنْ تُصِبْهُ العرب فقد كُفِيتُمُوهُ بغيركم، وإنْ يَظْهَرْ على العرب فمُلْكُهُ مُلْكُكُم، وعِزُّه عِزُّكم، وكنتُم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه (٢).

كها أذرَكَ ذلك -أيضًا - عَدّاس ذلك الفتى النصراني الذي أرسله ابني ربيعة إلى الرسول الله بي بقطفي (١) من العنب، بعدما لجأ إلى حائطهما، وهو عائد يه من الطائف مكروبًا حزينًا على عدم إيهان أهلها، ففعل عَدّاس، وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله بي ، فلمّا وضع رسول الله بي يده قال: «باسم الله». ثم أكل، فنظر عَدّاس إلى وجهه، ثم قال له: والله! إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله بي الميلاد أنت؟ وَمَا دِينُك؟ » فقال عَدّاس: أنا نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى (٥). فقال له رسول الله بي : همِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَى؟ » فقال له عَدّاس: وما يُدْرِيكَ ما يونس بن متى؟! والله لقد خرجتُ من نينوى وما فيها عشرة يعرفون مَتَى، من أين عَرَفْتَ أنت مَتَى وأنت أمني وفي أُميّة وفي أُميّة؟! فقال رسول الله بي : «هُو أَخِي، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّ ». فأكبً عَدّاس على رسول الله ي وفي أُميّة أُم رأسه ويديه ورجليه و رجليه ! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد رأس هذا الرجل ويديه ورجليه ! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد خبَر في بأمر لا يعلمه إلاً نبي (٢).

<sup>(</sup>١) السابق نفسه ١٢٣/١١.

<sup>(</sup>٢) سحر يؤثر: أي يأثره عن غيره. انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٩/٧٦.

<sup>(</sup>٣) البيهقي: دَلائِلُ النبوة ٢/ ٤٠٤، ٢٠٥، وأبن كثير: السيرة النبوية ١/ ٥٠٥، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) القِطْفُ: ما قُطِّف من الثمر. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قطف ٩/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) نينوى: قرية يونس بن متى النهج بالموصل، وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى، منها كربلاء. انظر: ياقوت الحموى: معجم البلدان ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) ابن تيمية: الجُواب الصحيح ١/ ٣٩١، ٣٩٢.



وقد حاول بعضُ المشكِّكِينَ أن يَنْفُوا عنه عَنَى صفة الأُمِّيَة؛ لأن سرده لما في التوراة والإنجيل، وتنبُّوه بالعديد من الأحداث المستقبليَّة -كهزيمة الفرس، كما ذكرنا سابقًا، وغير ذلك - دون تعليم، إنها يُعَدُّ معجزةً عقليَّةً باهرةً لا ينكرها إلاَّ المكابرون، وهؤلاء المكابرون يعلمون جيدًا أن أُمِّيَة النبي عَنَى مذكورة في التوراة والإنجيل؛ مصداقًا لقول الله المكابرون يعلمون ألرَّسُولَ النبي الأُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ اللهُمِّيُ وَالإِنجيل؛ وَالإَنجيلُ وَاللهُمُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ (١١) في .

كها قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٢) ﴾، تشهدون أن صفة محمد ﷺ في كتابكم، ثم تكفرون به وتنكرونه، ولا تؤمنون به، وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل: «النّبِيَّ الأمِّيَّ الذي يؤمن بالله وكلهاته» (٣).

هكذا كانت أُمِّيَّتُه عِيلَةِ دليلاً من أُدِلَّة صدقه ونُبُوَّتِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الأعراف: ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) (آل عمران: ۷۰).

<sup>(</sup>٣) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٦/٣٠٥.



# ذِكْرُهُ ﷺ في الكتب السابقة

المبحث الأول: بشارات النبي ﷺ في كتب الأولين المبحث الثاني: بشارات النبي ﷺ في التوراة المبحث الثالث: بشارات النبي ﷺ في الإنجيل



# الفصل الخامس: ذِكْرُهُ عِنْهُ فِي الكتب السابقة مِنْ الكتب السابقة الكتب السابقة مِنْ الكتب السابقة الكتب السابقة الكتب الكتب السابقة الكتب الكت

أكرم الله على البشرية برسوله وخاتم أنبيائه محمد على ، فأرسله إلى جميع العالمين إنسهم وجِنِّهم، عربهم وعجمهم، بأوضح حُجَّة، وأظهر دلالة، وأبين برهان، وساق الله على تلك الدلائل الظاهرة البينة لتَعْلَم البشرية صدق دعوته ونُبْلَ رسالته، وأنه حلقة في سلسلة الأنبياء الذين أرسلهم الله على لوظيفة واحدة لا تتجزّأ، وتتمثّلُ في دعوة التوحيد لله ربِّ العالمين.

ومن سُنَّة الله تعالى أن كل نبي يُسَلِّم جذوة دعوته إلى الذي يليه، وهكذا فقد بَشَّرَتْ به ﷺ الكتب السالفة، وأُخبَرَتْ به الرسل السابقة، من عهد آدم أبي الأنبياء والبشر إلى عهد المسيح عيسى بن مريم النَّيُن، كُلَّمَا قام رسولٌ أُخذ عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنُبُوَّتِه ورسالته.

وهذه البشارات هي بمنزلة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى الأمم والشعوب بمَقْدَم محمد على والحكمة منها أن لا يحدث انقطاع في الهدي الإلهي؛ فإذا جاء نبي جديد فلا يُقابله أتباع النبي السابق بشيء من العداوة والبغضاء والتعصب المذموم، بل يشعرون أنه امتداد لما كان عليه النبي السابق؛ فتتواصل بذلك الهداية الإلهية، وتتعاضد وتتكامل الرسالات السهاوية.

وسنتناول في هذا الفصل -بعون من الله- مجموعة من المباحث المتضمنة لبِشارات عن محمد على النحو التالي:

المبحث الأول: بشارات النبي عَيِي في كتب الأُوَّلِينَ

المبحث الثاني: بشارات النبي علي في التوراة

المبحث الثالث: بشارات النبي علي في الإنجيل



## المبحث الأول : بشارات النبي ﷺ في كتب الأولين

أخبر القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل لكل أمَّة رسولاً يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويُبَشِّرهم؛ ليُقيم عليهم الحُجَّة يوم القيامة، وأن كل هذه الأمم والشعوب قد عَرَفت وتَيَقَّنَتْ -عن طريق أنبيائهم ورسُلهم- بمجيء خاتم الأنبياء والرُّسل محمد عَنِي وهو ما أخبر به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ (١) ، أي: ﴿إِنَّ ذِكْرَ عَمدِ الْخِينَ فِي كتب الأولين) (٢).

ورغم أنه لم يَعُدُ من كتب الأولينَ إلا بقايا قليلة جدًّا، لكنها لم تَخْلُ من ذِحْرِ لمحمد ورغم أنه لم يَعُدُ من كتب الأولينَ إلا بقايا قليلة جدًّا، لكنها لم تَخْلُ من ذِحْرِ لمحمد النصَّ ورسالته؛ ففي كتاب (السامافيدا)، أحد الكُتب المقدَّسَة لدى البراهمة، نجد النصَّ التالي: «أحمد تلقَّى الشريعة من ربِّه، وهي مملوءة بالحكمة، وقد قُبست من النور كما يقبس من الشمس»(٣).

وجاء في كتاب مُقَدَّسِ آخر عند الهندوس وهو (أدهروهيدم) ما نصُّه: «أيها الناس، اسمعوا وَعُوا؛ يُبْعَثُ المحمَّدُ بين أظهر الناس، وعَظَمَتُه تُحْمَدُ حتى في الجنة، ويجعلها خاضعة له وهو المحامد»(٤). يعني محمد.

وفي كتاب هندوسي ثالث هو (بفوشيا برانم) ما يلي: «في ذلك الحين يُبعث أجنبي مع أصحابه باسم محامد الملقب بأستاذ العالم (٥)، والملك يطهّره بالخمس المطهرة (١). ولا شكّ

<sup>(</sup>١) (الشعراء: ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٣٨/١٣. ر

<sup>(</sup>٣) السَّامَأُفِّيدا الجزَّء الثاني مُن الْفقرة ٦-٨، نقلاً عن صفي الرحمن المباركفوري: وإنـك لعلـى خلـق عظـيـم ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) كتاب أدهروهيدم، الجزء العشرون الفصل ١٢٧ الفقرة ٧٠، نقلاً عن صفي الرحمن المبــاركفوري: وإنــك لعلى خلق عظيم ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) وأيضًا فإن في الإنجيل إنجيل يوحنا أن المسيح الليك أخبر بهذه الصفة، بقوله: «إن أركـون العـالم سـيأتي». وأركون تعني السيد والعظيم. انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح ٥/ ٣٠٤، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) الجزء ٢ الفصل ٣ العبّارة الثّالثة ومّا بعدها، نقلاً عن صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ٢ ٣٥٧/١



في أنها الصلوات الخمس التي يمحو الله بهنَّ الخطايا.

وقد جاء وصف أصحاب رسول الله على في كتاب (بنوشيا برانم)، فقد ورد فيه: «هم الذين يختتنون، ولا يربون القَزَع (١)، ويربون اللَّحَى، ويُنادون الناس للدُّعاء بصوت عال (٢)، ويأكلون أكثر الحيوانات إلاَّ الخنزير، ولا يستعملون الدرباء (٣) للتطهير، بل الشهداء هم المتطهرون، ويُسمون بمسليّ (١)؛ بسبب أنهم يُقاتلون من يُلبس الحقَّ بالباطل، ودينهم هذا يخرج منِّي وأنا الخالق» (٥).

ولقد قامت مجموعة من الباحثين الهندوس بتحليل العديد من الترتيلات الهندوسية المختلفة، والتي جاءت في كتب الويدات وغيرها من الكتب الهندوسية، فوجدوا أن النبي محمدًا علي قد ذُكِرَ صراحة، كها ذُكِرَتْ بعضُ محاور رسالته ودعوته؛ لذلك كتب عددٌ من علهاء الهندوس وغيرهم بحوثًا حول هذه الشخصية الفذّة التي وجدوها في كتبهم، وهي شخصية (نراشنس)، فدرسوها في ضوء ما ذُكِرَ لها من الخصائص والأوصاف.

وكلمة (نراشنس) كلمة سنسكريتية (١) مكوَّنة من مقطعين؛ أوَّلَمها: (نر)، ومعناه الإنسان، وهذا غريب بالنسبة للويدات التي قلَّمَا تختار من البشر أحدًا لمدحه والثناء عليه. والمقطع الثاني: (أشنس)، ومعناه اللغوي: مَنْ يُحْمَدُ ويُثْنَى عليه بكثرة، فهو مرادف لمحمد مرادفة تامَّة، ومع ذلك فلم تَكْتَفِ الويدات بذكر اسم هذا النبي العظيم فقط، بل «وفَّرتُ لنا تفاصيل أخرى تقطع سبل النقاش والجدال، وتَبُتَّ البشارة بتَّة لا مجال فيها لأدنى احتمال، وأكبر مجموعة لهذه التفاصيل هي ما ورد في (أتهرو ويد) في بابه العشرين، والفصل السابع والعشرين بعد المائة، بينها يوجد بعض البيانات في مناتر (٧) أخرى جاءت

<sup>(</sup>١) جمع قزعة وهي القطعة من السَّحاب، وسمِّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه وتـرك بعضه قزعًـا؛ تشبيهًا بالسَّحاب المتفرّق. انظر: شمس الحق آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود ١١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينادون للدعاء: أي ينادون للصَّلاَّة؛ لأنَّ الصَّلاة دعاء.

<sup>(</sup>٣) الدرباء: نبات يخرُّج به الهنود الدم من جسم الإنسان، ويعدون هذا العمل تطهيرًا من الخطايا.

<sup>(</sup>٤) مسلَّى: أي يسمُّون بالمسلمين، دخل عليها شيء من التحريف.

<sup>(</sup>٥) الجزء الثالث الفصل الثالث عبارات ٢٧، ٢٨ ، نقلاً عن صفي الرحمن المبـاركفوري: وإنـك لعلـى خلـق عظيم ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) السنسكريتية: هي لغة قديمة في الهند، وهي لغة طقوسية للهندوسية، والبوذية، والجانية.

<sup>(</sup>٧) مناتر: هي التراتيل الهندوسية في كتب الويدات.



متفرِّقة في بقية الويدات والكتب المقدسة عند الهندوس»(١).

وقد تُرجمت هذه المناتر على الصورة التالية:

١ - «اسمعوا أيها الناس باحترام، إن نراشنس يُحمد ويثنى عليه، ونحن نعصم ذلك المهاجر -أو حامل لواء الأمن- بين ستين ألف عدوٍّ وتسعين عدوًّا».

ويُلاحَظُ في هذه الترتيلة عدَّة أشياء؛ أوَّلها: أن هذه الشخصية تتمتَّع بحمد الناس وثنائهم عليها، وتمتاز على الآخرين بذلك، ولا يُعرف في تاريخ البشر إنسانٌ حمده الناس وأثنَوْا على محمد عليها وأثنَوْا على محمد عليه وحمدوه، فهو الذي امتاز بهذه الخصيصة بين الأنباء.

وثانيها: أن هذه الترتيلة ذَكَرَتْ كلمة المهاجر، ومن المعلوم أن محمدًا على قد هاجر من مكة إلى المدينة، وموضوع الهجرة من أبرز الأحداث التي مرَّ بها الأنبياء عليهم السلام.

٢ - «يكون مركبه الإبل، وأزواجه اثنتي عشرة امرأة، ويحصل له من علو المنزلة،
 وسرعة المركب أنه يمسُّ السهاء ثم ينزل».

وهذه الترتيلة واضحة جدًّا في دلالتها على نُبُوَّةِ محمد عَلَيْ والبشارة به؛ إذ ما من وصف ذُكِرَ فيها إلاَّ وقد تَحَقَّقَ في رسول الله عَلَيْ، فنراشنس -محمد عَلِي - كان دائم الركوب للإبل في أسفاره وغزواته، وهذا مشهور متواتر في كتب السيرة، وهو دليل على أن ميلاد هذا النبي لا يكون إلاَّ في منطقة صحراوية؛ لأن الإبل لا توجد إلاَّ في مثل هذه المناطق، وقد وُلِدَ رسول الله عَلَيْ بالفعل في مكة، وهي أرض صحراوية قاحلة تُحيطُ بها

<sup>(</sup>١) صفى الرحمن المباركفورى: وإنك لعلى خلق عظيم ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) صفى الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ١/ ٣٧١.



وقد تحدَّث ويد بركاش أبادهياي -وهو أحد كبار علماء اللغة السنسكرتية في شبة القارة الهندية - عن ترجمة الفقرة الثانية من هذه البشارة في كتابة: «نراشنس أور أنتم رشي» ص ١٤، وهي أن أزواجه تكون اثنتي عشرة امرأة، وهو لم يُشِرْ إلى احتمال أيِّ معنَّى آخر سواه (٢).

وهناك إشارة أيضًا إلى رحلة الإسراء والمعراج التي ركب فيه النبي البراق (٣) الذي كان من سرعته أنه يضع قدمه عند منتهى طرفه، وأنه علا به إلى السياء، ثم نزل إلى الأرض (٤).

ويتَّضِحُ من هاتين الترتيلتين -وغيرها من بقيَّة التراتيل المتعلَّقة بنراشنس-مدى تطابقها مع أوصاف محمد على النبشير بنبُوَّة محمد ولا يَتوَانَى بعض علماء الهندوس في ذكر ذلك صراحة، ولا يَستغرب أحد أن كُتب الهندوس قد جاءت بأوصاف لرسول الله على التعقادُنا بأنها مجموعة من الكتب الموضوعة بأيد بشريَّة قد يكون صحيحًا إن كان المقصود بذلك التحريف والتبديل؛ لأنه لا يُعقل أن تتنزل الرسالات في منطقة الشرق الأوسط، وتُنسى بقية المعمورة بساكنيها من الوحي والرسالات -وحاشا لله على ذلك لأنه يتعارض مع رحمته وعدله، وقد أخبرنا القرآن الكريم أن كل أُمَّةٍ من الناس لم تَخْلُ من نذير أو بشير، قال تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَ

<sup>(</sup>۱) انظر: السابق نفسه ۱/ ۳۷۱، ۳۷۲، وابن كثير: السيرة النبوية ٤/ ٦٠٥، وابن سيد النــاس: عيــون الأثــر ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن صفى الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) البُراق: دابة يُركبها الأنبياء عليهم السلام. وقيل: البراق فرس جبريل، وهي الدابة الـتي ركبهـا الرسـول في الإسراء والمعراج؛ سُمّي بذلك لنصوع لونه وشدّة بريقه، وقيل: لسرعة حركته شبّهه فيها بالبُرْق. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة برق ١٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: صفَّى الرَّمْن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم ١/ ٣٧٥.



#### المبحث الثاني:

#### بشارات النبي ﷺ في التوراة

أدلَّة وبراهين وبشارات كثيرة، تلك التي تَضَمَّنَهُا كُتب التوراة الموجودة الآن بين يدي أتباعها؛ بما يُؤكِّد صدق النبي محمد ﷺ في دعواه ورسالته، وأنه خاتم المرسلين والمبعوثُ رحمةً للعالمين؛ ممَّا يُقِيم الحُجَّة على أهل هذه الكُتب، ويُثْبِتُ إيهان المؤمنين.

ولقد أراد اليهود بكل عزمهم وقُوَّتهم وجهدهم أن يطمسوا النور الذي بين أيديهم، فحرَّ فوا وبدَّلوا في كتاب الله التوراة، وكان من جملة ما طمسوا حقيقته وشَوَّهُوا صورته، البشاراتُ الإلهية بقدوم خاتم الأنبياء محمد على وذلك لعدم إيانهم بقُدْرَة أيَّة أُمَّة غيرهم على النهضة العالمية المرجُوَّة لطريق الله القويم، ولمَّا كان النبي الخاتم من وَلَدِ إسهاعيل، وليس من ولد إسحاق كها اعتادوا دومًا؛ فقد زادهم ذلك حقدًا فوق حقدهم، فعملوا بكل ما أُوتُوا من قُوَّة على تشويه حقيقة النبي الخاتم محمد على والدين الحق الإسلام.

قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: "إن هاجر لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال: يا هاجر، من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟ فلها شرحتُ له الحال، قال: ارجعي، فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يُحصون، وها أنت تحبلين وتلدين ابنًا اسمه إسهاعيل؛ لأن الله قد سمع ذُلَّك وخضوعك، وولدك يكون وحش الناس، يده فوق يد الجميع، ويد الكل به، ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته» (٢). يقول ابن القيم: "... ومعلوم أن يد بني إسهاعيل قبل مبعث محمد على تمن فوق أيدي بني إسحاق؛ بل كان في أيدي بني إسحاق؛ بل كان في أيدي بني إسحاق النبوة والكتاب، وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب، فلم

<sup>(</sup>١) (فاطر: ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين، نقلاً عن ابن قيم الجوزية: هداية الحياري ص١٤٧.

يكن لبني إسهاعيل فوقهم يد، ثم خرجوا منها لمَّا بُعِثَ موسى، وكانوا مع موسى من أعزِّ أهل الأرض، ولم يكن لأحد عليهم يد؛ ولذلك كانوا مع يوشع إلى زمن داود ومُلْكِ سليهان، المُلْك الذي لم يُؤْتَ أحدٌ مثله فلم تكن يد بني إسهاعيل عليهم، ثم بعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه، فدمَّر عليهم تكذيبُهم إيَّاه، وزَالَ ملكهم، ولم تَقُمُ لهم بعده قائمة، وقَطَّعَهُم الله في الأرض أُمَّا، وكانوا تحت حُكْم الروم والفرس، وغيرهم، ولم تكن يَدُ وَلَدِ إسهاعيل عليهم في هذا الحال، ولا كانت فوق يَدِ الجميع إلى أن بعث الله محمدًا عليه برسالته، وأكرمه الله بنُبُوَّته، فصارت بمبعثه يَدُ بني إسماعيل فوق الجميع، فلم يَبْقَ في الأرض سلطان أعزُّ من سلطانهم؛ بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والدُّيلَم، وقهروا اليهود والنصاري والمجوس والصابئة وعُبَّاد الأصنام؛ فظهر بذلك تأويل قوله في التوراة: «ويكون يده فوق يد الجميع، ويد الكل». وهذا أمر مستمرٌّ إلى آخر الدهر. قالت اليهود: نحن لا نُنْكِر هذا؛ ولكنْ إنّ هذه بشارة بملكه وظهوره وقهره لا برسالته ونُبُوَّتِه. قال المسلمون: المُلك ملكان؛ ملك ليس معه نُبُوَّة بـل ملـك جبـار مُتَسَلِّط، وملـك نفسـه نبوة؛ والبشارة لم تقع بالملك الأول، ولا سيَّما إن ادَّعَى صاحبه النُّبُوَّة والرسالة وهو كاذب مفتر على الله؛ فهو من شَرِّ الخَلْقِ وأفجرهم وأكفرهم، فهذا لا تقع البشارة بمُلْكِه، وإنها يقع التحذير من فتنته، كما وقع التحذير من فتنة الدجال، بل هذا شرٌّ من سنحاريب وبُخْتُنَصَّر(١١)، والملوك الظلمة الفجرة الذين يَكْذِبون على الله، فالأخبار لا تكون بشارة، ولا تفرح به هاجر وإبراهيم، ولا بَشَّرَ أَحَدٌ بذلك، ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعها وذُلِّما، وأن الله قد سمع ذلك ويعظِّم هذا المولود ويجعله لأُمَّة عظيمة، وهذا عند الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنكِ ستلدين جبارًا ظالمًا طاغيًا يقهر الناس بالباطل، ويقتل أولياء الله، ويسبى حريمهم، ويأخذ أموالهم بالباطل، ويُبكِّل أديان الأنبياء، ويكذب على الله، ونحو ذلك، فمَنْ حَمَل هذه البشارة على هذا، فهو مِنْ أعظم الخَلْقِ بهتانًا وفرية على

<sup>(</sup>١) بُخْتُنَصَّر: هو الذي كان خَرَّب بيت المقدس، وقيل: إنما هو بُوخَتُنَصَّر، فـأُعرب؛ وبُوخَتُ ابـنُ، ونَصَّرُ صنم، وكان وُجد عند الصَّنَم، ولم يُعرف له أَب، فقيل: هو ابن الصنم. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة نصر ٥/ ٢١٠.



الله؛ وليس هذا بمُستَنكر لأُمَّة الغضب، وَقَتَلَة الأنبياء، وقوم البهت »(١).

ورغم هذه التشويهات المتعاقبة عبر العصور المتلاحقة في التوراة، فقد بَقِيَتْ هناك بعض النصوص التي تُدَلِّل بوضوح على وجود النبي الخاتم الذي بَشَّرَ به موسى الخَيْلا، بل وأراد أن يكون من أُمَّتِه!

يقول ابن تيمية: «قد رأيتُ أنا من نسخ الزبور ما فيه تصريح بنُبُوَّة محمد عَلَيْ باسمه، ورأيتُ نسخة أخرى بالزبور فلم أرّ ذلك فيها، وحينتذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي على ما ليس في أخرى (٢).

وإذا أردنا بعضًا من هذه التصريحات أو البشارات، فإنه عندما سقطت بابل في يَلِ مَلِكِ الفرس عام (٥٣٨ ق. م)، سُمح لليهود بالعودة إلى فلسطين -بعد أن أسرهم الزعيم الكلداني الشهير بُخْتُنَصَّر - كما سُمِحَ لهم بإعادة بناء القدس والهيكل، وعندما وضعت الأساسات لبناء المعبد الجديد، ارتفعت صيحات الفرح بين اليهود، وفي أثناء هذه المناسبة بعث الله النبي (حبّي)، الذي قال لهم في هذه المناسبة: «وسوف أُزلزل كل الأمم، وسوف يأتي (حِده ) لكل الأمم، وسوف أملأ هذا البيت بالمجد، كذلك قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب، هكذا قال رب الجنود، وإن مجد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، هكذا قال رب الجنود، وفي هذا المكان أُعْظِي (شالوم)، هكذا قال رب الجنود» (ب الجنود» أنه اللهود» (شالوم)، هكذا قال رب الجنود» (ب الجنود» أنه المكان أُعْظِي (شالوم)، هكذا قال رب الجنود» (ب الب الجنود» (ب الب الب البنود» (ب الجنود» (ب الجنود» (ب البر الب البنود» (ب البنو

لقد أعطى المعلقون اليهود والنصارى أهمية قصوى للوعد المزدوج الذي احتوته النبوءة المذكورة آنفًا، وكلاهما يفهمان كلمة (حُمده) على أنها نبوءة يهودية مسيحية، فلو فُسَّرَت هذه النبوءة بالمعنى المجرَّد لكلمتي (حِمده) و(شالوم) على أنها (الأمنية) و(السلام)؛ لأصبحت النبوءة لاشيء سوى أمنيات مبهمة غير ذات مغزى، ولكن لو فهمنا من كلمة (حُمده) أنها شخصية حقيقية، ومن كلمة (شالوم) أنها ديانة مُنزَّلة، وقوَّة

<sup>(</sup>١) ابن قيم الجوزية: هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري ص١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: الجواب الصحيح ٣/ ٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٣) (سفر حجى ٩/٧-٩).



فَعَّالة، عند ثذِ تُصبح هذه النبوءة صادقة ومتحقَّقة في شخصية أحمد ودين الإسلام؛ ذلك لأن كلمتي (حِمْده) و(شالوم) تؤديان بدقَّة معنى كلمتي (أحمد) و(الإسلام)(١).

وقد أكَّد عبد الأحد داود (٢) على أن أصول كلمة (حِده) و (شالوم) تُدلِّلان بوضوح على بشارة التوراة بمحمد على وبدين الإسلام؛ فكلمة (حِده) تُقرأ في النصِّ الأصلي: "في يافو حِده كُول هاجوييم". وهي تعني حرفيًا: "وسوف يأتي حِده لكل الأمم". والكلمة مأخوذة من اللغة العبرية القديمة أو الآرمية، وأصلها (حِدْهُ) وتُلفظ بدون التسكين (حِد). ممَّا يعني في العبرية (الأمنية الكبيرة)، أو (المشتهى)، أو ما يتوق إليه المرء، ونجد في اللغة العربية أن الفعل (حَدِد) من جذر الكلمة نفسها (ح م د) بمعنى الإطراء والمديح.

ومن البشارات أيضًا التي جاءت في التوراة، ما جاء في سفر (أشعيا) في الإصحاح الثاني والأربعين ما نصُّه: « لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار (٣)؛ لتترنَّم سكان سالع، من رءوس الجبال ليهتفوا؛ ليعطوا الرب مجدًا، ويُخبروا بتسبيحه في الجزائر (٤).

وهذا النصُّ واضح في التبشير بمحمد عَيْدُ فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار التي سكنها قيدار بن إسهاعيل، وطلب منها أن تبتهج. والغريب أن النصَّ لم يَكْتَفِ بالإشارة إلى قيدار بن إسهاعيل الذي هو جدُّ النبي محمد عَيْدُ أن بل إن النصَّ جاء بذِكْرِ دار هجرة رسول الله عَيْدُوهي المدينة المنورة، فقال: «لتترنم سكان سالع». وسالع هو (سَلُع) وهو جبل في باب المدينة، كها هو اسمه إلى الآن، وهو سالع بالعبرانية (١).

والنصُّ السابق يُلمح لنا عن طريق التأمُّل والاستقصاء لماذا استقرَّ اليهود في المدينة

<sup>(</sup>١) عبد الأحد داود: محمد على كما ورد في كتاب اليهود والنصاري ص٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>۲) عبد الأحد داود: هو القس دافيد بنجامين الكلداني، وُلِدَ عام (۱۸٦٧م)، وكان قسيسًا للروم من طائفة الكلدان، وبعد إسلامه تسمى بعبد الأحد داود، والف كتاب (الإنجيل والصليب)، و(محمد في الكتاب المقدس). انظر نبذة من حياته في مقدمة كتابه: محمد ﷺ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى ص٥-٨.

<sup>(</sup>٣) قيدار هو ابن نبي الله إسماعيل النهير.

<sup>(</sup>٤) (أشعيا ٤٢/ ١ آ).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن قيم الجوزية: هداية الحياري ص١٥٨.

<sup>(</sup>٦) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص٢٥٣.



المنورة وما حولها؟ لقد كانوا على يقين بأن خاتم الأنبياء سيقطن المدينة، التي من أماراتها جبل (سالع) المذكور عندهم في التوراة كالبشارة السابقة، فتَمَنَّوْا أن يكون منهم وفيهم، ومن المعلوم أنهم طالما خَوَّفُوا الأوس والخزرج من النبي الخاتم الذي سيخرج من بين ظهرانيهم فيتخلص منهم، ومَنْ على شاكلتهم!

لقد كان اليهود في المدينة وما حولها يعلمون صفة النبي على النبي الله وقرْبَ ظهوره، وهو ما يُؤكِّدُه ابن سعد في طبقاته بسند مُتَّصِلِ عن ابن عباس على ما نصَّه: «قال: كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي على أن يُبْعَث، وأن دار هجرته المدينة» (١). وهذا الأمر دليل واضح من التوراة ومن الواقع التاريخي على البشارة بالرسول الخاتم محمد على البشارة بالرسول

هذه بعض البشارات التي وردت في التوراة عن النبي محمد على ، ولا يَتَّسِعُ المجال لعرض المزيد منها، والتي تدلُّ دلالةً واضحةً على صدق رسول الله فيها بَلَّغَ عن ربِّ العِزَّة عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) محمد بن سعد: الطبقات الكبرى ١/٤٠١.



## المبحث الثالث: **بشارات النبي ﷺ في الإنجيل**

كُثُرُتِ البشارات بقدوم النبي الخاتم محمد على في الإنجيل، تارة بوصفه أستاذ العالم، وأخرى بتسميته الفارقليط، بل كان ثمة جزءٌ كبير من رسالة عيسى النه إلى قومه قائهًا على التبشير بمجيء محمد على الدي اليهود خاصَّتهم وعامَّتهم، ورهبانهم وأحبارهم قد انساقوا خلف الشهوات، وحادُّوا الله ملى بل ووقفوا ضدَّ رسالة عيسى النه ، وقاموا بقتل يحيى النه وغيره من أنبياء الله الذين جاءوا لهدايتهم، ورغم ذلك فإن الإنجيل لا يزال يشهد في مواضع عديدة بالحق الذي يأتي من بعد عيسى، والمتمثَّل في محمد على ورسالته الخاتمة الخالدة.

إن الرسالة المحدَّدة التي بُعث بها المسيح كانت هداية اليهود وإعادتهم عن ضلالهم وانحرافهم، وتصحيحُ اعتقادهم الخاطئ عن المسيح المنحدر من سلالة داود، ولإقناعهم بأن ملكوت الله على الأرض -الذي كانوا ينتظرون تحقيقه - لم يكن ليتحقق بواسطة مخلِّص منحدر من سلالة داود، ولكن من نسل إسهاعيل اسمه أحمد، وهو الاسم الصحيح المطابق للاسم الدي نصَّتُ عليه الأناجيل اليونانية بصيغة (بركليتوس المطابق للاسم الكنائس (PARACLETE)، وليس (باراكليت (PARACLETE) كها شَوَّهَة الكنائس (۲).

وهذه الحقيقة يُؤَكِّدُهَا القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَ ائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي السُمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) باراكليت: هو الفارقليط أي الذي يَفْرُقُ بين الحق والباطل، وهو روح الحقّ الذي يرسله أي: هو الذي يعلَّمكم كلَّ شيء، والفارقليط عندهم الحمّاد، وقيل: الحامد. وجمهورهم أنه المخلّص. انظر: الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس باب القاف فصل الفاء (فرقن) ٢٦/ ٣٠٠، وابن تيمية: الجواب الصحيح ٥/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الأحد داود: محمد ﷺ كما ورد في كتاب اليهود والنصاري ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣) (الصف: ٦).

ولقد جاءت البشارات بمجيء خاتم الأنبياء محمد على في مواضع عديدة من الأناجيل، من ذلك ما ورد في إنجيل يوحنا ونصه: «الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبَّخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به، ويكلمكم ويسوسكم بالحق، ويخبركم بالحوادث والغيوب»(۱).

وقد اختلفت تفاسير كلمة الفارقليط اليونانية (PERIQLYTOS)؛ فمنهم من فَسَّرَها بمعني المعزِّي، أو المحامي والكثير الحمد، وقيل: هي كلمة آرامية الأصل، تعني المخلِّص من اللعنة. وقد كانت هذه الكلمة دارجة بين المؤمنين -آنـذاك- وكانت تتعَلُّقُ بخاتم الأنبياء. وقيل: هي كلمة يونانية تعني بالترجمة الحرفية لها (أحمد) أو (محمد) بالعربية. والنصوص الأصلية للإنجيل باللغة الآرمية القديمة قد جاءت بكلمة محمده وحِده، وهي كلمات موازية تمامًا لكلمة محمد وأحد في اللغة العربية، ولعلَّ هذا التفسير الأخير لكلمة الفارقليط -وهي لفظة يونانية كما أسلفنا- يُعْتَبَرُ الأقرب للصواب؛ لأن الله تعالى ذَكَرَهُ صراحةً على لسان عيسى الطِّين في كتابه الكريم: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (٢) ﴾، وهذا من أقوى البراهين على نُبُوَّة محمد عِلَيْ ان القرآن تنزيل إلمي فعلاً؛ إذ لم يكن في وُسْع محمد علي أن يعرف أن كلمة البرقليطوس كانت تعني (أحمد) إلاَّ من خلال الوحي، وهذه حُجَّة جازمة ونهائية؛ لأن المدلول الحرفي للاسم اليوناني يُعادل بدقَّة كلمتي (أحمد ومحمد)، ومن المدهش أن الوحي قد ميَّزَ صيغة أفعل التفضيل من غيرها أي (أحمد) من (محمد)، ومن المدهش أيضًا أن هذا الاسم الفريد لم يُعْطَ لأحد من قبلُ؛ إذ خُجِز بصورة معجزة لخاتم الأنبياء والرسل وأجدرهم بالحمد والثناء؛ ذلك أن اسم برقليطوس لم يُطلق على أي يوناني قطَّ، كما أن اسم أحمد لم يُطلق على أي عربي قبل النبي محمد، صحيح أنه كان هُنالك يوناني مشهور من أثينا اسمه بركليس (PERIQLYS) بمعنى الشهير، ولكن ليس بمعنى الأشهر (٣).

<sup>(</sup>١) (يوحنا ١٦-٢٥).

<sup>(</sup>٢) (الصف: ٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: عبد الأحد داود: محمد ﷺ كما ورد في كتاب اليهود والنّصاري ص١٩٢، ١٩٨.



<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب النجار: (۱۲۷۸-۱۳۲۰هـ/ ۱۸۲۲هم): أديب، مؤرخ، فقيه، ومشارك في علوم الطبيعة والكيمياء وغيرها، ملم ببعض اللغات السامية، عين مدرسًا للآدب والشريعة، واشترك في أكثر الجمعيات الإسلامية، من مؤلفاته: تاريخ الإسلام، تاريخ الخلفاء الراشدين، انظر: محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين ١/ ٣٣٨-٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) كارلو نلينو (Carlo Alfoso Nallino) (٢٩٨-١٩٧٢) (مستشرق إيطالي، حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود، وعُيِّنَ أستاذاً للتاريخ والدراسات الإسلامية بجامعة روما، وكان من أعضاء المجمع العلمي الإيطالي، والمجمع اللغوي بمصر، من كتبه: (علم الفلك.. تاريخه عند العرب في القرون المجمع العلمي الإيطالي، والمجمع اللغوي بمصر، من كتبه: (علم الفلك.. تاريخه عند العرب في المستشرقون الوسطى). انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص٥٨٣، ونجيب العقيقي: المستشرقون ١٨٣٥-٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) (الصف: ٦).

<sup>(</sup>٤) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص٢٨٢، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) (المائدة: ٤٨).



وقد جاء في هذه المخطوطات بالنصِّ ما يلي: «إن عيسى كان مسيّا المسيحيين، وأن هناك مسيّا آخر». ومسيا بالآرمية تعني رسولاً؛ لذلك أخبرهم المسيحُ الطّيكة قائلاً: «ابن البشر ذاهب، والفارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار، ويُفَسِّر لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدتُ له، فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل»(۱).

فمحمد على هو حاتم الأنبياء الذي يرشد البشرية إلى كل الحقّ كها جاء بنصّ الإنجيل: «وأما متى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جيع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركم بأمور آتية (٢). وهذا النص الإنجيلي يُوَكِّده صحابة رسول الله على بقولهم: «صلى بنا رسول الله على الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمسُ، فأخبرنا بها كان وبها هو كائن، فأعلمننا أحفظنا» (٣).

وكما بَشَّر المسيح الخَيِّ بمجيء النبي محمد على الذي يُخلِّص الناس من ضلالاتهم وفجورهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة، فإن يحيى الخلا أو يوحنا المعمدان -كما عند النصارى - أشار إلى ما يسمى الاستبدال؛ أي استبدال أمَّة اليهود بغيرها عمن يقيمون لواء الله، ويرفعون كلمته، كما أشار إلى مجيء الرسول الخاتم الذي هو أعظم الرُّسل، ونصَّ البشارة: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية، قائلاً: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات OF HEAVEN OF HEAVEN، فإن هذا هو الذي قبل عنه بإشعباء النبي القائل صوتٌ صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سُبله مستقيمة... فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآي، فاصنعوا ثمارًا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا؛ لأني أقول لكم أنّ الله قادر أن يُقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبراهيم، والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا

<sup>(</sup>١) (يوحنا ١٤: ١٦). وانظر: صفي الرحمن المباركفوري: نبأ عظيم إلى جميع البشر ١/٣٢٧-٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) (يوحنا ١٦: ١٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة (٢٨٩٢).



تصنع ثمرًا جيدًا تُقطع وتُلقى في النار، أنا أعمدكم بهاء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار»(١).

فقد حاول يحيى الني الله ولكنه -يوحنا المعمدان- أن يجعل اليهود من التائبين، فأمرهم صراحة بالتوبة والإنابة إلى الله، ولكنه -لعلمه بعصيانهم ويأسه منهم- قد أخبرهم بأنه قد تم استبدالهم بأمة أخرى، وأن الفأس قد وضعت على أصل الشجرة التي أبت أن تُعطي ثهارها، وما بقي إلا مُباشرة قطعها، وقد أكّد لهم يحيى الني أن وقوع الغضب والعقاب من الله الله عادت لا محالة، ثم يتحدّث الني عن النبي الذي سيأتي من بعده في الشجرة البديلة من أبناء إبراهيم، بأنه أقوى منه، وأنه سيلغي التعميد بالماء، ويُعمد الناس بالروح والنور، وكلاهما -أي الروح والنور- وصفان وُصف بها القرآن الكريم.

والإنجيل بعد -بلا أدنى ريب- مليء بالبشارات التي تدلل على رسالة محمد على و وإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما جاء في الإنجيل عن نبوة محمد على وصدقه، ويكفينا ما أشرنا إليه من كلام كل من عيسى ويحيى عليهما السلام

وفي نهاية هذا الفصل الذي استعرضنا فيه بعضًا من بشارات الكتب السابقة بها فيها التوراة والإنجيل بالنبي على نختم بقصة واقعية تؤكد صحَّة هذه البشارات، التي استطاع أحد الرهبان -ويُدعى فرامرينو، وهو راهب لاتيني - اكتشاف النسخة المحررة باللغة الإيطالية من الإنجيل، ويقول في ذلك: إنه لدى مطالعته عدة رسائل لأيرينايوس

<sup>(</sup>۱) (متى ۳: ۱-۳، ۷-۱۱).

<sup>(</sup>٢) نصر الله عبد الرحمن أبو طالب: تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد ﷺ ص٣٢٧.



وجد إحداها تندد بالقديس بولس الرسول استنادًا إلى إنجيل القديس برنابا، ومن هنا اهتمَّ الراهب فرامرينو بالبحث عن هذا الإنجيل، وقد ساعدته ظروف عمله في مقرِّ البابوية، إذ صار بعد فترة مُقَرَّبًا من البابا سكتس الخامس، وبذلك تمكن من دخول المكتبة البابوية، وببحثه عثر على نسخة إنجيل برنابا(۱) التي كان يرنو إليها، وبعد الاطلاع عليها تأكد من صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وانتهى به الأمر باعتناق الإسلام(۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لمزيد من البشارات عن الرسول محمد ﷺ انظر: إنجيل برنابا دراسات حول وحدة الدين عند موسى وعيسى ومحمد الله الله أحمد فاضل.

<sup>(</sup>٢) محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية ص٥٦.







# شهادات على صدق نبوته 🎇

المبحث الأول: شهادة رب العالمين المبحث الثاني: الصحابة المبحث الثاني: وجاته رضي الله عنهن المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين المبحث السادس: شهادة الواقع

قال السيد الحميري (شاعر عباسي):

شَهدَ الْمَلاَئِكَةُ الْكِرَامُ وَرَبُّهُمْ



## الفصل السادس

# شهادات على صدق نبوته ﷺ

شَهِدَ الحَقُّ تبارك وتعالى لنَبِيِّهِ محمد على بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (١) ﴿ . وكفى بشهادة ربِّ العالمين دليلاً على صدقه على ولكننا آثرنا أن نُقَدِّمَ لأصحاب المذاهب العقليَّة شهاداتٍ أخرى لكل من عايشه على من الصحابة الأجلاء، وزوجاته الفضليات، بل وأعدائه الألدَّاء، ومَنْ قرأ عنه وسمع سيرته من العلماء الغربيين؛ ليُدْرِكُوا جيِّدًا أن كُلَّ مَنْ عَرَفه الألدَّاء، ومَنْ قرأ عنه وسمع سيرته من العلماء الغربيين؛ ليُدْرِكُوا جيِّدًا أن كُلَّ مَنْ عَرَفه عقله، وشهدوا في حَقِّه شهادة صدق؛ فكانت هذه الشهادات دليلاً على صدق دعوته وعظمة رسالته.

وسوف نتناول الشهادات المختلفة من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: شهادة ربِّ العالمين على المبحث الأول:

المبحث الثاني: الصحابة الله

المبحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن

المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره

المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين

المبحث السادس: شهادة الواقع

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: ٤٠).



## المبحث الأول: **شهادة رب العالمين**

تَعَدَّدَتِ الأَدِلَّة على نُبُوَّة محمد ﷺ، ولكن تبقى شهادة ربِّ العالمين له بالرسالة أقوى دليل على صدقه فيها بَلَّغ عن ربِّ العزَّة ﷺ؛ وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن الحقَّ لن يُوَفِّقَ إنسانًا كذابًا مُدَّعِيًا عليه سبحانه، بل ويُؤيِّده بالمعجزات الباهرات.

إضافة إلى سبب آخر جوهري ألا وهو شهادة الواقع التاريخي للقرآن، التي تُثبت - بها لا يدع مجالاً للشكّ - أنه أصدق وثيقة ظَلَّتْ حتى الآن بلا تحريف أو تبديل، تناقلتْ عبر الأجيال حفظًا متواترًا وكتابة محفوظة في مئات البلدان التي دخلها الإسلام، عمّّا يُعْطِي لها مزيّة لا تتوافر في كل الوثائق التاريخية الأخرى.

ولننظر إلى الآيات القرآنية المختلفة، التي تحدَّثَتْ في أكثر من صورة عن شهادة الله جَلَّ وعلا لنبيه بالرسالة، فقال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ('') ﴿ وننظر إلى قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِالله شَهِيدًا ('') ﴾ وننظر إلى قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً»، إنها جَعَلْنَاكَ -يا محمد ويقول الطبري مُعَلِّقًا على هذه الآية: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً»، إنها جَعَلْنَاكَ -يا محمد رسولاً بيننا وبين الخلق، تُبلِّغُهم ما أرسلناك به مِن رسالة إليهم، وليس عليك غيرُ البلاغ وأداءُ الرسالة إلى مَنْ أُرْسِلَتْ إليه، فإن قَبِلُوا ما أُرْسِلَتْ به فلأنفسهم، وإن رَدُّوا فعليها . ﴿وَكَفَى بِالله عليك وعليهم، «شَهِيدًا» يقول: حَسْبُكَ الله وَعَلَى ذِكْرُه - شاهدًا عليكَ في بلاغِكَ ما أُمِرْتَ ببلاغِه من رسالته ووحيه، وعلى مَنْ أُرْسِلْتَ إليه في قَبُولهم منك ما أُرْسِلْتَ به إليهم، فإنه لا يخفَى عليه أمرُك وأمرُهم، وهو مُجَازيك ببلاغك ما وَعَدَك، وعازيهم ما عَمِلُوا من خير وشرِّ، جزاءَ المُحْسِن بإحسانِه، والمُسِيء بإساءته (۳).

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ٧٩).

<sup>(</sup>٣) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٨/ ٥٦١.



ويقول الحقُّ تبارك وتعالى في آيات أخرى: ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۞ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِللَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ لَلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِالله شَهِيدًا (١) ﴾.

وفي تحدِّ عجيب يقول الحقُّ تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون برسالة محمد على الله وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (٥) ﴾. يقول ابن عاشور تعليقًا على شهادة ربِّ العالمين على صدق نبيّه على "إن الله لا يُصَدِّق مَنْ كذب عليه، فلا يَتِمُّ له أَمْرٌ، وهو معنى قول أئمة أصول الدِّينِ: إن دلالة المعجزة على الصدق أنَّ تغيير الله العادة لأجُلِ تحدِّي الرسول على قائمٌ مقام قوله: صَدَق عبدي فيها أخبر به عنى "(١).

وآيات القرآن التي تشهد بصدق النبي عَلَيْ كثيرة، ولا نكون مبالغين إن قُلْنا: إن كل

<sup>(</sup>۱) (النساء: ۱٦٤–١٦٦).

<sup>(</sup>٢) (النساء: ١٦٥).

<sup>(</sup>۳) (النساء: ۱۲۱).

<sup>(</sup>٤) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) (الرعد: ٤٣).

<sup>(</sup>٦) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٢٥/ ٢١.



القرآن يشهد بذلك تصريحًا أو تضمينًا. وما أجمل أن نختم هذا المبحث بقوله تعالى: ﴿قُلْ الْمَانُ عَنْي وَ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (١٠) ﴾، «أيُّ شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أيُّ شاهد تحسم شهادته في القضية فلا أكبر شهادة؟ أيُّ شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة؟ ... وكما يُؤْمَر رسول الله على بالسؤال، فهو يُؤْمَر كذلك بالجواب؛ ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبينَ أنفسهم، ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع.

«قُلِ اللهُ» نعم! فالله ﷺ هو أكبر شهادة، هو الذي يَقُصُّ الحقَّ، وهو خير الفاصلين، هو الذي لا شهادة بعد شهادته، ولا قول بعد قوله؛ فإذا قال فقد انتهى القول، وقد قُضِيَ الأمر(٢).

#### المبحث الثاني:

## الصحابــــة 🚴

إن صحابة رسول الله على هم الذين صَدَّقوا دعوته، وآمنوا برسالته، وصحبوه في سلمه وحربه، لفترة زمنية طويلة، فعلموا فيها حقيقة محمد على وخبيئته، فلو كان محمد على فظًّا في تعامله، سيئًا في سريرته، لكانوا أوَّل الناس ابتعادًا عنه، وكُرْهًا له، لكن الأمر كان على النقيض تمامًا؛ إذ كانوا يزدادون يومًا بعد يوم، فبلغ عدد من شهد حَجَّة الوداع منهم مائة ألف صحابي أو يزيد.

وقد شهد القريب والبعيد منهم بحُسْنِ خُلق النبي عَلَيْ، فهذا أنس بن مالك الحه أحد الصحابة الذين عاشوا مع محمد على بصورة شبه كاملة؛ في البيت، وفي المسجد، وفي الطريق، وفي السوق، وفي الحرب، يقول: «خَدَمْتُ النّبِيّ عَلَيْ عَشْرَ سِنينَ فَمَا قَالَ لي أُفّ،

<sup>(</sup>١) (الأنعام: ١٩).

<sup>(</sup>٢) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢/ ٤٩٣.



وَلا لِمَ صَنَعْتَ، وَلا ألا صَنَعْتَ» (١). وهذا مثال في غاية الروعة، ووصف في غاية الجهال؛ فعشر سنين فترة زمنيَّة ليست بالهيِّنَة ولا القصيرة، ورغم ذلك لم يخرج من فم رسول الله عَيْنَ ما يُغضب أنسًا وَلُو عُرج في هذه المُدَّة من رسول الله عَيْنَ ما يُغضب أنسًا لقاله، ولأخبر به بعد وفاة النبي عَيْنَ ، لكن ذلك لم يحدث.

لقد أقرَّ كُلُّ الصحابة -بلا استثناء- بِحُبِّ رسول الله ﷺ، وكان هذا الحُبُّ والإنصاف نابعًا من تصديقهم برسالته، ومعايشتهم لواقعه. وممَّا يُدلِّل على هذا الحُبِّ والإنصاف موقف الصحابي زيد بن الدَّثِنَة ﷺ، الذي أسَرَه بعضُ المُّذَلِيِّنَ، وباعوه لصفوان بن أمية القرشي الذي كان والده أمية قُتل في غزوة بدر الكبرى، فأراد أن يثأر لوالده بقتله لزيد بن الدَّثِنَة، فأخذوه إلى الحرم ليقتلوه، فرأى أبو سفيان رباطة جأشه، وإقباله على الشهادة بحُبُّ منقطع النظير، فقال له: أتحبُّ أنَّ محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنَّك في أهلك؟ قان: والله ما أُحِبُّ أنَّ محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تُصِيبه شوكةٌ تؤذيه وأنا جالسٌ في أهلي (٢).

إن زيدًا على مشارف الموت، وهذه اللحظة هي أصدق لحظة مع النفس؛ يُصَرِّح فيها الإنسان بالحقيقة التي لا جدال فيها، والتي تُؤكِّدُ بكُلِّ ثقة واطمئنان أن محمدًا عَلَيْ في وجدان أصحابه نبيٌ مرسل، فلو لم يكن كذلك، وكان دَعِيًّا كاذبًا، لما ضَحَّى زيدٌ الله وغيره من الصحابة بأرواحهم وأموالهم في سبيل دَعِيٍّ كاذب.

وممن شهد بصدق رسول الله ﷺ، سلمان الفارسي الذي ظُلَّ يبحث عن النبي الحقِّ الذي عَرَف صفاته ومناقبه من أحد الرهبان في عَمُّورِيَة، بعدما طلب منه سلمان أن يدلَّه على راهب من الرهبان يعيش في كنفه عابدًا لربه، ويقص علينا سلمان قصته مع الهداية قائلا: «قال راهب عمورية: أي بُنيِّ... قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (٥٦٩١)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٧٢، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ١٢٨، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٢/ ١٢٨، ١١/ ٤٣١.

يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى أرض بين حرتين(١١)، بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعلْ. قال سلمان: ثم مات وغُيِّب، فمكثت بعمورية ما شاء الله إن أمكث، ثم مربي نفر من كلب(٢) تجارًا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هـذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني مِنْ رجل مِن بهودَ عبدًا، فكنت عنده ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي، فبينها أنا عنده قدم عليه ابن عم لـه مـن المدينـة مـن بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي راهب عمورية، فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر، مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عَذْقِ (٣) لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلانَّ: قاتل الله بني قيلة! والله إنهم الآن لمجتمعون بقُبًاء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي. قال: فلم سمعتها أخذتني العُرَواءُ (٢) حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟! ماذا تقول؟! قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟! أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنها أردت أن أستثبتَ عها قال.

وقد كان عندي شيءٌ قد جمعته، فلمَّا أمسيت أخذته، ثم ذهبتُ به إلى رسول الله ﷺ وهو بقُبَاء، فدخلتُ عليه، فقلتُ له: إنَّه قد بلغني أنَّك رجلٌ صالحٌ، ومعك أصحابٌ لك غرباء ذوو حاجةٍ، وهذا شيءٌ قد كان عندي للصَّدَقة، فرأيتكم أحقَّ به من غيركم. قال: فَقَرَّبْتُه إليه. فقال رسول الله عَلَيْ لأصحابه: « كُلُوا». وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلتُ في نفسى: هذه واحدةٌ. قال: ثم انصرفتُ عنه فجمعت شيئًا، وتحوَّل رسول الله على إلى

<sup>(</sup>١) الحُرَّةُ: أرض ذات حجارة سود تُخِراتِ كأنها أحرقت بالنار. ويقصد بذلك المدينة المنورة؛ لأنها تقع بـين حَرَّئيْن عظيمتين. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة حرر ٤/ ١٧٧، ومادة لوب ١/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) قبيلة عربية.

<sup>(</sup>٣) العَدَّق بالفتح: النخلة محمَّلها. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة عذق ٢٣٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) العرواء: الرُّعدة من فزع أو حُمَّى. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة عرا ١٥/ ٤٤.



المدينة، ثم جئتُه به. فقلتُ له: إنِّي قد رأيتُكَ لا تأكل الصدقة، وهذه هديَّةٌ أكرمتُكَ بها. قال: فأكل رسول الله على منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلتُ في نفسي: هاتان اثنتان. ثم جئتُ رسول الله على وهو ببقيع الغرقد، قد تبع جنازة رجلٍ من أصحابه عليه شملتان (۱) له، وهو جالسٌ في أصحابه، فسلَّمْتُ عليه ثم استدرتُ أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؛ فلمَّا رآني رسول الله على استدبرتُه (۲)، عرف أنَّي أستثبتُ في شيءٍ وُصِف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرتُ إلى الخاتم فعرفتُهُ، فأكببت عليه أُقبِّله وأبكي. فقال لي رسول الله على: «حَوَّلْتُ، فجلستُ بين يديه، فقصصت عليه وأبكي. فقال لي رسول الله على: «حَوَّلْتُ، فجلستُ بين يديه، فقصصت عليه حديثى...» (۳).

وترجع أهمية قصّة إسلامه، وجهاده ودفاعه عن الدين، ونشره له حتى عاته في عام إن بقاء سلمان على إسلامه، وجهاده ودفاعه عن الدين، ونشره له حتى عاته في عام خسة وثلاثين من الهجرة، دليلٌ على كون محمد على صادقًا فيها أُرسل إليه، ولم يكن مُدَّعِيًا للنُبُوَّة، أو كاذبًا فيها جاء به، ولو رأى سلمان خولاف ذلك لرجع إلى بحثه عن النبي الخاتم، الذي خرج من أجله منذ أعوام عديدة؛ إذ كان ذلك هو شغله الشاغل، لكن ذلك لم يحدث؛ لأن سلمان في وجد أن محمدًا على إلى هو خاتم الأنبياء أجمعين.

وقد تَكَرَّرَ الأمر نفسه عند إسلام الحَبْر اليهودي (عبد الله بن سَلاَم (١٠))، فيروي قصة إسلامه بنفسه قائلاً:

«قال: لَمَّا سمعتُ برسول الله ﷺ وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كُنَّا نَتَوَكَّفُ (٥) له، فكنتُ مُسِرًّا بذلك صامتًا عليه حتى قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة، فلمَّا قَدِمَ

<sup>(</sup>١) الشُّمُّلة: كِساءٌ دون القَطِيفة يُشتَمل به. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة شمل ١١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) اسْتَدْبَرُهُ: أتاه من ورائه. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة دبر ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد: (٢٣٧٨٨)، وقبال الأرنباءوط: إستناده حسسن. وابسن هشيام: السيرة النبويية ١/ ٢٢٠، ٢٢١، والألباني: صحيح السيرة ص٦٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سلام: هو أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أسلم عنـد قـدوم الـنبي ﷺ المدينة، وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله ﷺعبدَ الله. توفي بالمدينة سنة (٤٣هـ/٦٦٣م). أنظر: ابر عبد البر: الاستيعاب ٣/ ٩٢١.

<sup>(</sup>٥) يتوكُّف الخبر: أي يتوقُّعه ويرتقبه وينتظره. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وكف ٩/ ٣٦٢.

نزل بقُبَاء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رَجُلٌ حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعَمَّتِي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلمَّا سَمِعْتُ الخبرَ بقدوم رسول الله عَبَّرُتُ، فقالت عَمَّتِي حين سمعتُ تكبيري: لو كنتَ سمعتَ بموسى بن عمران ما زدتَ. قلت لها: أي عَمَّة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه (١)، بُعِثَ بها بُعث به. فقالت له: يابن أخي، أهو النبي الذي كنا نُخْبَرُ به، أنه يبعث مع بعث الساعة؟ قال: قلتُ لها: نعم. قالت: فذاك إذن.

قال: ثم خرجتُ إلى رسول الله ﷺ فلمّا تَبيّنتُ وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وفي رواية أخرى يقول عبد الله بن سلام: أتيتُ النبي ﷺ فقلتُ له: إني سائِلُكَ عن خِلال لا يعلمهُنَّ إلاَّ نبي: ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: «أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا». قلت: جبريل؟ قال: «نَعَمْ». قلت: عَدُوّ اليهود من الملائكة. ثم قرأ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّ الجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴿ هُ اللّهُ عَلَى النّاسَ مِنَ المَشْرِقِ تَسُوقُهُمْ إِلَى المَغْرِبِ، وَأَمّا أَوَّلُ طَعَامٍ وَإِنّا السَّعَةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ اللهُ وَأَنا السَّعَ السَّعَامُ اللَّهُ وَاللّهُ وَأَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَا

ثم رجع إلى أهل بيته فأمرهم فأسلموا، وكتم إسلامه، ثم خرج إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله الله على أن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم، وأعْلَمَهُمْ وابن أعلمهم، وأنهم قوم بُهُت، وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عَنِّي بهتوني، وقالوا فِيَّ ما ليس فِيَّ، فأُحِبُّ أن تُدْخِلَنِي بعض بيوتك. فأدخله رسول الله بعض بيوته، وأرسل إلى اليهود، فدخلوا عليه فقال: «يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيْلَكُمْ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّهُو،

<sup>(</sup>١) أي على دين توحيد الله، وإفراده بالعبودية.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٩٧).

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: ١٢).



إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آئِي رَسُولُ الله حَقًّا، وَآئِي جِئْتُكُمْ بِحَقِّ، فَأَسْلِمُوا". فقالوا: ما نعلمه. فقال: «فَأَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأَعَلَمْ اللهُ بُنُ سَلاَمٍ؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك! فقال: «يَا ابْنَ سَلاَمٍ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ»

سَلاَمِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ

فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، يا معشر اليهود، اتقوا الله واقْبَلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقًا، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة؛ اسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله، وأُؤمن به، وأُصَدِّقه، وأعرفه. قالوا: كذبت، أنت شَرُّنَا وابن شَرِّنَا. وانتقصوه. قال: هذا الذي كنتُ أخاف يا رسول الله، ألم أُخْبِرُكَ أنهم قوم بُهُت، أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرتُ إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمتْ عمتي خالدة بنت الحارث وحَسُنَ إسلامها(۱).

ولم تكن هذه الشهادات في حياته ﷺ فقط ولكنها كانت -أيضًا- بعد مماته ﷺ، فها هو عمرو بن العاص ﷺ يقول عن رسول الله ﷺ بعد وفاته وهو يصفه: «مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبٌ إِنَيَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلاَ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ؛ إِجْلاَلاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ، لأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ» (٢٠).

هذه بعض شهادات الصحابة على حُبِّهِمْ له ﷺ، وإيانهم بدعوته، وتصديقهم برسالته، والتي لا تدع مجالاً للشكِّ أن محمدًا ﷺ نبيٌّ مرسلٌ لهداية الناس إلى الحقِّ، ولإخراجهم من الظلمات إلى النور.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيهقي: دلائل النبوة ٢/ ٥٢٩-٥٣١، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٢/ ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو الفَّضل السيد أبو المعاطي النوري: المسند الجامع ٣٦/ ٤٩٨.



#### المبحث الثالث:

#### زوجاته رضي الله عنهن

من المعلوم أن الزوجة هي أقرب الناس لزوجها؛ فهي تعلم سِرَّه قبل علنه، وتعلم حقيقة خُلُقه دون مواربة منه أو تَخَلُّق زائف، وهذا مع الزوجة الواحدة، فها بالنا بزوجات كثيرات بلغن التسع؟ فهل من المعقول أن تتواطأ تسعٌ من النساء الضرائر -وما يُعرف عنهن من الغيرة الشديدة - على تجميل وتحسين صورة زوجهن في حياته، وبعد مماته؟!

إن العقل ينقض هذا التصوُّر، فقد تحبُّ بعضهن زوجها، وقد تكرهه الأخريات؛ لسوء معاملته لهن، أو لتقريبه لبعضهنَّ دون الأخريات، فهل كان الأمر كذلك مع رسول الله عليه؟!

لقد كان الأمر مخالفًا لذلك تمام المخالفة بين رسول الله على وزوجاته؛ فقد كُنَّ يتسابقن للقرب منه، كلُّهن يُحْبِبُنه حُبًّا شديدًا في حياته وبعد مماته، فقد كانت منهن الكبيرة العجوز، والصغيرة المتوقدة، ومنهن شديدة الغيرة، وسريعة الغضب، لكنهن قد اجتمعن على شيء واحد، ألا وهو حبُّهن للنبي محمد على شيء واحد، ألا وهو حبُّهن للنبي محمد على شيء واحد،

كانت أُولَى زوجات النبي ﷺ السيدة حديجة بنت خويلد وصلى فقد عاش معها رسول الله ﷺ خسة وعشرين عامًا كاملة، لم تَرَ منه فيها إلاَّ كل جميل؛ لذلك فعندما نزل الوحي عليه ﷺ، وخاف خوفًا شديدًا مَّا وجده من أثره في نفسه، وَقَفَتْ تُهدِّئ من قلقه؛ فقالت له: «فوالله ما يخزيك الله أبدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلُّ(۱)، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَعْمِلُ الْكَلُّ(۱)، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ...»(۱).

ولم يكن هذا التأييد من السيدة خديجة ﴿ عَلَيْهُ مِجْرِد كلمات عابرة، بل كانت الحقيقة كاملة؛ فقد كانت هذه أخلاق رسول الله عَلَيْهُ التي عَهِدَتْهُ عليها، فأضحت أخلاقه معها في

<sup>(</sup>١) الكُلِّ: التُّقْل من كل ما يُتكلُّف. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة كلل ١١/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (٤)، (٤٩٥٤)، ومسلم: كتـاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٦٠).



بيته مطابِقة لأخلاقه خارجه، وهذا دليل على صدق نُبُوَّتِه، وهو الأمر الذي جعل السيدة خديجة بين الخُلق.

وقد شهدت أصغر زوجات النبي عَيْنَ السيدة عائشة عن بحُسن خُلقه وصدقه، وهي أعلم الناس به؛ فقد كان رسول الله عَيْنَ يُحبُّها ويُجِلُّها، بل تُوفِي رسول الله عَيْنَ في حجرها وبين يديها، فوصفتْ عِنْنَ خُلُقَهُ قائلة: «خُلُق نَبيِّ الله عَيْنَ كَانَ الْقُرْآنَ»(۱).

ومن أَجَلِّ المواقف التي جاءت في كتب السيرة، التي تشهدُ احترام وتوقير أمهات المؤمنين لرسول الله ﷺ، ذلك الموقف العجيب الذي حدث بين أُمِّ المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان والدها أبي سفيان بن حرب زعيم قريش، وأحد ساداتها، وكان ما زال على كفره، ولم يُسْلِمْ بَعْدُ.

فحينها نقضت قريش عهدها مع رسول الله على الذي أبر مته في الحديبية، وانقضّت على قبيلة خزاعة، فقتلتْ وسَبَتْ، خافت قريش من رسول الله على فأرسلوا أبا سفيان إلى المدينة مُسرعًا؛ ليُجَدِّد العهد بين الفريقين، لكن رسول الله على رفض طلب التجديد وعزم على فتح مكة. وموطن الشاهد هنا هو ذلك الحوار العجيب بين الابنة وأبيها، فعندما قدم أبو سفيان إلى المدينة، ذهب لزيارة ابنته بعد فراق طويل، وأعوام عديدة مرَّت على رحيلها؛ بداية من هجرتها إلى الحبشة فرارًا بدينها، ونهاية بقدومها إلى المدينة، فدخل على ابنته أمِّ حبيبة على زوج رسول الله على الله على فراش رسول الله على المنت أم حبيبة عنى قالت: عن هذا الفراش، أم رغبت به عنى قالت: بل هو فراش رسول الله على فراش رسول الله على فراش رسول الله على فراش رسول الله عنى الله عنه فقال: يا بنيَّة، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني عالى قرر الله و فراش رسول الله على قرائه ... فقال: والله لقد أصابك بعدي شرر (۱).

إن هذا الموقف من أم المؤمنين أم حبيبة وضلى يعكس التربية الإسلامية لهذه الزوجة الصالحة؛ فهي تعلم تمام العلم أن محمدًا نبيٌّ صادقٌ، وأن أباها مشرك يعبد ما لا يضرُّ ولا ينفع، فأرادتْ بهذا الفعل أن تُوقِظَهُ من غفلته التي يحيا فيها أعوامًا عديدة، فطوت

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نـام عنـه أو مـرض (٧٤٦)، وأبـو داود (١٣٤٧)، والنسائي (١٦٠١)، وأحمد (٢٤٣١٤).

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٢٥٠.



الفراش -وهو انعكاسٌ عما يجيش في صدرها من مقارنة محسومة لصالح زوجها الصادق محمد على المداء لمحمد المسلام أبيها المشرك الذي طالما ناصب العداء لمحمد وصحبه!

ومن أعظم الشهادات على صدقه على شهادة أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب رعيم يهود بني قريظة، الذي أمر النبي على بقتله لغدره وخيانته للعهد الذي تم بينه وبين المسلمين؛ فها هي ذي شخط أُحدَّنُنا عن خُلُقِهِ فتقول: «ما رأيتُ أحدًا قط أحسن خُلُقًا من رسول الله، لقد رأيته ركب بي في خيبر، وأنا على عجز ناقته ليلاً، فجعلتُ أنعس فتضرب رأسي مؤخرة الرَّحل، فيمسني بيده ويقول: يا هذه، مهلاً»(١).

ثم ها هي ذي تتمنّى أن تُضَحِّى بنفسها فداءً له عِنى، وأن تتألم عِوضًا عنه؛ فعن زيد بن أسلم الله أنه قال: «اجتمع نساؤه على أنه قال النبي على معلقًا على كلامها: ﴿وَالله إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ ﴾ (٢) بي الله لوددتُ أن الذي بك بي... فقال النبي على معلقًا على كلامها: «وَالله إِنَّهَا لَصَادِقَةٌ ﴾ (٢). بهذه الكلمات الرقيقة عَبَّرَتُ أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب عن مشاعرها تجاه النبي على في وقت لا تحتاج فيه إلى مداهنته، أو اتقاء شرّه، ولكنها مشاعر امرأة آمنت بأنه نبي مرسل؛ ولذلك خاطبته بهذه الصفة قائلة: يا نبي الله. ومن عظمة الرسول على أنه يشهد على صدق مشاعرها نحوه بعدما تغامز بها بعض أزواجه على الله على الله الله على الله المؤلفة الم

وكذلك عاشت كل زوجاته ﷺ في كنفه؛ مؤمنات قانتات، عابدات لله ربِّ العالمين، كما تَعَلَّمْنَ من محمد ﷺ الرسول قبل أن يكون الزوج.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو يعلى: المسند ١٣/ ٢٩، ٣١، والطبراني: المعجم الأوسط ٦/ ٣٤٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق: المصنف ١١/ ٤٣١.



#### المبحث الرابع:

#### غير المسلمين في عصره

ولم يشهد بصدق محمد على أحبابه ولا المؤمنين به فقط، بل شهد له من حاربه السنوات الطوال، فقلوب هؤلاء زعهاء الكفر في مكة ومَنْ حولها من الأعراب كانت موقنة بأن محمدًا صادقٌ غيرُ كذوب؛ فقد عايشوه أربعين عامًا قبل الرسالة، فلم يعهدوا عليه كَذِبًا، أو خيانة، أو سوءًا في الحُلق أو المعاملة، ولكنهم لم يؤمنوا به لمصالح خاصة عندهم.

وعندما مَنَّ الله على رسوله ﷺ، واصطفاه للقيام بأمر الدعوة إليه ﷺ، فقام يدعو الناس في السرِّ والعلن؛ فإذا بالقوم ينقلبون على أعقابهم؛ فكذَّبُوا رسالته، وعَذَّبوا أصحابه، حتى أُخرج من مكة مُكْرَهًا، بعدما تآمروا على قتله.

ومع كل هذا العنت والمشقّة والتعذيب والتنكيل إلاَّ أن أعداء قد شهدوا بصدق دعوته في مواطن كثيرة؛ وخير شاهد على ذلك حديث أبي سفيان بن حرب -الذي كان معاديًا لرسول الله على أول الأمر - مع هرقل عظيم الروم، فقد روى عبد الله بن عباس معاديًا لرسول الله على أن أبا سفيان بن حرب قد أخبره «أن هرقل أرسل إليه في ركبٍ من قريش، وكانوا ثُجًّارًا بالشام في المدّة (۱) التي كان رسول الله على الله على أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظهاء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: «أيُّكُمْ أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلتُ: أنا أقربهم نسبًا. فقال: أدنوه مني، وقرَّبُوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره (۱). ثم قال لترجمانه: قُلْ نسبًا. فقال عن هذا الرجل، فإن كَذَبنِي فكذّبوه. فوالله! لولا الحياء من أن يَأْثِرُوا عليً

فتح الباري ١/ ٣٥، والنووي: المنهاج ١٠٤/١٢.

<sup>(</sup>١) المدة: يعني مدة الصلح بالحديبية، وكانت في سنة ست من الهجرة، وكانت مدتها عشر سنين. انظر: ابـن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ٣٤، والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٠٣/١٢.

 <sup>(</sup>٢) مادً فيها أبا سفيان: أي جعل بينه وبينه مدة صلح. انظر: أبن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٨٦/١.
 (٣) فاجعلوهم عند ظهره: أي: لئلاً يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. انظر: ابن حجر العسقلاني:

كذبًا لَكَذَبْتُ عنه (١). ثم كان أوَّل ما سألني عنه أن قال: كيف نسبُه فيكم؟ قلتُ: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قطَّ قبله؟ قلتُ: لا. قال: فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ قلتُ: لا. قال: فأشراف الناس يَتَّبِعُونَهُ أم ضعفاؤهم؟ فقلتُ: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلتُ: بل يزيدون. قال: فهل يرتدُّ أحد منهم سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلتُ: لا. قال: فهل كنتم تَتَّهمُونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلتُ: لا. قال: فهل يَغْدِر؟ قلتُ: لا، ونحنُ منه في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تُمكِنِّي كلمة أُدْخِلُ فيها شيئًا غير هذه الكلمة (٢). قال: فهل قَاتَلْتُمُوهُ؟ قلتُ: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إيَّاه؟ قلتُ: الحرب بيننا وبينه سجال (٣)؛ ينال مِنَّا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلتُ: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تُشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قُلْ له: سألتُكَ عن نَسبه فذكرتَ أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تُبْعَث في نسب من قومها، وسألتُكَ: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلتُ: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلتُ: رجلٌ يَتَأْسَّى بقول قيل قبله، وسألتُكَ: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذكرتَ أن لا، قلتُ: فلو كان من آبائه مِنْ مَلِكٍ قلتُ: رجل يطلب مُلْكَ أبيه. وسألتُكَ: هل كنتم تَتَّهمُونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرتَ أن لا؛ فقد أعرِفُ أنه لم يكن ليذرَ الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتُكَ: أشرافُ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرتَ أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسُل، وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرتَ أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيهان حتى يتمَّ، وسألتُكَ: أَيِّرْتَدُّ أحد سخطةً لدينه بعد أن يدخل

<sup>(</sup>١) يأثروا عليَّ كذبًا أي: ينقلوا عليَّ الكذب لكذبت عليه... وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب؛ إمَّا بالأخذ عن الشرع السابق، أو بالعرف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح البّــاري ١/ ٣٥، والنــووي: المنهاج ١٠٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) أي: أنتقصه به، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعـدم غـدره أرفـع رتبـة ممـن يجـوَّز وقوع ذلك منه في الجملة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سجال: أي: نُوَب، نوبة لنا ونوبة له. وينال أي: يصيّب. فكانه شبَّه المُحَارِينَ بِالْــمُــُتَقِينَ: يسـتقي هـذا دلوًا وهذا دلوًا. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحـد. انظـر: ابـن حجـر العــقلاني: فتح الباري ١/٣٦، والنووي: المنهاج ١/١/١٥.



فيه؟ فذكرتَ أن لا، وكذلك الإيهان حين تُخَالِط بشاشته القلوب<sup>(۱)</sup>، وسألتُكَ: هل يَغْدِر؟ فذكرتَ أن لا، وكذلك الرُّسل لا تغدر، وسألتُكَ: بها يأمركم؟ فذكرتَ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقًّا فسيملك موضع قَدَمَيَّ هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنُّ أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص (۱) إليه لَتَجَشَّمْتُ (۱) لقاءه، ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ (۱)... (۱)

وفي هذا دليلٌ واضحٌ على صدق نُبُوَّة محمد ﷺ، فكلُّ ما أخبر به أبو سفيان واقعٌ قد رآه بعينه، وعايشه بعقله وجوارحه.

ولم تكن شهادة أبي سفيان بن حرب الشهادة الوحيدة من عَدُوِّ عاصر رسول الله عَلَيْ فأنصفه، ولا من هرقل الذي يتزعم دولة كبيرة حاربت المسلمين ردحًا من الزمن، بل كانت هناك شهادات من أعداء آخرين لا يَقِلُونَ عداوة لرسول الله عَلَيْ عنها، بل يُعَدُّون من أكثر أعداء رسول الله عَلَيْ كُرْهًا له، وحَنَقًا عليه، وسعيًا لقتله ومحوه من بين ظهرانيهم، من أكثر أعداء رسول الله على كُرْهًا له، وحَنَقًا عليه، وسعيًا لقتله ومحوه من بين ظهرانيهم، إنه أبو جهل الذي بلغت عداوته لرسول الله على الذروة؛ فهو الذي أصَرَّ على إشعال نيران الحرب بين الكافرين والمسلمين في غزوة بدر، وَجَرَّه كِبْرُه وجبروته لحتفه ومصرعه؛ لقد شهد هذا العدُوُّ لرسول الله على بالصدق والنُبُوَّة؛ فقد سأل المِسْوَرُ بن محرمة خاله أبا جهل عن حقيقة محمد على إذ قال: «يا خالي، هل كنتم تَتَّهِمُون محمدًا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يابن أختي، والله! لقد كان محمد على فينا وهو شابُّ يُدْعَى الأمين،

<sup>(</sup>١) تخالط بشاشته القلوب: يعني انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدَّومـه. انظـر: ابـن حجـر العبسقلاني: فتح الباري ٢/٧٦، والنووي: المنهاج ٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) أُخلُص أيّ: أصّل، يقالُ: خلص إلى كذا أي وصلّ. انظر: ابن حجر: فتح الباري ١/٣٧.

<sup>(</sup>٣) لتجشَّمْتُ أي: تَكُلَّفْتُ الوصول إليه، ولكنِّي أخاف أن أَقْتُطَعَ دونه. انظر: ابن حَجر: فتح الباري ١/٣٧، والنووي: المنهاج ١/٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) لغسلتُ عن قدمية: مبالغة في العبودية له والخدمة. وفي اقتصاره على ذِكْرِ غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه -إذا وصل إليه سالمًا- لا ولاية ولا منصبًا، وإنما يطلب ما تحصل له بـه البركـة. انظر: ابن حجر: فتح الباري ٧١/٣٠.

<sup>(</sup>ه) البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣).



فها جَرَّبْنَا عليه كذبًا قطَّ. قال: يا خال، فها لكم لا تَتَبِعُونه؟ قال: يابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطْعَمُوا وأطْعَمْنَا، وسَقَوْا وسَقَيْنَا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا(۱) على الرُّكِ كُنَّا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ (۲)، قالوا: مِنَّا نبي. فمتى نُدْرِكُ مثل هذه؟! وقال: الأخنسُ بن شُريق يومَ بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبِرْنِي عن محمد؛ أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش أحدٌ غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدًا لصادقٌ، وما كذب محمدٌ قطُّ، ولكن إذا ذهبتُ بنو قُصَيِّ باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فهاذا يكون لسائر قريش؟»(٣).

إن الاعترافين السَّابقين لأبي جهل -وهو العدُوُّ الأوَّل للدعوة الإسلامية - لدليلٌ واضح على صدق نُبُوَّة محمد ﷺ؛ فأبو جهل لا يُنازع محمدًا اعتقادًا منه بأنه كاذب أو مُدَّع، بل يُنازعه لأجل عصبية زائفة، تجعل الاعتراف بمحمد ونُبُوَّتِه أمرًا بالغ الصعوبة والتُعقيد؛ إذ الاعتراف بنُبُوَّته سيجعل كفَّة بني هاشم راجحة قوية على سائر بطون قريش، وهو الأمر الذي يرفضه أبو جهل رفضًا قاطعًا.

بل وقد اعترفت قريش بسائر بطونها بأنه صادق أمين، وهو أمر لا يستقيم لأيِّ أحد من الناس أن تجتمع القبيلة بكاملها على صدقه وأمانته، رغم الاختلافات الاجتماعية والنفسية بين أفرادها الكثيرين؛ ففي يوم من الأيام «خرج رسول الله على حتَّى أتى الصَّفَا، فصَعِدَ عليه فهتف: «يَا صَبَاحَاهُ»... فَلَمَّا اجتمعوا إليه قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلاً فَصَعِدَ عليه فهتف عَذَا الجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ»؟ قالوا: ما جَرَّبنا عليك كذبًا.

قال: «فَإِنِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فقال أبو لهب: تبَّا لك! مَا جَمَعْتَنَا إِلاَّ فِلَا اللهِ عَنَالُهُ إِلاَّ فَا اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَامُعُمُ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَامُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَاعُوا عَنْهُ عَنْهُ عَنَ

<sup>(</sup>۱) تجاثينا: أي جلسنا على الرُّكب للخصومة. وفي الروض الأنف: تجاذينا على الركب: وقع في الجمهرة الجاذي: المقعي على قدميه. قال: وربما جعلوا الجاذي والجاثي سواء. انظر: السهيلي: الـروض الأنـف ٣٠/ ١٣١، وانظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة جثا ١٣/ ١٣١، ومادة جذا ١٣٦/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) كَفَرَسَيْ رِهَان: يُضَرَبُ للمتساويين في الفَضل، وقيلَ: للمتناصبين. أنظر: الضبي: الأمثال ١١١/١. (٣) ابن القيم: هدّاية الحياري ص٠٥، ٥١.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن ابن عباس: كتاب التفسير (٤٧٧٠)، (٤٨٠١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] (٢٠٨).



إن قريشًا كلَّها قد اعترفت بصدق محمد ﷺ، فليَّا أخبرهم بحقيقة دعوته ورسالته، نكصُوا على أعقابهم (۱)؛ تقليدًا لآبائهم، وخوفًا على مناصبهم وتجارتهم وأموالهم، فكان هذا الموقف -وغيره من المواقف الكثيرة بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش - دليلاً يحمل في طيَّاته اعترافًا منهم بصدقه، ومن ثَمَّ صِدْق دعوته ونُبُوّتِهِ.

كما اعترف زعماء اليهود بصدق نبوته على وهذا ما تقصه أم المؤمنين صفية بِنْتِ حُبَيّ بْنِ أَخْطَبَ عِلْفُ زعيم يهود بني قريظة فتقول: «كنت أحبّ ولد أبي إليه وإلى عمّي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قَدِمَ رسول الله على المدينة، ونزل قُبَاء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي، حيى بن أخطب، وعمّي أبو ياسر بن أخطب، مُغَلّسَيُنِ (٢). قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالّين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني. قالت: فَهَشِشْتُ إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت كسلانين ساقطين مع ما بهما من الغمّ. قالت: وسمعت عمّي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيى بن أخطب: أهو هو (٢)؟ قال: نعم والله! قال: أَتَعْرِفُهُ وَتُثْبِتُهُ؟ قال: نعم. قال: فيا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيتُ» (١٤).

وما أجمل أن نختم مبحثنا هذا باعتراف نصارى نجران بنبوته على عندما رفضوا مباهلة (٥) رسول الله على الذي امتثل لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَلِيهِم عَلَى والحسن والحسن وفاطمة، ونجع لَكُ لَعْنَة الله عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢)؛ فخرج إليهم على والحسن والحسن والحسين وفاطمة، ودعاهم للمباهلة فقالوا: يا أبا القاسم، دَعْنَا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بها نريد أن نفعل فيها دعوتنا إليه. فانصر فوا عنه، ثم خَلُوا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبدَ المسيح، ماذا

<sup>(</sup>١) نَكُصَ على عقبيه: رجع عما كان عليه من الخير، ولا يقال ذلك إلاَّ في الرجوع عن الخير خاصَّة. انظـر: ابن منظور: لسان العرب، مادة نكص ٧/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢) العُلُس: ظلام آخر الليل. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة غلس ٦/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) يقصد بذلك رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٥) المباهلة: الملاعنة، يقال: باهلت فلانًا أي لاعنته. ومعنى المباهلـة أن يجتمــع القــوم إذا اختلفــوا في شــيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة بهل ٧١/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: ٦١).



ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبيٌّ مرسل، ولقد جاءكم بالفَصْل من خَبَر صاحبكم (١)، ولقد علمتم أنه ما لاعن قومٌ نبيًّا قط فبقي كبيرهم، ولا نبت صَغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادِعُوا الرجلَ ثم انْصَرِفُوا إلى بلادكم (٢).

#### المبحث أنخامس:

#### المنصفون من الغربيين

لقد أنصف كثير من الغربيين محمدًا ﷺ، وكان هذا الإنصاف ناتجًا عن دراسة موضوعية مستفيضة لسيرته وحياته ﷺ، وقد اكتملتُ في هذه الدراسة عناصر المنهج العلمي الحديث القائم على الملاحظة والتجربة والاستقصاء، فخرجت نتائجهم إيجابية تجاه رسول الله ﷺ، وأصبحت شهاداتهم نورًا يهتدي به الباحثون عن الحقيقة في الغرب.

فممن أنصف رسول الله على الشاعر الفرنسي الامارتين (٢)؛ حيث يقول: «أترون أن محمدًا كان صاحب خداع وتدليس، وصاحب باطل وكذب؟! كلا، بعدما وعينا تاريخه، ودرسنا حياته، فإنَّ الخداع والتدليس والباطل والإفك.. كل تلك الصفات هي ألصق بمن وصف محمدًا بها»(١).

ويقول توماس كارليل (٥):

<sup>(</sup>١) يقصد عيسى الطَّكالا.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) الفُونسُ دو لأمارتينَ Alphonse de Lamartine (١٧٩٠- ١٨٦٩م): كاتب وشاعر وسياسي فرنسي، كان كثير السفر، أقام مدة في أزمير بتركيا. من كتبه: رحلة إلى الشرق، وتأملات شعرية.

<sup>(</sup>٤) لامارتين: السفر إلى الشرق ص٨٤.

<sup>(</sup>٥) توماس كارليل Thomas Carlyle (١٧٨٥ - ١٧٨٥م): كاتب إسكتلندي، ناقد ساخر، ومؤرخ، من مؤلفاته: الأبطال، (وقد عقد فيه فصلاً رائعًا عن النبي فنقله إلى العربية الأستاذ على أدهم)، والشورة الفرنسية. انظر: نجيب العقيقى: المستشرقون ٥٣/٢٥.



«لسنا نعدُّ محمدًا قطَّ رجلاً كاذبًا متصنِّعًا، يتذرَّع بالحيل والوسائل إلى بُغيةٍ، أو يطمع إلى درجة مُلك، أو سلطان، أو غير ذلك من الحقائر والصغائر، وما الرسالة التي أدَّاها إلاً حقٌ صراح، وما كلمته إلاَّ صوت صادق صادر من العالم المجهول، كلا، ما محمد بالكاذب ولا الملفِّقُ، وإنها هو قطعة من الحياة قد تَفَطَّر عنها قلب الطبيعة، فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع»(١).

ويقول عالم الاجتماع جوستاف لوبون (٢):

«إنني لا أدعو إلى بدعة مُحدُنة، ولا إلى ضلالة مستهجَنة، بل إلى دين عربي قد أوحاه الله إلى نبيه محمد، فكان أمينًا على بثّ دعوته بين قبائل تلهّت بعبادة الأحجار والأصنام، وتلذّذت بتُرَّهَات الجاهلية، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة، ووحد كلمتهم بعد أن كانت متفرِّقة، وَوَجَّه أنظارهم لعبادة الخالق، فكان خير البرية على الإطلاق حُبًّا ونسبًا وزعامة وَنُبُوَّة، هذا هو محمد الذي اعتنق شريعته أربعائة مليون مسلم، منتشرين في أنحاء المعمورة، يُرَتَّلُونَ قرآنًا عربيًّا مبينًا» (٢٠).

ويقول لوبون في موضع آخر: «فرسول كهذا جدير باتباع رسالته، والمبادرة إلى اعتناق دعوته؛ إذ إنها دعوة شريفة، قِوَامُهَا معرفة الخالق، والحضُّ على الخير، والردع عن المنكر، بل كل ما جاء فيها يرمي إلى الصلاح والإصلاح، والصلاح أنشودة المؤمن، وهو الذي أدعو إليه جميع النصارى»(٤).

ولا يُخفي المفكّر البريطاني لين بول (٥) تَأثَّرُه بمحمد ﷺ، فيقول:

<sup>(</sup>١) توماس كارليل: الأبطال ص٥٨-٢٠.

<sup>(</sup>٢) جوستاف لوبون Gustav Lobone (١٩٣١ - ١٩٣١م): مستشرق فرنسي، قام بدراسات خصصة في علم النفس والاجتماع، من أشهر كتبه: حضارة العرب، الذي يعدّ من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في أوربا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. انظر: أحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء ص٥٥-٦١.

<sup>(</sup>٣) هذا التعداد الذي ذكره غوستاف لوبون كان وقت إصداره لكتابه (حضارة العرب)، أما الآن عام ١٠٥٨ مغلم الله على ١٠٠٨ مغلم الله على ١٠٨ مليار نسمة. انظر: جريدة الشرق الأوسط: www.asharqalawsat.com

<sup>(</sup>٤) غوستاف لوبون: حضارة العرب ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) لين بول Lane Poole (١٩١٧-١٨٥٣): مفكر إنجليزي، وهو واضع فهرست المسكوكات المحفوظة في دار الكتب المصرية عام ١٨٩٧م، من مؤلفاته: (رسالة في تاريخ العرب).

«إن محمدًا عَيَّا كَان يَتَّصِفُ بكثير من الصفات؛ كاللطف والشجاعة وكرم الأخلاق، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثَّر بها تَطْبَعُه هذه الصفات في نفسه، ودون أن يكون هذا الحكم صادرًا عن غير ميل أو هوّى، كيف لا؟! وقد احتمل محمد عليه عداء أهله وعشيرته سنوات بصبر وجَلَد عظيمين، ومع ذلك فقد بَلَغ من نُبْلِه أنه لم يكن يسحب يده من يد مصافِحِهِ حتى لو كان يصافح طفلاً! وأنه لم يمرَّ بجهاعة يومًا من الأيام -رجالاً كانوا أم أطفالاً- دون أن يُسَلِّم عليهم، وعلى شفتيه ابتسامة حُلوة، وبنغمة جميلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعيها، وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبًا!»(١)

ويتحدث الأديب الإنجليزي جورج برنارد شو(٢) قائلاً:

«لقد درست محمدًا باعتباره رجلاً مدهشًا، فرأيته بعيدًا عن مخاصمة المسيح، بل يجب أن يُدْعَى منقذ الإنسانية، وأوربا في العصر الراهن بدأت تعشق عقيدة التوحيد، وربها ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على حلُّ مشكلاتها، فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي»(٣).

ويقول المستشرق الإنجليزي الكبير وليم موير(؛):

«امتاز محمد بوضوح كلامه، ويسر دينه، وأنه أتم من الأعمال ما أدهش الألباب، لم يشهد التاريخ مُصْلِحًا أيقظ النفوس، وأحيا الأخلاق الحسنة، ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد»(٥).

<sup>(</sup>۱) لين بول: رسالة في تاريخ العرب، نقلاً عن: عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الإسلامي ص٤٣٨. (٢) جورج برنارد شو George Bernard Show (١٨٥٦-١٨٥٠م): مؤلف إنجليزي مشهور، حاز على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٢٥م. وطُلِبَ منه أن يكتب مسرحية عن حيـاة محمـد ﷺ فـرفض، وكــان ذلك ضربة قاضية لمن أرادوا تشـويه الإسـلام. انظـر: أحمـد حامـد: الإسـلام ورسـوله في فكـر هـؤلاء

<sup>(</sup>٣) الحسيني الحسيني معدي: الرسول على في عيون غربية منصفة ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) وليم موير William Muir (١٨١٩ -١٩٠٥م): مؤرِّخ ومستشرق إنجليزي، وكان يبحث في الإسلام ويدرس أخلاق نبي الإسلام منذ بداية وجوده في الهند عام ١٨٣٧م، ودرس الحقوق في جامعتي أدنبره وجلاسجو، ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدنبره، انظر: عبـد الـرحمن بـدوي: موسـوعة المستشرقين ص ٥٧٨، ٥٧٩، وأحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء ص٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) وليم موير: حياة محمد ص٣١.



«ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدًا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف، وخبيرٌ به مَنْ أمعن النظر في تاريخه المجيد، وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل ومفكري العالم»(١).

ويقول المستشرق الأمريكي الكبير واشنجتون إرفنج (٢):

«كانت تصرفات الرسول ﷺ في أعقاب فتح مكة تدلَّ على أنه نبي مرسل، لا على أنه قائد مظفَّر؛ فقد أبدى رحمةً وشفقةً على مواطنيه، برغم أنه أصبح في مركزٍ قويِّ، ولكنه تَوَّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو»(٣).

ويقول رئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهر لال نهرو(١٤):

«كان محمد كمؤسسي الأديان الأخرى ناقمًا على كثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في عصره، وكان للدين الذي بَشَّر به -بها فيه من سهولة وصراحة وإخاء ومساواة - تجاوبٌ لدى الناس في البلدان المجاورة؛ لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين، لقد تعب الناس من النظام القديم، وتاقوا إلى نظام جديد، فكان الإسلام فرصتهم الذهبية؛ لأنه أصلح الكثير من أحوالهم، ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم» (٥).

ويقول المؤرخ البلجيكي جورج سارتون(٦):

<sup>(</sup>١) وليم موير: حياة محمد ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) واشنجتون إرفنج Washington Irving (٣٧) - ١٧٨٥): مستشرق ومورخ أمريكي، أولى اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية، من مؤلفاته: (حياة محمد)، (فتح غرناطة). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) واشنجتون إيرفنج: حياة محمد ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) جواهر لال نهرو (J.Lal. Nahro) (١٩٦٤ – ١٩٦٤م): يعدّ نهرو أحــد زعمــاء حركــة الاستقلال في الهند، وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. تميز بالاشتراكية والعدالة، ولم يكن متعصبًا للهندوسية.

<sup>(</sup>٥) جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم ص٧٧.

<sup>(</sup>٦) جورج سارتون George Sarton (١٩٥٢ - ١٩٥١م): بلجيكي الأصل، متخصص في العلوم الطبيعية والرياضية، درس العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت ١٩٣١ - ١٩٣٢م، والقي محاضرات حول فضل العرب على الفكر الإنساني. أبرز إنتاجه (المدخل إلى تاريخ العلم). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون ٣/ ١٤٧، ١٤٨.



«وخلاصة القول... إنه لم يُتَح لنبي من قبلُ ولا من بعدُ أن ينتصر انتصارًا تامًّا كانتصار محمد»(١).

لقد أبرزت هذه الشهادات بعض من جوانب عظمة الرسول محمد على التي يُقِرُّ بها كل من يعايشه، أو يقرأ قسطًا من حياته، تكمن هذه العظمة في أنه كان حاملاً رسالة سهاوية شمولية، تهدف أساسًا إلى إصلاح حياة البشرية عامة (٢).

#### المبحث السادس:

#### شــهادة الواقع

يشهد الواقع قديمًا وحديثًا أن الدين الإسلامي أسرع الديانات نموًا في العالم؛ فمنذ أكثر من ١٤٠٠ سنة بدأ محمد على الدعوة إلى الإسلام، ولم يؤمن معه إلا قِلّة، ثم مَرَّت الأيام والأعوام، وقد وصل الإسلام اليوم إلى كل بقعة من بقاع الأرض.

والتاريخ يشهد شهادة صدق على انتشار هذا الدين، وإيهان شعوب الأرض المختلفة به، سواء كانت مهزومة أو منتصرة في معاركها مع معتنقيه، وهذا من أعجب المواقف التي حَيِّرت العلماء والمفكرين، وما إسلام التتار عَنَّا ببعيد! ذلك الشعب الذي دخل بلاد المسلمين مبيدًا لأهلها، ولكن هزيمته في معركة عين جالوت عام (١٩٥٨هـ/ ١٢٦٠م) جعلته يُفكِّر في طبيعة هذا الدين، ويدركها عن قُرب، فآمن أغلبهم، وتَحَوَّلوا إلى مدافعين عن الإسلام، حامين لعرينه من المعتدين.

فداعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه؛ حيث تضمَّنَتُ عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشدَّ الحرص على أن يدخلوا فيها، ثم إن الإسلام يعطي الداخل فيه كل شيء، ولا ينتقصه شيتًا؛ فإن الإنسان يكسب الصِّلَة المباشرة بالله ﷺ، ويجد

<sup>(</sup>١) سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ص٢٨-٣٠.

<sup>(</sup>٢) وللاستزادة من شهادات المنتصفين انظر المحلق الخاص بذلك في آخر البحث.



الطريق إليه، فيقف بين يديه خمس مرات في اليوم، ويدعوه دون حجاب، ويكسب الأمل في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنيا، ثم حياة الخلود في دار البقاء، ولا يُكلِّفُه ذلك إلاَّ النطق بالشهادتين، واتِّبَاع شريعة الإسلام.

وإنك لتتعجَّب عندما تنظر إلى خريطة الأرض، وتتأمَّل مدى انتشار الإسلام (خريطة رقم ٣)، ويزداد عجبك عندما تتبين أن الإسلام قد ملأ قلوب معتنقيه دون جيش مُنَظَّم، أو سياسة مرسومة لذلك! إنها هو الإسلام نفسه، جعله الله خفيفًا على القلوب، قريبًا إلى النفوس، ما تكاد كلمة الحق تُصافح أُذُنَ الرجل حتى يصل الإيانُ إلى قلبه، فإذا استقرَّ في قلبه لم يكن هناك قَطُّ سبيل إلى إخراجه منه (١).

ولعلَّ أكبر أسباب خِفَّة الإسلام على القلوب هو وضوحه وصدقه؛ لذك انبهر علماء الغرب بطبيعته، حتى إن المؤرخ والفيلسوف الاجتهاعي الفرنسي الشهير جوستاف لوبون يقول عن يُسْرِ الإسلام: «ولا شيء أكثر وضوحًا، وأقلَّ غموضًا من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد، وبمساواة جميع الناس أمام الله، وببضعة فروض يدخلُ الجنة مَنْ يقوم بها، ويدخل النار من يُعْرِض عنها، وإنك إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقده، ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة، وهو بذلك على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثًا عن التثليث والاستحالة، وما ماثلها من الغوامض، من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل! وساعد وضوح الإسلام من غير أن يكون من العدل والإحسان، كل المساعدة على انتشاره في العالم»(٢).

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: الإسلام الفاتح، ص٢٠-٢٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص١٢٥.

البيوة للغالمين





خريطة رقم (٣) نسبة تواجد المسلمين في دول العالم



ولننظر إلى عالم اليوم حيث نجد أكثر من ٤٢٠٠ ديانة في العالم (١)! ولكن الإحصائيات تدلُّ على أن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشارًا بين جميع تلك الأديان؛ ففي عام (١٩٠٠م) بلغت نسبة المسلمين في العالم ٤, ١٢٪، أمَّا المسيحية فقد بلغت نسبتها ٩, ٢٦٪، وفي عام (١٩٨٠م) بلغت نسبة المسلمين في العالم ٥, ١٦٪، أمَّا المسيحية فقد بلغت نسبتها ٣٠٪، وفي عام (٢٠٠٠م) بلغت نسبة المسلمين في العالم ٢, ١٩٪، أمَّا المسيحية فقد بلغت نسبتها ٩ , ٢٠٪ وقد أقرت بذلك الموسوعة المسيحية العالمية طبقًا لأحدث طبعة لها، حيث لاحظت ارتفاع عدد المسلمين من مجموع سكان العالم بنسبة تقرب من ٧٪ خلال القرن الماضي، بينها تراجعت نسبة المسيحيين.

وأكدت الموسوعة ذاتها أيضًا أن نسبة المسلمين من مجموع سكان العالم ارتفعت إلى , ٦ الميار مسلم (٣).

أمَّا تَوَقُّعَات المراقبين في عام (٢٠٢٥م) بأنه سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم ٣٠٪، أمَّا المسيحية فستكون نسبتها ٢٥٪، فبالوقوف على هذه النتائج نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة ٩, ٧٪، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم(٤).

وإذا أمعنا النظر أكثر في بعض البلاد الغربية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها، سنتأكّد من هذه الحقيقة التي تدلُّ على أن الإسلام دينُ الفطرة الإنسانية التي ما إنْ يَعْرِف حقيقته أيُّ إنسان على ظهر الأرض إلاَّ اعتنقه عن اقتناع وحُبُّ؛ فقد كشفت دراسة أعدَّتُهَا وزارة الداخلية الفرنسية أن ٣٦٠٠ شخص يعتنقون الإسلام سنويًّا في فرنسا<sup>(٥)</sup>.

كما أُكَّدَت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث أن عدد المسلمين بالمملكة المتحدة في

<sup>(</sup>۱) موقع: www.adherents.com

<sup>.</sup>Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (Y)

<sup>(</sup>٣) موقع وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ): www.islamicnews.net، وموقع جريدة الشرق الأوسط: www.asharqalawsat.com.

<sup>.</sup>Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (£)

<sup>(</sup>٥) موقع إسلام تايم: www.islamtime.net.

الوقت الراهن عام ٢٠٠٧م قد وصل إلى مليوني شخص، مقارنة بـ(٦, ١) مليون عام (١٠٠١م)، وذلك بزيادة قدرها ٤٠٠ ألف في أقل من سبعة أعوام. وأشارت صحيفة (ذا جارديان) إلى أن الأرقام الجديدة أكَّدَتْ على مكانة الإسلام، وأنه يُعَدُّ ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية؛ حيث بات المسلمون يشكلون الآن ٣,٣٪ من سكان بريطانيا، موضحة أن الإسلام أصبح أسرع الديانات انتشارًا في المملكة (١).

كها أشارت عملية مسح حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة جورجيا الأمريكية إلى أن الدين الإسلامي أسرع الأديان انتشارًا في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ عدد المساجد في أمريكا أكثر ٩ ١٢٠ مساجد، بُني أكثر من نصفها خلال السنوات العشرين الماضية، كها تتراوح نسبة الذين تَحَوَّلُوا إلى الديانة الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية ما بين ١٧ و ٣٠٪(٢).

أمًّا في ألمانيا فيعيش أكثر من ٣,٣ مليون مسلم، ويُشَكِّلُون حوالي ٤٪ من مجمل السكان، ويَصِلُ عدد المساجد هناك إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ مسجد وصالة للصلاة (٣).

كها بين استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ليبر بلجيك» البلجيكية أن المسلمين سوف يكونون غالبية سكان مدينة بروكسل –التي تعتبر عاصمة رسمية للاتحاد الأوربي – بعد عشرين عامًا. وثمة دليل آخر على صحة هذه التوقعات، وهو أن محمدًا هو الاسم الأكثر انتشارًا بين المواليد الجدد في بروكسل منذ عام ٢٠٠١م. كها ذكرت صحيفة «روسيسكايا جازيتا» أن عدد المسلمين في بلجيكا تضاعف على وجه التقريب خلال عشرة أعوام منذ عام ١٩٩٥م ليبلغ ٥٥٠ ألف شخص في عام ٢٠٠٥م، عندما بلغ مجموع السكان في هذا البلد ١٠ ملايين شخص (١٠).

هذا هو الإسلام عبر التاريخ ينتشر بسلاسة وحيوية؛ لأنه دين الفطرة السليمة، في أروع ذلك من دليل على صدق نبينا على صدق نبوته

<sup>(</sup>١) الموقع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) موقع لواء الشريعة: www.shareah.com.

<sup>(</sup>٣) موقع مجلة المانيا: www.magazine-deutschland.de.

<sup>(</sup>٤) موقع وكالة الروسية نوفوستي: http://ar.rian.ru/analytics.



ﷺ وكمال رسالته، إنها ينطلق من قناعتنا بأن محمدًا ﷺ قدم للعالم أجمع رسالة يملؤها الحب والتعاون والخير.

وما أجمل أن نختم بقوله على الذي تنبأ فيه بانتشار الإسلام في ربوع الأرض، فقال على: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرِ (') إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُذِلُ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ» ('').

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بيوت الرَبَرِ والمَدَرِ أي: بيوت البوادي والمَدُن والقَرى، وهو من وَبَرِ الإبـل؛ لأَن بيـوتهم يتخـذونها منـه، والمَدَرُ جمع مَدَرَة وهي النِيّة، وقِطعُ الطين اليابس. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة وبر ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٩٩٨)، وقال شُعيب الأرناءوط: إسناده صحيّح على شرّط مسلم. والحاكم (٨٣٢٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه النهبي، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسة الصحيحة (٣).



# النبي ﷺ والتعامل مع غير المسلمين

الفصل الأول: النبي ﷺ والرسالات السابقة الفصل الثاني: تعاملاته ﷺ مع غير المسلمين في حال السلم الشالم الشالث: معاهداته ﷺ مع غير المسلمين الفصل الرابع: حروبه ﷺ مع غير المسلمين الفصل الخامس: شبهات وردود

طَلُ أَحْدَ عَمِ إِنْدَمَ مَسَرِيًا} لُحِتُ مُحَلِّمًا وَتَصُولُ فِيهِ

لعمني دا أحما وذا يطول



### الجاب الثالث:

#### النبي ﷺ والتعامل مع غير السلمين

أرسل الله نبيّة محمدًا على وختم به رسالاته، فكانت رسالته رحمة وهدى للعالمين، فلم يَأْتِ النبي ليختلف مع الآخرين، ويُثِيرُ البغضاء والشحناء، بل جاء هاديًا ومبشِّرًا ونذيرًا؛ إيهانًا منه على أن أنبياء الله جميعًا - عليهم صلوات الله وسلامه - إنها جاءوا بالتعاليم نفسها التي جاء بها؛ لذلك حرص النبي دائهًا على إظهار هذا المعنى، وآياتُ بالتعاليم نفسها التي جاء بها؛ لذلك حرص النبي دائهًا على إظهار هذا المعنى، وآياتُ القرآن تدعوه إلى إعلان ذلك، فيقول تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ(١) ﴾. وكانت معاملته على إذا وحاب الديانات الأخرى معاملة راقية؛ انطلاقًا من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَا كُنْتُ بِنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ عِنَّنُ كَرُّمُنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ عِنَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ٢٠ ﴾، فلم يفكر يومًا في ظلم أحدهم أو قتله أو إجباره على اعتناق الإسلام، أو إكراهه على تغيير دينه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَوْ إكراهه على تغيير دينه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) ﴾.

ورغم ذلك فها زال هناك بعض الحاقدين يُثِيرون حول الإسلام ورسوله و الكثير من الشبهات التي هو منها براء؛ ولذا فقد أفردنا هذا الباب لتناول حياته على مع غير المسلمين، وآداب تعامله معهم، وسيتم هذا -بإذن الله- من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول: الرسول ﷺ والرسالات السابقة

الفصل الثاني: تعاملاته على مع غير المسلمين في حال السلم

الفصل الثالث: معاهداته على المسلمين

الفصل الرابع: حروبه على مع غير المسلمين

الفصل الخامس: شبهات وردود

<sup>(</sup>١) (الأحقاف: ٩).

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: ٧٠).

<sup>(</sup>٣) (يونس: ٩٩).





# النبي ﷺ والرسالات السابقة

المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل المبحث الثاني: نظرة الرسول الله المسقه من الرسل

فِ قَالِ لِي الْخِيارِ (شاعر يمني):

يًا رَسُولُ اللَّهِ يَا أَهْلَ الْوَفَا



# الفصل الأول: النبي روز المسابقة المسابقات المسابقة المسابقة المسابقة المسابقات المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المساب

منذ بعث الله نبيّه محمدًا على العالمين بشيرًا ونذيرًا وهو يؤكّد على حقيقة مهمّة، ألا وهي أن دين الأنبياء جميعًا هو الإسلام - منذ خلق الله على آدم الله الن ختم الله رسالاته بمحمد على المنتبية - دينٌ واحد، يدعو إلى عبادة ربَّ واحد على وإن اختلفت الشرائع في الأحكام الفرعيَّة، وجاء القرآن الكريم معبِّرًا عن هذا المعنى في آيات كثيرة؛ فقال عن إبراهيم العلى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةُ لِكَ وَمَنْ ذُرِّيَّنِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱) ﴾، وجاء على لسان يوسف العلى: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ عَلَيْنَا وَالْجَعْنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِينَ (۱) ﴾.

فالإسلام ينظر إلى الأنبياء جميعًا نظرة تبجيل وتعظيم؛ فاستحقَّ لذلك أن يكون الدِّينَ الخاتم للبشريَّة.

ومن خلال المبحثين التاليين نستعرض عَلاقة النبي عَي الله بعيره من الرُّسُل:

المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل

المبحث الثانى: نظرة الرسول على لله سبقه من الرسل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (اليقرة: ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) (پوسف: ۱۰۱).



## المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل

منذ بداية الدعوة الإسلاميَّة والقرآن يتنزَل بالآيات التي تشرح قصص الأنبياء؛ انطلاقًا من كون الرسالة التي نزلتْ عليهم جميعًا واحدة - مهما اختلفت العصور والأماكن - وهدفها واحد؛ وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى طريق الحقِّ تبارك وتعالى، فكان القرآن واضحًا غاية الوضوح في بيان حقيقة العَلاقة بين الرسل جميعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إَبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيُهَانَ وَأَتُنْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ فَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ

ثم ها هو ذا القرآن المكّيُّ يتحدَّث عن تكريم موسى الطّيْلا - على سبيل المثال - فيقول: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ (٢) ﴾، ويقول أيضًا: ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢) ﴾، ومثال ذلك كثير جدًّا في القرآن الكريم.

والأمر كذلك بالنسبة لعيسى النفي فتجد القرآن المكّيّ يُمَجَّد قصَّته في أكثر من موضع، فيذكر على سبيل المثال: ﴿قَالَ إِنِّ عَبْدُ الله آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَبُعُلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَبُعُلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَيَ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعتُ حَيًّا ( ) ﴿ ويقول أيضًا: ﴿ وَزَكْرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنَ الصَّالِينَ ( ) ﴾

<sup>(</sup>١) (النساء: ١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) (القصص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) (الأعراف: ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) (مړيم: ٣٠–٣٣).

<sup>(</sup>٥) (الأنعام: ٨٥).



وعلى هذا التكريم والتبجيل استمرَّ الوضعُ في فترة المدينة، على ما كان فيها من صراعات وخلافات مع اليهود والنصارى، وعلى ما حدث من تكذيب مستمرَّ منهم، إلاَّ أن المديح الإلهي للأنبياء الكرام استمرَّ دونها انقطاع؛ فربنا على يذكر موسى وعيسى عليهها السلام كاثنين من أولي العزم من الرسل، فيقول سبحانه في حقِّها: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ النَّبِيِّنَ عَمْوَلَ مَنْ الْمِنْ مَنْ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَنْ يَمَ وَأَخَذْنَا مِنْ المَهُمْ مِيثَاقًا عَلَى الْمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ النَّبِيِّنَ عَلَيْظًا (١٠) ﴾.

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة - وهي سورة الأحزاب - قد نزلت بعد خيانة يهود بني قريظة للمسلمين، ومحاولتهم استئصال كافَّة المسلمين من المدينة؛ أدركنا مدى التكريم الإلهي لموسى وعيسى عليها السلام - وهما من أنبياء بني إسرائيل - وأدركنا كذلك مدى الأمانة التي اتصف بها الرسول عليه إذ ينقل تكريم الله لهؤلاء الأنبياء العظام على رغم خيانة أقوامهم وأتباعهم.

ولم يكن هذا الاحتفاء والاحترام لهذين الرسولين العظيمين أمرًا عرضيًا عابرًا في القرآن الكريم، بل كان متكرِّرًا بشكل لافت للنظر؛ فعلى الرغم من ورود لفظ (محمد) على أربع مرَّات فقط، ولفظ (أحمد) مرَّة واحدة فقط، نجد أن لفظ (عيسى) قد جاء خسًا وعشرين مرَّة، ولفظ (المسيح) إحدى عشرة مرَّة، بمجموع ستّ وثلاثين مرَّة!! بينها تصدَّر موسى النَّيُلُ قائمة الأنبياء الذين تمَّ ذكرهم في القرآن الكريم؛ حيث ذُكر مائة وست وثلاثين مرَّة (1)!

وبالنظر إلى عدد المرَّات التي ذُكر فيها كل نبي في القرآن نُدركِ مدى الحفاوة التي زُرعت في قلوب المسلمين لهم (شكل رقم ٢)، كما نجد أن لها دلالات لطيفة، فأكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن هم: موسى، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم عيسى عليهم جميعًا أفضل الصلاة والتسليم، وهم جميعًا من أُولِي العزم من الرسل، ولا شكَّ أنَّ في هذا تعظيمًا وتكريمًا لهؤلاء الرسل خاصَّة، ولكن لم يأتِ ذِكْرُ رسولنا محمد على الشرنا قبل ذلك-

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: ٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تحمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٢١٨، ٤٩٤، ٦٦٦، ٦٨٠.







إلاَّ خس مرَّات، بل إننا نرى في هذا الإحصاء أن سبعة عشر نبيًّا قد ورد ذكرهم أكثر من ذكر رسول الله ﷺ؛ ممَّا يدلُّ دلالة قاطعة على أن الإسلام يجلُّ كل الرسل والأنبياء، كما يجزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله ﷺ -كما يدَّعي كثير من الغربيين - وإلاَّ كان همُّه أن يُمَجِّد نفسه لا غيره.

ونتساءل: أبَعْد كل هذا الذِّكْر والتعظيم يقال: إن المسلمين لا يعترفون بغيرهم؟! مَنْ مِنْ أهل الأرض يعترف بنا كها نعترف نحن بغيرنا؟!

وعلى الرغم من قناعتنا أن رسول الله على هو أفضل البشر وسيّد الحَلْق، إلا أن القرآن الكريم يأمرنا بالإيهان بجميع الأنبياء دون تفرقة بينهم؛ فيقول الله على يصف الإيهان الكريم يأمرنا بالإيهان بجميع الأنبياء دون تفوقة بينهم؛ فيقول الله على يصف الإيهان الأمثل الذي يجب أن تتحلّى به أمّة الإسلام: ﴿قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتِيَ النّبِيُّونَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١) ﴾.

«هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات، وفي ولائه لكافّة الرسل، وفي توحيده لدين الله كله، ورَجْعِهِ جميع الرسالات إلى أصلها الواحد، والإيهان بها جملة كها أرادها الله لعباده»(٢).

كها أن القرآن يَعُدُّ تكذيب رسول واحد من الرسل تكذيبًا لجميع الأنبياء والمرسلين؛ لقول الله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ المُرْسَلِينَ (٢) ﴾، وقوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ المُرْسَلِينَ (٤) ﴾، ويقول سيد قطب في الظلال تعليقًا على هذه الآية: «وقوم نوح لم يُكَذِّبوا إلاَّ نوحًا، ولكن الله الله يَلكُ يذكر أنهم كذَّبوا المرسلين، فالرسالة في أصلها واحدة، وهي دعوة إلى توحيد الله، وإحلاص العبودية له، فمَنْ كَذَّب بها فقد كذَّب بالمرسلين أجمعين، فهذه دعوتهم أجمعين، (٥). هذه هي الخلفية التي كان يضعها رسول الله عَيْلَة في ذهنه عند الحديث عن الأنبياء والمرسلين.

<sup>(</sup>١) (البقرة: ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) سيد قطب: في ظلال القرآن ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) (الشعراء: ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) (الشعراء: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) سيد قطب: في ظلال القرآن ٥/ ٣٥٦.



#### المبحث الثاني:

#### نظرة الرسول ﷺ لمن سبقه من الرسل

عَلَّم النبي عَلَّ أُمَّتُهُ أَنَّ رسل وأنبياء الله السابقين كالبناء العملاق القائم على التكامل والتعاون؛ لأداء مهمَّة واحدة، وهي توحيد الله تعالى، ومن ثَمَّ قال رسول الله عَلَىٰ: «إِنَّ مَثْلِ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْنًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَهِ مِنْ زَاوِيَةٍ، مَثْلِي وَمَثْلَ الْأَنبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْنًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَهِ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ. قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (١٠).

كما أمر النبي على أيضًا أمَّهُ ألا تُفاضل بين الأنبياء، فقال: «لا تُحَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنبِيَاءِ» (٢). وعندما حدث خلاف بين مسلم ويهودي حول المفاضلة بين الأنبياء غضب الرسول على لصالح اليهودي وليس لصالح المسلم!

فقد روى أبو هريرة الله فقال: بينها يهوديٌّ يعرض سلعته أعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا، والَّذي اصطفى موسى على البَشَرِ. فسمعه رَجُلٌ من الأنصار فقام فلَطَمَ وجهه، وقال: تقول: والَّذي اصطفى موسى على البشر. والنَّبيُّ ﷺ بين أَظُهُرِنَا؟! فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إنَّ لي ذمَّة وعهدًا، فها بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال ﷺ: «لمُ لَطَمْتَ وَجُهَهُ؟!». فَذَكَرَهُ، فغضب النبي ﷺ حتى رُئي في وجهه، ثم قال: «لا تُقَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ الله؛ فَإِنَّهُ فِيهِ فَذَكَرَهُ، فغضب النبي ﷺ منْ في السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ الله، ثَمَّ يُنفَخُ فِيهِ أَخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِه يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَيْلِ؟ وَلا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى» (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ (٣٥٣٥)، ومسلم: كتاب الفضائل، بـــاب كونه ﷺ خاتم النبيين (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الديات، باب إذا لطم يهوديًّا عند الغضب (٦٩١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصّافات: ١٣٩] (١٣٣٩)، (٣٤٠٧)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ... (٣٣٧٣).



إن رسول الله على لا يتحرَّج أن يذكر مثل هذه الحقائق، وبخاصَة في هذا الموقف الذي فيه خلاف بين مسلم ويهودي؛ لقد تناسى النبيُّ على قصّة هذا النزاع، وتذكَّر أخاه في النُبُّوَة موسى بن عمران الطيخ، فانبرى مدافعًا عنه رافعًا من شأنه؛ إيهانًا منه على بأن الإسلام لا يفرِّق بينهم -عليهم السلام- ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إنَّ الإسلام يُوجِب علينا أن نحبَّ الأنبياء السابقين، أكثر من حُبِّ أتباعهم لهم؛ لأن هذا الحُبُّ ركن من أركان الإيهان بالله في العقيدة الإسلاميَّة السمحة.

لذلك نجده على يُعلّم أُمّته تعظيم الأنبياء، بل ويخصُّ بالذِّكُو الزعاء الكبار للديانتين اليهودية والنصرانية، فيقول على عندما عَلِم على بأنَّ اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ الته على لموسى الله وبني إسرائيل من عدوِّهم: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ». احتفالاً بإنجاء الله على لموسى الله وبني إسرائيل من عدوِّهم: «أَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ ». فصامه وأمر بصيامه (۱). كما قال رسول الله على عن عيسى الله: الأَن الوَل النَّاس بِعِيسَى النَّر مَرْيَمَ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ »... وقال على أيضًا: الله النَّبِاء إلى أنبياء الله؛ فشتّان بين نظرة شنّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ »(۱). هكذا كان ينظر رسولُ الله على المحرَّفة القاصرة.

هذه هي مكانة هؤلاء الأنبياء الكرام في عين رسول الله على ، وحتى عندما كان يتمنَّى عَنْدُ من نبي فعلاً غير الذي فعل، كان يُقَدِّم أمنيَّته بالدعاء له؛ فتجده -مثلاً - عندما يتمنَّى أن لو كان موسى الطّيخ قد صبر في رحلته مع الخضر يقول: فَيَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا» (٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري عن عبد الله بن عباس: كتاب الصوم، باب صيام يـوم عاشـوراء (۲۰۰٤)، ومسـلم: كتـاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأمًا الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. قال جهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة، فإنهم متُفقون في أصول التوحيد، وأمًا فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف، وأمًا قوله على : "وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ". فالمراد به أصول التوحيد، انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٩٩/١٥.

 <sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء، باب ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَـابِ مُرْيَمٌ ﴾ [مريم: ١٦] (٣٤٤٢)،
 (٣٤٤٣)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى الله (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري عن أبي بن كعب: كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله (١٢٢)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر المسلم (٢٣٨٠).

وعندما رأى عَيَّ أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قالها لوط التَّكُمُ وحكاها عنه القرآن الكريم عندما قال: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (١) ﴾، قال رسول الله عَيْ: "بَرْحَمُ اللهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ» (١).

بل إنه على يتجاوز الأنبياء السابقين ليمدح أتباعهم والذين ساروا على نهجهم وثبتوا على دينهم؛ فها هو ذا يمدح الراهب النصراني في قصّة أصحاب الأخدود (٦)، وها هو ذا يمدح الأعمى من بني إسرائيل الذي شكر نعمة الله تعالى (١)، وها هو يمدح جريجًا (٥) ويذكر قصّته للصحابة ولنا، وهو من عُبّاد بني إسرائيل، وهكذا.. وإنَّ حَصْر مثل ذلك صعب جدًا؛ لوفرته في كتب السُّنَة النبويَّة.

وأكثر من ذلك أنه على طلب من الصحابة أن يتَّخذوا الثابِتِينَ من السابقين من أصحاب الديانات الأخرى قدوة ونبراسًا للهدى!

وانظر إلى هذا الموقف الذي يَضْرِب فيه المَثَلَ بأَثْبَاع دينِ آخر؛ قال خبَّاب بن الأرتِّ اللهِ: شكونا إلى رسول الله عَلَيْ وهو متوسِّدٌ بردة له في ظلِّ الكعبة؛ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال عَلَيْ: اكانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَالله لَيُهَمَّنَ هَذَا بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحَمِهِ مِنْ عَظْمِ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَالله لَيُهَمَّنَ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ " (1).

<sup>(</sup>۱) (هود: ۸۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء، باب قولمه على: ﴿وَنَبُّنُّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر: ٥١] (٣٣٧٢)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل (١٥١).

 <sup>(</sup>٣) حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب: كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام (٣٠٠٥)، وأحمد (٢٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) قَصَة الأقَرَعُ وَالأَعْمَى والأَبْرِصِ الذين ابتلاهم الله، رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء، بـاب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٢٧٧)، ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) قصة العابد (جُريج) والطفل الذي تكلَّم في اللهد، رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة (١١٤٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الإكراه، باب مـن اختــار الضــرب والقتــل والهــوان علــى الكفــر (٦٩٤٣)، وأبــو داود (٢٦٤٩)، وأحمد (٢١١٠٦).



هذه هي نظرته ﷺ للأنبياء ولأتباعهم، وهو أمر ثابت في منهج حياته ﷺ من أول بعثته، فهم لَبِنَات في البناء الواحد، إنها هو التكامل والتعاون لأداء مهمَّة واحدة، وهي توحيد الله ربِّ العالمين.

ومن ثَمَّ فإننا لا نكتفي بمجرَّد الاعتراف والإيهان بمن سبقنا من الرسل، وإنها نُوَقِّرهم جميعًا، ونجلهم، ونرفع قدرهم فوق عامة البشر، وكيف لا وقد اصطفاهم ربنا على خلقه، وجعلهم قدوة للعالمين!

\* \* \*



## تعا<mark>ملاته ﷺ مع غير</mark> المسلمين في حال السلم

المبحث الأول: تعامله ﷺ مع المشركين في مكن المبحث الثاني: تعامله ﷺ مع الأقلين غير المسلمن في المدينة المبحث الثالث: تعامله ﷺ مع الــدول غير المسلمن

> ال تشاعر أحمد كاشف وشاعر مصري): أخلاف بعيداق الشارم تلذُّها



## الفصل الثاني:

## تعاملاته ﷺ مع غير المسلمين في حال السلم

لقد حفلت نصوص القرآن ومواقف السيرة النبوية بها يدلُّ على أن الإسلام يُؤيُّرُ دائها السلام، ومن أدلَّة ذلك أنَّ القرآن الكريم أورد كلمة السلم بمشتقاتها مائة وأربعين مرَّة، في حين ذُكِرَت كلمة الحرب بمشتقاتها ست مرات فقط! والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة الإسلام إلى كلا الأمرين (شكل رقم ٣)، ومن ثَمَّ في ميل الرسول ﷺ إلى كلِّ منهها؛ ففي معظم أحواله ﷺ كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له، ويحرص على تجنُّب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ويؤكّد هذا النظرة العديد من الآيات التي أمرت بالسّلْم مع غير المسلمين إن أبدى هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ هَا اللهُ على حُبّ المسلمين وراء هذا الأمر ضياع حقوق وإيثارهم للسلم متى مال الأعداء إليه، ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين أو سلب لإرادتهم؛ لذلك يرى الشيخ محمود شلتوت (٢) أن السلم هو الحالة الأصلية التي تهيّئ للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامّة، وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم، فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية (٢).

<sup>(</sup>١) (الأنفال: ٢١).

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ محمود شلتوت: (۱۳۱۰–۱۳۸۳هـ/۱۹۸۳–۱۹۹۳م): فقيه مفسر مصري، ولـد بـالبحيرة، وتخرج بالأزهر، عُين وكيلاً لكلية الشريعة، ثم شيخًا للأزهر (۱۹۵۸م) إلى وفاته، مـن مؤلفاته: (فقـه القرآن والسنة)، (مقارنة المذاهب)، (يسألونك) وهي مجموعة فتـاوى، وترجمت لـه كتب كـثيرة لعـدة لغات. توفي سنة (۱۹۲۳م). انظر: الزركلي: الأعلام ۱۷۳/۷۰.

<sup>(</sup>٣) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص٤٥٣.





شكل رقم (٣) الحرب والسلم في القرآن الكريم



### المبحث الثاني: تعامله ﷺ مع الأقلية غير المسلمة في المدينة

بعد هجرة الرسول على إلى المدينة أصبح سيدًا عليها، ومن ثُمَّ عاشت معه في داخل المدينة أقلية غير مسلمة من المشركين واليهود، وعندما امتدَّت الدولة الإسلامية إلى مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية، فكل أقلية تمارس شعائرها كها تحبُّ، وهذه الحرية أقرَّها الإسلام كمبدأ منذ نزول الوحي على الرسول على الرسول المرتقي بها الإنسانية، وتسعد في ظلِّها البشرية.

وسيرته على خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة بالحرية الدينية، رغم ما قاساه الصحابة الكرام الأواثل من مشركي مكة، إلا أن الرسول على الذي اكتوى أيضًا بنار القسوة والتعذيب - لم يَرُدَّ على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب، ولم يعاملهم بالمشل عندما أنعم الله عليه بالنصر والتمكين، ولم يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعد، امتثالاً لأوامر القرآن الكريم التي يقول الله على فيها: ﴿ أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (١٠) ، وهو ما طبقه الرسول عليه، وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة للمقارنة رقم ٩).

وعما يؤكّد هذه الحقيقة ما ورد في سبب نزول الآية: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (٢) ﴿ الْغَيِّ (٢) ﴾ ، فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبي ﷺ ، ثم قَدِمَا المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما، وقال: لا أدعكما حتى تُسلما. فأبيا أن يسلما؛ فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ الآية، فخلَّى سبيلهما (٢).

<sup>(</sup>١) (يونس: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول، ص ٥٣، والسيوطي: لباب النزول ص ٣٧.



## المبحث الأول : تعامله ﷺ مع المشركين في مكة

تعامل النبي عَلَيْ مع المشركين في مكة بطريقة فذَّة فريدة، فكان رسول الله عَلَيْ يبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، رغم عنادهم وقسوتهم في التعامل معه على ومع من أسلم من أصحابه، إلاَّ أنه كان مُصِرًّا على دعوتهم إلى الإسلام الذي يُحقِّق لهم الفلاح في الدنيا والآخرة.

وقد اتَّسم تعامله ﷺ مع المشركين في مكة بعدَّة سهات، أوَّلها دعاؤه لهم بالهداية؛ فكان يخصُّ بدعائه ﷺ كل المشركين، بل ومن ناصبه العداء كأبي جهل وعمر بن الخطاب قبل إسلامه، وكانا من ألدِّ وأشهر وأقوى أعدائه ﷺ، فكان يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ أُعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبُّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ. فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

كما اتسم أيضًا بِسِمَة التبشير؛ فحياته على النهي من أقوال وأفعال مبنية على التبشير، ولم يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه؛ فعن ربيعة بن عباد الديلي –وكان جاهليًّا ثم أسلم – قال: رأيت رسول الله على بَصْرَ عيني بسوق ذي المجاز يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ بُ تُفْلِحُوا». ويدخل في فجاجها (٢) والناس مُتَقَصِّفُون (٣) عليه، فما رأيتُ أحدًا يقول شيئًا، وهو لا يسكت، يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ وَفُلُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَفِيء الوجه ذا غَدِيرَتَين، يقول: إنه صابئ كاذب. فقلتُ: من هذا الذي يُكذّبه؟

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب (٣٨٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وأحمد (٥٦٩٦)، والحاكم: (٤٤٨٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (٦٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) الفجاج: جمع الفَجّ، وهو الطريق الواسع والمكان البعيد، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة فجمج ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) المتقصِّفون: المزدحمون والمجتمعون، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة قصف ٩/ ٢٨٣.



قالوا: عمُّه أبو لهب(١).

ولم يخرج الرسول على عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة لأبي لهب، وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة، بل إنه كان يُبَشِّرُهم بمُلْكِ الدنيا قبل نعيم الآخرة إنْ هم آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئًا؛ قال عبد الله بن عباس عن مرض أبو طالب فجاء ته قريش وجاءه النبي على وعند أبي طالب مجلسُ رجلٍ، فقام أبو جهل كي يمنعه، وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يابن أخي، ما تُريد من قومك؟ قال على الله الميئة واحدة؟! قال على الله واحدة؟! قال على الله المناه وجوهم، ولم يقاطع مجالسهم، ولم ينظر لهم نظرة المتكبِّر المغرض، إنها تلطّف وتودّد إليهم، ويبشّرهم بمُلْكِ الدنيا ونعيم الآخرة.

أمَّا السمة الثالثة فهي الحوار معهم، امتثالاً للمنهج القرآني الذي ورد في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدّى

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۹،۲۱)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أي الزناد. والحاكم (۳۹) وقال: وإنها استشهدت بعبد الرحن بن أي الزناد اقتداء بهما فقد استشهدا جميعًا به. ووافقه الذهبي، والطبراني: المعجم الكبير (٤٥،٤)، والبيهقي (١٧٥٠٥)، وله شاهد من حديث طارق به عبد الله المحاربي، أخرجه أبو بكر بن شيبة، انظر: المطالب العالية (٤٢٧٧). وقال الساعاتي: سنده جيد. انظر: الفتح الرباني ٢١٦٠/٠.

 <sup>(</sup>٢) الملة الآخرة: ملة النصرانية، فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام، وقيل: يعنون بها ملة قريش. انظر:
 المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٩/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) اختلاق: كذَّب اختلقه. آنظُر المرجع السابق نفس الصفحة. وانظر في تفسيرها: القرطبي: الجامع لأحكما القرآن ١٥٢/١٥١، والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ١٥٢/٢١-١٥٥، وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٧/٥٥، والبغوي: معالم التنزيل ٧/٧٧.

<sup>(</sup>٤) الترمذي: كتاب تفسير القرآن، بأب سورة ص (٣٢٣٢)، وقال: هذا حديث حسن. وأحمد (٢٠٠٨)، وابن حبان (٦٦٨٦)، والحاكم (٣٦١٧)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه. ووافقه الذهبي، (والآيات من سورة ص: ١-٧).

75 (119)

أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴿ قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا مَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا فَلَ مَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا بِالْحَقِّ وَهُو الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (١) ﴿ (٢) ﴿ فالرسول ﷺ يعلم على وجه اليقين أنه على الحقّ والهدى، ومع ذلك أمره الله في تحاوره مع المشركين أن يقول لهم: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ إنها الأرضية المشتركة التي نقف عليها، أحدنا على حقّ والآخر على باطل، فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة؛ إنها طريقة الحوار المثلى، وغاية الأدب، ومنتهى سموً الأخلاق، ثم يُعَلِّمه الله أن يخاطبهم في أدب جمّ فيقول لهم: ﴿ قُلُ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ !

فقد أُمر الرسول على بأن ينسب (الجُرْم) إلى نفسه، وهو عادة يأتي في الأخطاء والزَّلاَّت، وينسب لفظ (العمل) لهم، وهو يحتمل الصلاح أو الفساد، ثم يُسَلِّم الأمر كله بعد ذلك لله على فيقول: إن الله على سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة، ويحكم بيننا بالحقِّ الذي يراه، فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي أخطأ.

وهذه - ولا شكّ - أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاور، لا تحمل أي صورة من صور العصبية والتّزمُّت، إنها فيها كل الأدب، وكل التقدير للطرف الآخر.

وإنَّ حَصْر مثل هذه الآيات يطول ويصعب لكثرتها، وما يهمُّنَا هنا هو تمثُّل الرسول عَلَيْ لهذه الآيات وتلك التوجيهات الربانية، تلك التي تُعَبِّرُ عن منهجه وأسلوبه عِلَيْ العظيم الراقي في تعامله مع المشركين في مكة.

أمَّا السمة الرابعة فهي صَبْرُه ﷺ على إيذاء قريش له، فعن عروة بن الزبير الله قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشدِّ ما صنع المشركون برسول الله ﷺ، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه، فخنقه به خنقًا شديدًا، فجاء أبو بكر الله حتى دفعه عنه، فقال: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِيَ اللهُ وَقَدُ

<sup>(</sup>١) (سبأ: ٢٤-٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ مكية بإجماعهم، إلا آية واحدة اختلف فيها، وهي قولـه تعـالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْـمَ﴾ [سبأ: ٦]، فقالت فرقة: هي مدنية، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغـيره. انظـر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢٥٨/١٤.



جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (١) ﴿ (٢)

كما رموه بالسحر والجنون وهو منه براء إمعانًا في تسفيه ما جاء به، وهو الحقّ من رب العالمين، فعن ابن عباس ويضع أنَّ ضهادًا قدم مكة، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقى من هذه الرِّيح (٢)، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إنَّ محمّدًا مجنونٌ. فقال: لو أنِّي رأيت هذا الرجل لعلَّ الله يشفيه على يديّ. قال: فلقيه، فقال: يا محمد، إنِّي أرقي من هذه الرِّيح، وإنَّ الله يشفي على يدي مَنْ شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله على: ﴿إِنَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحَدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ». قال: فقال: أعد عليَّ كلماتك هؤلاء. فأعادهنَّ عليه رسول الله على ثلاث مرَّاتٍ، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السَّحرة، وقول الشَّعراء، فها سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس وقول السَّحرة، وقول الشُّعراء، فها سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر (١٠). قال: فقال: فقال: فاله: فاله: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه... (٥).

كما اشتدً الأذى عليه على بعد موت عمّه أبي طالب، فيروي ابن هشام قائلاً: فلما مات أبو طالبٍ نالت قريشٌ من رسول الله على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالبٍ، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريشٍ، فنثر على رأسه ترابًا... فليًا دخل رسول الله على بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله على يقول لها: «لا تَبْكي يَا بُنيَّةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ مَانِعُ أَبَاكِ» (1).

ورغم هذا الإيذاء الذي سقنا طرفًا منه إلاَّ أن النبي ﷺ لم يمنع التعامل معهم، بل

<sup>(</sup>۱) (غافر: ۲۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: "لو كنت متخذًا خليلاً" (٣٤٧٥)، وأحمد (٢٩٠٨). وفعل أبو جهل مثل ذلك؛ حيث ألقى على النبي ﷺ سلا جزور، انظر: البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٣) المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٦/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) ناعوس البحر: وقع في صحيح مسلم بالنون والعين، وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه ولجته، أي: وصل إلى أبعد مدى. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٥٨/٦، وابن منظور: لسان العرب، مادة نعس ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٨)، وابن حبان (٦٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) ابن هشام: السيرة النبوية ١٦٦١٦.

FG (YVI)

ظلَّ على حُسن المعاملة من بيع وشراء، ودليلنا على ذلك ما فعلته قريش مع المسلمين في العام السابع من البعثة (١)، عندما فرضت عليهم حصارًا اقتصاديًّا ظالمًا.

بل وأكثر من ذلك حيث حفظ لهم أماناتهم التي أودعوها عنده على، وَرَدَّها كاملة اليهم، رغم تآمرهم على قتله ليلة الهجرة؛ حيث ترك على خلفه على بن أبي طالب الردِّها (٢٠).

ومن فرط رحمته وحرصه عليهم لم يَدْعُ الله عليهم بالهلاك، فعندما قال لـه ملـك الجبـال: إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين (٣). قال رسول الله ﷺ: «بَـلْ أَرْجُـو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِـنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحُدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (١).

هكذا كان تعامله على مع مشركي قريش تعاملاً قائهًا على الرحمة والشفقة، ودليلاً أكيدًا على نبوَّته؛ لأنه على لم يتعامل مع مشركي قريش إلاَّ من منطلق المنهج الرباني الذي استقاه من القرآن الكريم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٣/ -٧١، وابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٣٥٠، والسهيلي: الـروض الأنـف ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٢٣٤، ٢٧٠، ٢٩٠، وابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٤٨٥، والسهيلي: الروض الأنف ٤/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأخشبين: جبلي مكة أبي قبيس ومقابله قعيقعان، سُميًا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما، والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، ويحتمل أن يريد أنهما يصيران طبقًا واحدًا. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٢٩١٦/٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن عائشة: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين... (٣٢٣١)، ومسلم: كتــاب الجهــاد والسير، باب ما لقى النبي عليه من أذى المشركين والمنافقين (١٧٩٥).



### المبحث الثاني:

### تعامله ﷺ مع الأقلية غير المسلمة في المدينة

بعد هجرة الرسول على إلى المدينة أصبح سيدًا عليها، ومن ثَمَّ عاشت معه في داخل المدينة أقلية غير مسلمة من المشركين واليهود، وعندما امتدَّت الدولة الإسلامية إلى مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية، فكل أقلية تمارس شعائرها كما تحبُّ، وهذه الحرية أقرَّها الإسلام كمبدأ منذ نزول الوحي على الرسول على الرسول المنتقى بها الإنسانية، وتسعد في ظلِّها البشرية.

وسيرته على خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة بالحرية الدينية، رغم ما قاساه الصحابة الكرام الأواثل من مشركي مكة، إلا أن الرسول على الذي اكتوى أيضًا بنار القسوة والتعذيب - لم يَرُدَّ على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب، ولم يعاملهم بالمثل عندما أنعم الله عليه بالنصر والتمكين، ولم يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعد، امتثالاً لأوامر القرآن الكريم التي يقول الله على فيها: ﴿ أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ (١٠) ، وهو ما طبقه الرسول على وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة للمقارنة رقم ٩).

ومما يؤكّد هذه الحقيقة ما ورد في سبب نزول الآية: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (٢) ﴾، فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبي ﷺ، ثم قَدِمَا المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت، فلزمهما أبوهمنا، وقال: لا أدعكما حتى تُسلما. فأبيا أن يسلما؛ فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ الآية، فخلَّى سبيلهما(٢).

<sup>(</sup>١) (يونس: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول، ص ٥٣، والسيوطي: لباب النزول ص ٣٧.





صورة رقم (٩)

#### ماجناة كشبير

وراس المسلمون البينة أنواع التعديب والتقنيل ولا تتواس القوات الهندية عن حملات المنتية يتعرض المسلمون البينة أنواع التعديب والتقنيل ولا تتواس القوات الهندية عن حملات تسل العنبواتي وعمنيات النهب وحرق البيوت والمصحصين والاسواق حتى إنها الهوات الهندوس تطلب من الاهالي أن يبتوا هي مصحيفة وبياتهم فيوان تطلب من الاهالي أن يبتوا هي مصدية أنها التعديب منها لا يتصوره عقل قصلا عن قد التربراتات ورائحة العص التي تصوح منها والاوصاع الصحية المرزية التي يعاني منها السحناء مون علاج صما أنهم يحصلون على قدر الاطعمة التي تؤدي إلى أصابتهم بالامراص الممينة كما تحري عمنيات جراحية إجبارية للمسلمين لاستنصال الكلي ثم ترزء هذه الكلي أو تباء في نيو دلهي



وهكذا أمر الرسول على والد الابنين المتنصرين والمخالِفِين له ولرسول الله عليه في العقيدة بأن يَدَعْهُما وما يعتقدان، ويُحَلِّي بينهما وبين ما يعبدان، حتى وإن كان له عليهما حقُّ الطاعة!

كما أقرَّ النبي ﷺ الحرية الدينية - كذلك - في أول دستور للمدينة، وذلك حينها اعترف لليهود بأنهم يشكِّلون مع المسلمين أُمَّة واحدة (١١).

كما كان تعامله على مع غير المسلمين تعاملاً قائيًا على العدل؛ من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر شه قال: كنًا مع النبي على ثلاثين ومائة، فقال النبي على: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» فإذا مع رجلٍ صاعٌ من طعامٍ أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مُشْعانٌ (ثائر الرأس) طويلٌ، بغنم يسوقها، فقال النَّبيُ على: «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةٌ؟» أو قال: «أَمْ هِبَةً؟» (٢) قال: لا، بل بيعٌ. فاشترى منه شاة، فصنعت، وأمر النَّبيُ على بسواد البطن (٣) أن يشوى، وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حزَّ (١) النَّبيُ على له حزَّةً (٥) من سواد بطنها: إن كان شاهدًا أعطاها إيًاه (٢)، وإن كان غائبًا خبًا له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون، وشبعنا ففضلت القصعتان، فحملناه على البعير (٧).

فهذا رسول الله على فرقة من جيشه قوامها مائة وثلاثون رجلاً يحتاجون إلى طعام، يمرُّ بهم رجل مشرك بغنم، فيشتري رسول الله على منه شاة بثمنها، ولم يتَّجه إلى إكراه الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة لديه على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة الديه على المناه الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة الديه على المناه الشاة بدون ثمن مع توافر القوَّة الديه على المناه المناه

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٥٠١، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٢٦٠، والسهيلي: الـروض الأنـف ٢/ ٣٤٥، وابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>۲) وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه، انظر: ابن حجر العسقلاني:
 فتح البارى ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) سواد البطن: هو الكبد، أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. انظر المصدر السابق ٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) حزُّ: قطع، وقيل: قطع بغير إبآنة. انظر: ابنَ منظور: لسأن العربُ، مادة حزز ٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) الحزة: هي القطعة من اللحم وغيره. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) أعطَّاها إيَّاه: هو من القلب وأصله أعطاه إياهاً.

<sup>(</sup>٧) البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدية من المشركين (٢٦١٨)، (٥٣٨٢)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (٢٠٥٦).



كفر الرجل وفساد عقيدته؛ إنه العدل في أرقى صوره.

كما كان رسول الله على يعامل غير المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهله؛ فها هو ذا أنس الله يروي موقفًا عجيبًا من مواقف رسول الله على فيقول: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النبي على فمرض؛ فأتاه النبي على يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له: «أَسْلِمْ». فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي على وهو يقول: «الْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

بل ويُقِرُّ أسماء بنت أبي بكر<sup>(۱)</sup> وشيخ على صلتها الأمها فتحكي فتقول: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي<sup>(۱)</sup> وهي مشركةٌ في عهد قريشٍ إذ عاهدوا رسول الله ﷺ ومدَّتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي قدمت عليَّ وهي راغبةٌ أَفَأُصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا» (٤).

وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمَنا إياه رسول الله ﷺ عندما مَرَّت به جنازة يهودي، فعن ابن أبي ليلي أنَّ قيس بن سعدِ<sup>(٥)</sup> وسهل بن حنيفِ<sup>(١)</sup> هيُسْفِ كانـا بالقادسيَّة، فمرَّت

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه؟ وهل يُعرَض على الصبي الإسلام؟ (١٣٥٦)، والترمذي (٢٢٤٧)، والحاكم (١٣٤٢)، والنسائي في سننه الكبرى (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، كانت تحت الزبير بن العوام، وكان إسلامها قديًا بمكة، ثم هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير، فوضعته بقباء، وقد توفيت بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٢١، وابن حجر العبقلاني: الإصابة، الترجمة رقم (١٧٩١).

 <sup>(</sup>٣) هي قتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي، امرأة أبي بكر الصديق، وهي أم عبد الله وأسماء. ذكرها ابن الأثير في الصحابيات، وقال: تأخر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين (٢٦٢٠)، ومسلم في الزكاة، بـاب فضـل النفقـة والصدقة على الأقربين (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٥) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب، وكان شريف قومه، وكان من النبي على بمكان صاحب الشرطة من الأمير، وقد أعطاه الرسول كالشرالية يوم فتح مكة، ومات بها سنة ٥٩ أو ٦٠ هـ. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٤/ ٢٧٢، وابن حجر العسقلاني: الإصابة، الترجمة (٧١٧٦)، وابن عبد البر: الاستيعاب ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) سهل بن حنيف بن واهب، شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله ﷺ، وثبت يوم أُحُد، استخلفه علي ﷺ حين خرج من المدينة إلى البصرة، كما شهد مع علي صِفين وولاه على فارس. مات بالكوفة سنة ٨٨هـ. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢/ ٣٣٥، وابن حجر العسقلاني: الإصابة، الترجمة رقم (٣٢٣)، وابن عبد البر: الاستبعاب ٢/ ٣٢٣.



بها جنازة، فقاما، فقيل لهما: إنَّها من أهل الأرض (١)، فقالا: إنَّ رسول الله عِيدَ مرَّت به جنازةٌ فقام، فقيل: إنَّه يهوديٌّ. فقال: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» (١). فها هو ذا النبي عَيْدٌ يُعِّلم أُمَّته احترام غير المسلمين حتى الموتى منهم.

وما أجمل أن نختم بموقف للنبي على مع يهود خيبر تم بعد هزيمتهم وقبولهم الصُلحَ معه على فكانوا في موقف ضعف، والمسلمين في موضع قوّة، ويستطيع المسلمون - في هذا الموقف - أن يفرضوا رأيهم بالقوة إن أرادوا، ولكن تعامل النبي على مع هذا الموقف تعاملاً آخر؛ فروى سهل بن أبي حَثْمة على أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وُجِدَ فِيهِمْ: قد قَتَلْتُمْ صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فانطلقوا إلى النبي على فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً. فقال: «الْكُبْرَ الْكُبْرَ الله على مَنْ قَتَلَهُ؟» قالوا: ما لنا وداه (١٤) ماثة من إبل الصّدقة (٥).

فالقتل تم في أرض اليهود، والاحتمال الأكبر أن يكون القاتل من اليهود، ومع ذلك فليس هناك بينة على هذا الظنّ والأمر في مجال الشكّ والتخمين، وهذا لا يُفلِحُ في الدعوى؛ ولذلك لم يعاقب رسول الله على اليهود بأي صورة من صور العقاب، بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم يفعلوا! وليس هذا فقط، بل دفع رسول الله على ثائرة الأنصار، وبذلك تهذأ الفتنة دون ضرر لليهود.

<sup>(</sup>۱) من أهل الأرض أي: من أهل الذمة، وقيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. وقيل: معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٣/ ١٨٠، والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (١٣١٣)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنائز (٢) البخاري: (٩٦١).

<sup>(</sup>٣) الكُبْر الكُبْر: أي قدِّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٢/ ٢٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) وداه: أي دفع دِيَتُه، والَّدية هي حقُّ الفُتيل. انظر: ابن حجر العسقلاني: فـتَّح البـاري ٢٣٥/١٣. ابـن منظور: لسان العرب، مادة ودي ٣٨٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الديات، باب القسامة (٦١٤٢) وهذا لفظه، ومسلم في كتب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (١٦٦٩).



هكذا كان يتعامل النبي على الأقليات غير المسلمة في المدينة تعاملاً قائمًا على العدل والرحمة والتسامح.

#### المبحث الثالث:

#### ِ تعامله ﷺ مع الدول غير المسلمة

لقد أرسل الله رسوله محمدًا على المسلمين بشيرًا ونذيرًا، وجعله والمسلمين بالقرآن ذلك النبع الثري الذي استقى منه رسول الله على طريقته في التعامل مع غير المسلمين أفرادًا ودُولاً؛ فالله هله هو القائل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرً (١) ﴾؛ لذلك لم تقتصر دعوته على الجزيرة العربية وما حولها فقط، بل شملت العالم أجمع، فنجد رسول الله على يرسل عدَّة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك؛ يدعوهم فيها إلى الإسلام (صورة رقم ١٠، وخريطة رقم ٤)، واللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف اللَّكِ أو الزعيم بالعظمة، ولم يتحرِّجُ من وصف رجل غير مسلم بهذا الوصف، فيقول على رسالته إلى قيصر الروم: «مِنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ...» (٢). ويقول كذلك في رسالته إلى كسرى فارس: «مِنْ مُحمَّدِ رَسُولِ اللهَ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِس...» (٣).

ويقول في رسالته إلى المقوقس زعيم مصر: «مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله إلى المُقَوْقس عَظِيمِ الْقِبْطِ...»(٤)، وإلى النجاشي زعيم الحبشة: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَم، عَظِيم الحَبَشَةِ...»(٥).

<sup>(</sup>۱) (سبأ: ۲۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب بدء الوحي، باب حديث لأبي سفيان عند هرقل (٧)، ومسلم: كتـاب الجهـاد والسـير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ١/ ١٣٢، والمتقى الهندي: كنز العمال، (١١٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزيلعي: نصب الراية ٤/ ٤٢١، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٣٣١، وابس قيم الجوزية: زاد المعاد ٣/ ٦٩١.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤١، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٢٦٦/١١.





### ر<mark>سائل الرسول ش</mark>يك الى ملوك الأرض



الى كسرى مخلمه فارس



إلى هرقل عظيم الروم



إلى القوقس عظيم القبط



إلى النجاشي عظيم الحبشة



إلى المنشرين ساوى ملك البحرين



إلى مسيلمة الكتاب







خريطة رقم (؛) رسائل الرسول ﷺ إلى ملوك الأرض



كما نجده على كذلك يُكرِم رسولي كسرى مع كونها جاءا برسالة غير مقبولة من كسرى عظيم فارس، ليأخذاه على من عقر داره بالمدينة إليه، ومع ذلك فلم يخرج رسول الله على عن هدوئه وأدبه ورقة طباعه، بل وكان يُكرم كل الوفود التي تأتي إلى المدينة المنورة بصرف النظر عن الموقف السياسي والديني الذي يُتَوَقَّع من هذه الوفود، وكان له على المنورة بصرف النظر عن الموقف السياسي والديني الذي يُتَوَقَّع من هذه الوفود، وكان له على المنورة بعمر بالوفود؛ استقبالاً وضيافة وتجمُّلاً وجوائز؛ فكان على عليهم الضيافة، ويُحسن استقبالهم، ويسائلهم ويتردَّد عليهم، ويلبس أحسن الثياب لاستقبالهم.

كما خصَّص لهم عَيَّة بعض الديار لاستقبالهم كما جاء عند استقباله لوفد سلامان (۱) وحيث قال لثوبان غلامه: «أَنْزِلْ هَوُلاءِ الْوَفْدَ حَيْثُ يَنْزِلُ الْوَفْدُ» (۱). فمن الواضح هنا أن لهؤلاء الوفود دارًا مخصَّصة لهذا الأمر، كما حدث مع وفود كلاب، ومحارب، وعذرة، وعبد قيس، وتغلب، وغسان، وغيرهم (١)، وكان من عادته عَيِّة أن يُحمِّلَ هذه الوفود بالهذايا والجوائز، وكثيرًا ما تكون هذه الجوائز من الفضة (٥).

وفي المقابل كان النبي عَلَيْ يقبل الهدايا من الدول غير الإسلامية إمعانًا في التآلف والمودة، ولا سيها إن لم يكن من جانبهم غدر أو قتال؛ كما فعل رسول الله على مع هدايا المقوقس عظيم قبط مصر (٦).

ومن أعظم صور تعاملاته ﷺ الدبلوماسية في حياته ﷺ ما فعله مع النجاشي ملك

<sup>(</sup>١) فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وفد سلامان على رسول الله في ونحن سبعة؛ فصادفنا رسول الله في خارجًا من المسجد إلى جنازة دُعِيّ إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا رسول الله، فقال: الوعليكم، من أنتم ؟؟ قلنا: نحن من سلامان، قدمنا لنبايعك على الإسلام، ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد، فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته، فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام، وعن الرقي، وأسلمنا وأعطى كل رجل مِنّا خس أواق، ورجعنا إلى بلادنا، وذلك في شوال سنة عشر. انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٣٠٠ - ٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق نفس الصفحات.

<sup>(</sup>٦) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٣٩٤.



الحبشة بداية من مدحه له قائلاً على الصحابه: «إِنَّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لا يُظلُّمُ عنده أحدٌ "(١). ثم مرورًا بإقرار النبي ﷺ بوكالة النجاشي - رغم بقائه في ذلك الوقت على دينه على ما يبدو(٢) - للسيدة أم حبيبة والتي تنصّر زوجها عبيد الله بن جحش في الحبشة (٢٦)، فأراد رسول الله ﷺ أن يكافئها بزواجه إياها، فزوَّجها إيَّاهُ النَّجاشيُّ ومهرها أربعة آلافٍ، ثمَّ جهَّزها من عنده، فبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كلَّه من عند النَّجاشيِّ، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيءٍ (١٠).

كل ذلك يجعلنا نتفهَّم طبيعة العلاقة بين النبي ﷺ في المدينة وبين النجاشي في الحبشة؛ فلقد كانت العلاقات - على ما تؤكده هذه الواقعة - من القوة والمتانة والقرب بمكان، بل يمكن أن نلاحظ أن العلاقة بين الجانبين لم تكن على المستوى السياسي أو الدبلوماسي الظاهري، بل كانت أعمق من هذا بكثير، وهو ما يؤكده جواب النجاشي لرسول الله ﷺ بقوله: «قد زوجتك امرأة من قومك، وهي على دينك أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأهديت لك هدية جامعة قميصًا، وسراويل، وخُفَّيْنِ ساذَجين (٥)» (١).

وانتهاءً بالرسالة التي أرسلها النبي ﷺ له في نهاية العام السادس من الهجرة وبدايـة العام السابع يدعوه فيها إلى الإسلام، ويحذّره من آثار الشرك وعواقبه (٧).

هذا طرف من معاملاته ﷺ مع الدول غير المسلمة، والتي تؤكِّد على عمق تفهُّمه ﷺ لطبيعة هذه الدول، ودبلوماسيته الرائعة في إنزال الناس منازلهم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٨٣٠٤)، ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٦٤، وقبال الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٣١٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص٦٩. (٣) انظر: سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الصداق (٢١٠٧)، وسنن الدارقطني (٣٦٥٢). قـال الألبـاني: صحيح. انظرَ صحيح وضعيف سَنن أبي داود (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٤) البيهقى: السنن الكِبرى ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) سَادَجِيْنَ: لَم يُخَالِطُ سَوادَهما لُونٌ آخَرُ. انظر: الزبيدي: تاج العروس، باب الجيم فصل السين المهملة مع

<sup>(</sup>٦) الحسين بن مسعود البغوي: الأنوار في شمائل النبي المختار ص٢٨٠. (٧) جاء فيها: (يسنم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَمِ عَظِيمِ الْـحَبَشَةِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنَ النَّعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ...... انظر: الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٣٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٣٠٨.





# معاهداته ﷺ مع غير المسلمين

المبحث الأول: معاهداته ﷺ مع اليهود المبحث الثاني: معاهداته ﷺ مع النصاري المبحث الثالث: معاهداته ﷺ مع المشركين



## الفصل الثالث:

## معاهداته على مع غير المسلمين

عقد النبي عَلَيْ المعاهدات بينه وبين كل الطوائف غير المسلمة في عصره، فكان وفيًّا بكل ما عاهدهم عليه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَأَوْنُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (١) ﴾ ، ويُعَلِّق ابن كثير على هذه الآية قائلاً: ﴿وَهَذَا مَا يَأْمُو الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيهان المؤكَّدة» (٢).

على هذه المبادئ سارت حياة النبي ﷺ، بل وربَّى أصحابه عليها، فقال ﷺ: مُعَلِّمًا إِياهِم قيمة الوفاء بالعهد: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً، وَلا يَحُلُّهَا، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ (٣).

والوفاء بالمعاهدة واجب ديني يُحاسَب عليه المسلم أمام ربه؛ وحول هذا المعنى يقول الشيخ محمود شلتوت مُبَيِّنًا قيمة المعاهدات عند المسلمين: «الوفاء بالمعاهدة واجب ديني، يُسأل عنه المسلم فيما بينه وبين الله، ويكون الإخلال بها غدرًا وخيانة»(١٤).

وسوف نتناول في هذا الفصل الحديث عن معاهداته في ثلاثة مباحث، وهي:

المبحث الأول: معاهداته على مع اليهود

المبحث الثاني: معاهداته على مع النصارى

المبحث الثالث: معاهداته ﷺ مع المشركين

<sup>(</sup>١) (النحل: ٩١).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) أبو داود عن عمروبن عبسة: كتاب الجهاد، باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد... (٢٧٥٩)، والترمذي (١٥٨٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (١٧٠٥٦)، وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص ٤٥٧.



#### المبحث الأول:

#### معاهداته ﷺ مع اليهود

١- أن يهود بني عوف أُمَّةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم (١).

- ٢- وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.
- ٣- وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
  - ٤ وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.
    - ٥- وأنه لا يأثم امرؤُ بحليفه.
      - ٦- وأن النصر للمظلوم.
  - ٧- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
    - ٨- وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.
- - ١٠- وأنه لا تُجَارُ قريشٌ ولا مَن نَصَرَهَا.
- ١١- وأن بينهم النصر على من دَهَم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهُمْ.

<sup>(</sup>١) حددت المعاهدة أسماء القبائل على اختلافها لتصبح ملزمة للجميع، فذكرت يهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جُشم وبني تُعلبة وغيرهم.

السِّوعُ للجِّالمِيْنَ.





خريطة رقم (ه) معاهدات الرسول على مع اليهود



١٢ - وأنه لا يَحُول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم(١١).

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن هذه الوثيقة لم تذكر يهود بني قينقاع ولا يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة (٢)؛ مع ما صحَّ من وقائع السيرة التي تُثْبِتُ أنه قد تمت معهم عهود ومواثيق أخرى غير هذه الوثيقة.

وتثبت هذه الوثيقة بها لا يدع مجالاً للشكّ ما كانت عليه الدولة الإسلامية - وهي في هذه المرحلة الأولى من البناء والتأسيس - من حرية تامّة، وإفساح للغير للمشاركة والمعايشة القائمة على احترام الآخر، كها يظهر ذلك من خلال القراءة المتأنية لبنود هذه الوثيقة أنها تقبل الآخر، وتشرع القوانين من أجله، ولأجل ما ينظّم حياته بين أفراد المجتمع المسلم، ويحفظ له حقوقه ويرد عنه الظلم إن وقع عليه.

وقد حَرَصَ الرسول على والمسلمون - رغم ما واجهوه من صعوبات بالغة ومكائد متكررة - على استمرار تطبيق بنود هذه المعاهدة، فكان التعايش السلمي الآمن مع مَنْ يعيش من اليهود مع الرسول على والمسلمين هو سمة الحياة داخل المدينة؛ فبدأ التبادل التجاري بينهم حيث امتلأت أسواق اليهود في المدينة بالمسلمين، ومن أشهر أسواق اليهود سوق بني قينقاع. وإتمام عمليات البيع والشراء لا تتم إلا بين قوم يأمن بعضهم بعضًا، وقد كانت المرأة المسلمة تذهب بنفسها لتشتري من اليهود في سوقهم دون حرج؛ عما يدل على مدى ثقة المسلمين باليهود (٢)، كما اشترى عثمان بن عفان شه بثر رومة (٤) من يهودي.

كما كان رسول الله على خالط كل من يقيم بالمدينة، مسلمين وغير مسلمين، ويجلس معهم ويحدِّثهم ويحدِّثونه، ومما جاء في ذلك ما رواه عروة بن الزبير شه قال: أخبرني

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٥٠٤،٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ومن ذُكر في المعاهدة السابقة إنها هم من بطون العرب الذين تهوّدوا، أما بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فهم يهود أصليون.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٣١٤، ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) أرض بالمدينة بين الجُرُف وزِعابة. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٣/ ١٠٤.

أسامة بن زيد الله أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ركب حمارًا عليه إكاف (۱) تحته قطيفة (۱) فلاكية (۱) وأردف وراءه أسامة بن زيد (۱) الله وهو يعود سعد بن عبادة (۱۰) الله في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل موقعة بدر، حتَّى مرَّ في مجلسٍ فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أي إبن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة الله فلا عشيت المجلس عجاجة الدَّابة (۱) خَر (۱) عبد الله بن أي أنفه بردائه، ثمَّ قال: لا تغبروا علينا. فسلَّم عليهم النَّبيُ عَلَيْ، ثمَّ وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيما المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقًا؛ فلا تؤذنا في عبد الله بن رواحة الله يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا؛ فإنّا نحبُّ ذلك. فاستبَّ المسلمون والمشركون بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا؛ فإنّا نحبُّ ذلك. فاستبَّ المسلمون والمشركون على سعد بن عبادة فقال: «أي سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ (يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ على سعد بن عبادة فقال: «أي سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ (يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أَلَى الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الله بن أيّ) قال: كذا وكذاك دالم هذه البحرة (۱) حند مسلم: البحيرة – على أن يتوجوه أيّ) فالن كذا ولقد اصطلح أهل هذه البحرة (۱) – عند مسلم: البحيرة – على أن يتوجوه

<sup>(</sup>١) الإكاف: ما يوضع على الدابة.

<sup>(</sup>٢) القطيفة: كساء.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى فَدَك القرية المشهورة شهال المدينة، كأن القطيفة صُنعت فيها.

<sup>(</sup>٤) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، مولى رسول الله هي من أبويه، ويقال له الحِبّ بن الحب، أي حِبّ رسول الله هي وابن زيد حب رسول الله. أمّره النبي هي على الجيش وهو ابن ١٨ سنة. مات في المدينة ٥٨ أو ٥٩هـ، وكان قد اعتزل الفتنة. انظر: الاستيعاب، ١/ ١٧٠، أسد الغابة ١/ ٩١، الإصابة، الترجمة (٨٩).

<sup>(</sup>٥) هو سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري الساعدي، كان نقيبًا شهد العقبة وبدرًا، وكان سيدًا في الأنصار مقدمًا وجيهًا جوادًا، له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر شه سنة ١٥٥هـ. انظر: الاستيعاب ٢/ ١٦١، أسد الغابة ٢/ ٢٢١، الإصابة، الترجمة (٣٦٦٩).

<sup>(</sup>٦) ما تثيره الدابة أثناء سيرها من تراب ونحوه.

<sup>(</sup>٧) خمر: أي غطّي.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في الفتح: هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمرادبه هنا المدينة النبوية، ونقل ياقوت الحموي أن البحرة من أسهاء المدينة النبوية.



فيعصِّبونه (١) بالعصابة، فلمَّا ردَّ اللهُ ذلك بالحقِّ الَّذي أعطاك شَرِقَ (٢) بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه النَّبيُّ ﷺ (٣).

ورغم حرص النبي على التعايش السلمي مع اليهود في المدينة إلا أن اليهود قاموا بأفعال مستفزّة، لكن النبي على كان يقابلها بسعة صدر كبيرة، وبحكمة بالغة. وسنكتفي هنا بذكر أمثلة من أفعال اليهود الاستفزازية؛ منها تهجّمهم على رب العالمين، وهذه بمفردها كارثة تستوجب أشد العقاب، ليس فقط لضعف إيانهم، وإنكارهم الحق الذي يعرفونه؛ ولكن لأنهم بهذا التعدي يطعنون في المرجعية الأساسية للمسلمين؛ وبذلك فهم يحضُّون الناس على رفض التشريع الذي يحكمهم، وفي هذا فتنة كبيرة في المدينة، ومن ذلك ما نسبوه إلى رب العالمين من الفقر، وفيهم أنزل الله على: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ (١٠) ﴾ (٥).

وكذلك تعدِّيهم على رسول الله على فقد كانوا يمرُّون عليه، ويَدْعُون عليه بالموت في وجهه، وهم يحاولون أن يُظهِروا عكس ذلك، فيقول أحدهم: السام عليك. والسام هو الموت، فلا يزيد على في ردِّه عليهم على قول: «وَعَلَيْكُمْ»(١). بل وكان على يأمر الصحابة الذين يسمعون هذا الدعاء بأن يترقَّقُوا بالردِّ ولا يتفحَّشُوا في القول.

ومن ذلك - أيضًا - تعدِّيهم على الأنبياء والقرآن وإثارة الشحناء بين المهاجرين والأنصار.. وغير ذلك، ولكن لو بقي حال اليهود على ما هو عليه لكان الأمر محتملاً

<sup>(</sup>۱) يعني يرئسوه عليهم ويسودوه، وسمي الرئيس معصّبًا لما يعصب برأسه من الأمور، أو لأنهم يعصبون رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها. انظر: ابن حجر: فتح الباري ٨/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أي غصبه، وهو كناية عنَّ الحسد. '

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (٥٦٦)، (٢٦٩١) واللفظ له، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي ﷺ وصبره على أذى المنافقين (١٧٩٨)، وأحمد (٢١٨١٥).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: ۱۸۱).

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٥٥٨، ٥٥٩، والسهيلي: الروض الأنف ٤/ ٢٥٤، ٢٥٥، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) البخّاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٢٠٢٤)، وباب لم يكن النبي ﷺ فاحشًا ولا متفحشًا (٢٥٦٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... (٢١٦٤).



ومقبولاً؛ ولكنهم تطاولوا أكثر من ذلك، وما زادهم حلم رسول الله على الأجهلاً، فارتكبوا من الأمور ما لا يمكن احتاله، ومن ثَمَّ كان هذا نقضًا صريحًا للمعاهدة، يتعذَّر معه صفح، ويستحيل حياله تجاهل؛ فقد خالفت بنو قينقاع مخالفات جسيمة، بمراودة المرأة المسلمة على كشف وجهها، ثم التحايل على كشف عورتها، ثم الاجتماع القبلي على قتل رجل مسلم (۱)، وخالفت بنو النضير بمحاولة صريحة لقتل رسول الله (۲)، وكذلك خالفت بنو قريظة في محاولة أشد عنفًا وضراوةً تهدف إلى قتل واستباحة كل مَنْ في المدينة المنورة (۳)!!..

أمّا معاهدته على مع يهود خيبر فقد تمّت بعد حربهم، التي لم يلجأ إليها النبي على إلاّ بعد تأكّده من أنها أصبحت ملاذًا لمن يريد التخطيط لهدم الدولة الإسلامية وتقويض بنيانها، فقد لجأ إليها سلام بن أبي الحقيق المعروف بأبي رافع، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيى بن أخطب، وهم من أشراف بني النضير (ئ)، ومن ألدّ أعداء المسلمين، ومن الذين أجلاهم الرسول على من المدينة بعد ما اقترفوا من الجرائم، فبدأ يهود بنو النضير المقيمون بخيبر، ومن معهم من يهود خيبر وزعائها بتأليب (٥) المجتمع القبكي على المسلمين؛ فخرجت مجموعة من يهود خيبر ويهود بني النضير لتجميع الأحزاب المشركة بهدف حصار المسلمين، فكانت غزوة الأحزاب، التي تجمّع فيها أكثر من عشرة آلاف مقاتل من المشركين؛ لإبادة المسلمين في المدينة، ولكن الله مَنَّ على المسلمين بنصره فيها، ولكن خيبر أصبحت بؤرة خطر عظيم على المسلمين؛ لذلك كان لا بُدَّ من تأديبهم، وعاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حقّ الدولة الإسلامية.

فخرج النبي لمحاربتهم في العام السابع من الهجرة، وبعد معارك عديدة وحصار

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٤٧، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٦، والسهيلي: الروض الأنف ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٨٩، وابس كثير: السيرة النبوية ٣/ ٤٦، والسهيلي: الروض الأنف ٦/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٢٢٠، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٤/ ٣٧٣، وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ١٣٥، وابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) أَلَّبَ عليهُ: اجتمع عليه بالظلم والعَداوةِ، انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ألب ١/ ٢١٥.

لحصوبهم الواحد تلو الآخر طلب اليهود أن ينزلوا على الصلح، وأن يتفاوضوا مع رسول الله على، وقبِلَ على منهم ذلك، وكانت خلاصة الأمر أن تمّ التصالح على حقّن دمائهم، ودماء كل من في الحصون من المقاتلة والذُّريَّة والنساء، وعلى أن يتركوا خلفهم الديار، والسلاح، والأموال، والذهب، والفضة، ويخرجوا دون شيء، كما اشترط الرسول على في هذه المعاهدة عليهم شرطًا مهمًا فقال: «وَبَرِنَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ على إِنْ كَتَمْتُمُونِي شَيئًا (۱۱)». أي لو أن أحدًا من اليهود أخفى شيئًا من الأموال أو من الذهب أو الفضة؛ فللرسول على أن يقتله بهذا الإخفاء (۲). وقبِل اليهود هذا الصلح، وبدءوا في الخروج من خيبر، وقد حقن الرسول على دماءهم جميعًا بهذا الصلح، وذلك رغم ما الحروج من خيبر، وقد حقن الرسول على دماءهم جميعًا بهذا العهد، كما وقع لكنانة بن أبي الحقة (۲).

إلى هذا الحدِّكان الأمر كله بيد المسلمين، وليس أمام اليهود اختيار غير الخروج، ومع ذلك ولرغبة رسول الله على في التعايش السلمي مع الآخر قَبِلَ بالطرح الذي قدَّمه اليهود؛ لقد طلب اليهود من الرسول على أن يزرعوا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين، ففي البخاري عن عبد الله بن عمر هو قال: أعطى رسول الله على خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها(١).

وكان هذا الصلح بمثابة الإحسان التام من قِبل رسول الله على ليهود خيبر، وإنقاذًا لهم من الخروج إلى الصحراء، فقد كانت المعاهدة الأولى تنصُّ على إجلائهم تاركين

<sup>(</sup>۱) البيهقي: دلائل النبوة ٤/ ٤ . ٢٠ ، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٢٨٣ ، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) إبن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٣٧٧، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ١٢٩، ٢٨٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) أخير الرسول على من أحد اليهود أن كنانة بن أبي الحقيق قد أخفي مالاً، فأي به، فقال له على: «هَلْ أَخْفَيْتَ هَالاً؟».. فقال: نعم. فأمر على البحث في أرضه، فوجدوا كنزًا كبيرًا من المال، وقُتل كنانة بن أبي الحقيق نتيجة خيانته للعهد مع المسلمين. انظر: ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٣٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب المغازي، باب معاملة النبي ﷺ أهل خيبر (٢٥٧١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (١٥٥١).



خلفهم كل شيء، لقد جرت الحياة بصورة طبيعية مع أهل خيبر، الذين ظلَّوا في أعمالهم يقومون بها بحُرِّيَّة تامَّة، ولم تُؤْثَر أية مواقف تدلُّ على تعنُّت المسلمين معهم.

بهذه الأخلاق الراقية وبهذا الحب العظيم للآخر عقد النبي على معاهداته مع اليهود ولكنهم لم يحافظوا عليها ونقضوها واحدة تلو الأخرى.

#### المبحث الثاني:

#### معاهداته ﷺ مع النصاري

وفي آخر سنتين في حياته على عقد عدَّة معاهدات مع النصارى (خريطة رقم ٦)؛ منها معاهدته مع نصارى نجران، وقد أرسلوا وفدًا إلى رسول الله على، مُكوَّنًا من أربعة عشر رجلاً أن وكان أمير الوفد رجلاً يُدْعَى العاقب، وكان هناك رجل آخر يتولَّى إدارة الرحلة، كانوا يلقبونه بالسيد، بينها كان هناك رجل ثالث مسئول عن الأمور الدينية، وهو أسقف الرحلة وحبرها، واسمه أبو الحارث، فكان هؤلاء الثلاثة على رأس الوفد، وهم الذين يتولَّوْن التفاوض (٢).

وقد جاء الوفد في هيئة منظمة، وفي صورة منمَّقة لدرجة المبالغة؛ حيث لبسوا الثياب الحريرية، وتحلَّوا بالخواتم الذهبية، وكان من الواضح أن الوفد لم يكن في نيته أن يُسْلِم، وإنها أتى ليناظر الرسول على من ناحية، وليبهره والمسلمين من ناحية أخرى؛ فعرض رسول الله على عليهم الإسلام؛ ولكنهم رفضوا، وقالوا: كنا مسلمين قبلكم!. فقال على لهم: «يَمْنَعُكُمْ مِنَ الإِسْلامِ ثَلاَثٌ: عِبَادَتُكُمُ الصَّلِيبَ، وَأَكْلِكُمْ لَحْمَ الخِنْزِيرِ، وَزَعْمُكُمْ أَنَّ للهِ وَلَدًا» (٣).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٣٥٧، وابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ٤/ ١٠٢، ١٠٧، والسهيلي: الـروض الأنـف ٥/ ٥، وابـن سـيد النـاس: عيـون الأثر ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ١١٤، وابن سيد الناس، عيون الأثر ١/ ٣٤٨.

السِّوعُ لِلْجُ المِّينَ





خريطة رقم (٦) معاهدات الرسول ﷺ مع النصاري



فهذه أمور ثلاثة حرفتموها في الإنجيل، ولم تُسْلِموا فيها لله رب العالمين، ولا يستقيم أن تُطْلِقوا على أنفسكم: «مسلمين». قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد.

وكثر الجدال بينهم وبين الرسول على وكثر إلقاء الشبهات والردّ عليها، وكان مما قالوه: ما لك تشتم صاحبنا - يقصدون عيسى الطيخ - وتقول: إنه عبد الله؟! فقال على: «أَجَل، إِنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْبَمَ الْعَذْرَاءَ الْبَتُولِ»(١).

ولم يكن هذا انتقاصًا أبدًا من عيسى الطَّلِيلا ، بل العبودية لله تشريف، وهو رسول من أُولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم عليها السلام، والتي نُكَرِّمُهَا أيضًا ونُجِلُّهَا، وننفي عنها أي شبهة سوء، فنقول: إنها مريم العذراء البتول.

لكن وفد نجران لم يتنازلوا عن هذا الاعتقاد؛ فغضبوا من وصف عيسى النه الله بالبشرية والعبودية، وقالوا: هل رأيت إنسانًا قَطُّ من غير أب؟! فإن كنتَ صادقًا فأرِنـا مثله. فقـال لهـم رسول الله ﷺ: «ما عندي شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بها يُقال في عيسى (٢)»..

فأصبح الغد، وقد أنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ المُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمُعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ فَيَعِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَافِيِينَ (٣) ﴾.

ولكن هذا الكلام المقنع لم يُعجب النصارى، ووصلت المحاورة إلى طريق مسدود؛ ومن ثَمَّ دعاهم رسول الله على المباهلة، ولكنهم رفضوا لعلمهم أنه نبي مرسل -كها أشرنا من قبل - فصالحهم على الجزية، بعدما تحمَّل كِبْرَهم وإعراضهم؛ رغم أنهم الذين جاءوا للصلح، وأنهم ليسوا أهل قوق، ولو شاء الرسول على أن يحاربهم لأرسل إليهم جيشًا كبيرًا؛ ولكنه على يريد إرساء قواعد السلام بين المسلمين وسائر الأمم، القريب منها والبعيد.

<sup>(</sup>١) الطبري: جامع البيان عِن تأويل آي القرآن ٣/ ٢٩٣، وجلال الدين السيوطي: الدر المنثور ٢/٨٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٥٤٩. آ

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: ٥٩-٦١).

790 (190)

فكتب ﷺ كتابًا لأهل نجران ((): البِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِلأَسْقُف أَبِي الحَارِثِ، وَأَسَاقِفَةِ نَجْرَانَ، وَكَهَنَتِهِمْ، وَرُهْبَانِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ جَوَارُ اللهِ وَرَسُولِهِ، لا يُغَيَّرُ أُسقف مِنْ أسقفتِهِ، وَلا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلا كَاهِنٌ مِنْ كَهَانَتِهِ، وَلا يُغَيِّرُ حَقٌ مِنْ خُقُوقِهِمْ، وَلا سُلطَانهُمْ، وَلا مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جِوَارُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَبُدًا مَا أَصْلَحُوا وَنَصَحُوا عَلَيْهِمْ غَيْر مُبْتَلَيْنَ بِظُلْمٍ وَلا ظَالِينَ ((٢).

وفي هذا العهد من التسامح والإنصاف ما فيه، كها طلب وفد نجران من النبي على أن يبعث معهم رجلاً أمينًا ليأخذ منهم الجزية، فقال على الأبعثن معكم رجلاً أمينًا حَقَّ بَينًا حَقَّ أَمِينٌ ». فاستشرف لهذه المكانة أصحاب الرسول على القلاقة الله المباركة ال

كما عاهد رسول الله ﷺ نصارى جرباء وأَذْرُح ('')؛ فقد جاء في كتابه ﷺ لهم: الهَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأَهْلِ أَذْرُح؛ أَمَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَمُحَمَّدٍ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مِاتَّةُ دِينَارٍ فِي كُلِّ رَجَبٍ وَافِيَةً طَيَّبَةً، وَاللهُ كَفِيلٌ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْحِ وَالإِخْسَانِ لِلْمُسْلِمِينَ "(°).

إن رسول الله على يتحمَّل هنا مسئوليات ضخمة في توفير الأمان لقبائل ضعيفة، قليلة العَدَد، هزيلة الغَنَاء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ وذلك من أُجْلِ ضمان السلام مع كل من يحيط بالمسلمين.

أمًّا معاهدته مع نصاري أيُّلة فجاءت بعد عفوه ﷺ ومعاملته الكريمة لنصاري دومة

<sup>(</sup>١) وَرُدَ بروايات مختلفة منها هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ٤/ ١٠٦، والبداية والنهاية ٥/ ٥٥، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) البَّخَارِي: كتاب المُغَازِي، باب قصة أهل نجران (٣٧٤٤)، ومُسلَّم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سيدنا أبي عبيدة بن الجراح (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٤) الجرباء وأذرح: موضعان من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز، وبينهما ميل واحد. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٩/١، ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٢٩٠، وأبن كثير: السيرة النبوية ٤/ ٣٠.

الجندل؛ حيث قدم (يُحنَّة بن رؤبة) ملك أيلة (() وما حولها - وكان نصرانيًّا - على رسول الله على وهو في تبوك، وهو ما رواه جابر (أيت يُحنَّة بن رؤبة يوم أتى النبيَّ وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية، فلمَّا رأى النبيَّ فَلَى كفَّر، وأوما برأسه (أي: طأطأ رأسه خضوعًا ووضع يده على صدره)، فأوما إليه النبي في الرفع رأسك ». وصالحه يومئذ، وكساه بُردًا يهانيًا (()). ولعلَّ حسن استقبال النبي في ليُحنَّة ليؤكِّد على رغبته في في يومئذ، وكساه بُردًا يهانيًا (()). ولعلَّ حسن استقبال النبي وللهُ الرجل مرتديًا صليبًا، فلم يعنفه إبرام الصلح بالشكل الذي يحفظ كرامة الآخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليبًا، فلم يعنفه رسول الله في وليعلم -أيضًا - أن الصلح مع المسلمين الأقوياء المنتصرين على الروم ليس مذلّة، بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء محترمون الآخر.

وقد كان نصَّ الصلح: سِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ الله، ومُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ الله لِيُحَنَّةَ بْنِ رُوْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ، شَفُنُهُمْ وَسَيَّارَتُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ هُمَ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَهْلِ الْبَمَنِ، وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ.. وَإِنَّهُ طَيِّبٌ لَمِنْ أَحَدَهُ مِنَ النَّاسِ.. وَإِنَّهُ لاَ يَجِلُّ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ، وَلاَ طَرِيقًا يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرِّ أَوْ بَحْرٍ ... "(").

والملاحظ هنا أن الرسول على أعطى الأمان لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، والرسول على والمسلمون هم خير من يوفي بعهده، والمعروف أن أيلة على ساحل البحر الأحمر، ولا بُدَّ أن أهلها أو جزءًا منهم على الأقل يعملون بالصيد، والمسلمون حتى هذا الوقت لم يستخدموا البحر إلاَّ في الهجرة إلى الحبشة؛ فالبحر لديهم مجهول، وهم ليسوا بارعين في الإبحار فيه، ومعنى هذا أن الرسول على تُحمِّل نفسه والمسلمين عبنًا خطيرًا ثقيلاً وهو حماية أهل أيلة في البحر، وهذا يقتضي استعداد الرسول للهذا لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء على أهل أيلة، وفي ذلك من الجهد والإنفاق الضخم، والمخاطرة ما فيه. لقد تحمَّل الرسول على أهل أيلة، وفي ذلك من أجل أن يعيش المسلمون مع من حولهم في أمان وسلام.

<sup>(</sup>١) أَيْلَة: هي قرية أم الرشراشِ المصرية على ساحل البحر الأحمر، والتي يحتلها اليهود، وسمُّوها: إيلات.

<sup>(</sup>٢) انظر: البّيهقي: السننّ الكَبرّي ٩/ ١٨٥، وانظر أيضًا: الصالحيّ الشاميّ: سبل الهدّي والرشاد ٥/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٥٢٥، ٥٢٦، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٢٥٨، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٢٦.

79V

كها نلاحظ أن الرسول ﷺ تكفَّل بالسهاح لهم بورُودِ كل ماءٍ تَعَوَّدُوا على وروده، وهذا يقتضي ليس فقط عدم منع المسلمين لهم بل محاربة أي عدو آخر يحاول منعهم عن مصادر المياه، وهذا جهد ضخم، وحِمْل جسيم يتحمَّله ﷺ والمسلمون من أجل إقرار السلام في هذه المنطقة مع قومٍ لا يؤمنون بالإسلام وبِنَبِيه ﷺ.

هكذا سادت روح المحبة والتقدير والتكريم منه على للآخر وهذه أبرز سمة اتسمت بها معاهداته مع النصاري.

#### المبحث الثالث:

#### معاهداته ﷺ مع المشركين

عقد الرسول على عدّة معاهدات مع المشركين؛ سواء منهم من كان حول المدينة أو في مكة ذاتها (خريطة رقم ٧)، أما القبائل حول المدينة فمنها على سبيل المثال المعاهدة التي عقدها رسول الله على مع بني ضمرة (١١)، وكان على رأسهم آنذاك محشي بن عمرو الضمري، وفيها - كها تقول الرواية (٢٠) وادعهم (٣٠) رسول الله على وكانت هذه الموادعة في صفر سنة (٢ه) (١٤)، أي بعد أقل من عام من هجرة الرسول على مما يوري معلى وجود هذا الفكر التعايشي من بداية نشأة الدولة الإسلامية، وكذلك وادع رسول الله على بني مدلج، والذين يعيشون في منطقة ينبع، وذلك في جمادى الأولى من السنة الثانية من الهجرة (٥٠)، وفعل الشيء نفسه أيضًا مع قبائل جهينة، وهي قبائل كبيرة تسكن في الشهال الغربي للمدينة المنورة (٢٠).

<sup>(</sup>١) قبيلة بني ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان، والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) الموادعة: المصالحَةُ والمُإيَلةُ. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ودع ٣/ ٤٣٩، والزبيدي: تاج العروس باب العين فصل الواو مع العين ١/ ٢٣٦٦، والرازي: مختار الصحاح ١/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان: السيرة النبوية ١/ ١٥١، وابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/ ٢٧٢.

السوف للغالمين





خريطة رقم (٧) معاهدات الرسول على معاهدات الرسول



لقد حاول رسول الله على أن يعيش هو والمسلمون في جوَّ هادئ مسالم مع من يجاورونهم من القبائل والبطون، ولم يَسْعَ لقتال قط، بل كان دائمًا مؤثِرًا السلم على الحرب، والوفاق على الشقاق.

كما عاهد النبي على قريشًا في الحديبية (أواخر العام السادس من الهجرة)(١)، رغم معاناته على منهم تسعة عشر عامًا كاملة سبقت هذا الصلح، حيث تعرض على وأصحابه للاضطهاد والتعذيب، ولكنه على كان حريصًا على إتمام هذه المعاهدة؛ مما يدل على مدى سهاحته على مع أعدائه وحبه على للسلام.

إنه مع كل هذه المعاناة التي شاهدها رسول الله ﷺ نجده يفكُّرُ في الذهاب إلى عقر دار المشركين في سكينة وسلام؛ ليؤدِّي مناسك العمرة التي أُرِيَهَا في الرؤيا، ثم يعود إلى المدينة المنورة دون قتال ولا نِزَالٍ.

هذا ما فكَّر فيه حقيقة، وطبَّقه على أرض الواقع بكل وسيلة ممكنة، فخرج على من المدينة على رأس ألف وأربعائة (٢) من الصحابة الكرام أنه ولم يَخرُج بكل طاقة المدينة المنورة، والتي كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الأحزاب، ثم إنه لم يخرج إلاَّ بسيف المسافر فقط، وساق أمامه الهَدْيَ (٢) الكثير؛ ليُثبت للجميع أنه ما ذهب إلاَّ للعمرة، وعند ذي الحليفة (١) أحرم، وأحرم معه كل الصحابة، وانطلقوا في التلبية طوال الطريق (٥).

وأرسل رسول الله ﷺ بشر بن سفيان الخزاعي(١٦) الله على الطريق، وليعرف

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم عن جابر: كتاب الإمارة، باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، انظر: محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) ذُو الْحُلَيْفَةِ: موضع على مقدار ستة أميال من المدينة عما يلي مكة، وهو ميقات للمدينة والشام، كان منزل رسول الله علي إذا خرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: أبو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١/٤٦٤، وياقوت الحموي: معجم البلدان ٢/ ٢٩٥، والفيومي: المصباح المنير: ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) بشر بن سفيان الخزاعي: هو الذي بعثه النبي الله بني كعب ليستنفرهم لغزو مكة هو وبديل بن أم أصرم، وبعثه رسول الله على صدقات بني كعب من خزاعة، وكان عين النبي الله في الحديبية. انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة ١/ ٢٢٦.



هل ستتفهم قريش موقف المسلمين السلمي، ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البيت الحرام، أم أنها ستتكبر وتطغى، ولكنه عاد إلى رسول الله على قائلاً: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، خرجت على العوذ المطافيل (١١)، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عَنْوَة أبدًا، وهذا خالد بن الوليد (١٦) في خيلهم قدموا إلى «كُرَاع الغميم (١٦)»، لكن رسول الله على أيستَفَرَّ بذلك، إنها قال في هدوء: «بَا وَيْحَ قُرَيْشٍ! لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الحَرْبُ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ؛ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي أَرَادُوا، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الإِسْلَام وَهُمْ وَافِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ» (٤٠).

ومع كل هذه الرغبة القرشية في الحرب واستمرار العداء إلا أن الرسول على المسلمين عنه الرؤية السلمية، لقد اكتشف مكان خالد بن الوليد ، ومِنَّ ثم أشار على المسلمين باتخاذ طريق آخر وعر أشار عليه به رجل من أسلم (٥)، وبذلك تجنَّبَ - ولو مؤقَّتًا - الصدام مع المشركين، ولم يكن هذا من خوف ألمَّ به على إنها كان ذلك ليتفادى الحرب قدر استطاعته (١).

ووصل رسول الله ﷺ بالمعتمرين إلى الحديبية، وأسرع خالد بن الوليد بفرقته إلى أهل مكة ليحذِّرهم، وعند الحديبية حدث أمر عجيب؛ لقد وقفت ناقة رسول الله ﷺ، وامتنعت عن السير، فحاول الناس زجرها بقولهم: حَلْ حَلْ (٧). إلاَّ أنها أصرَّت على الوقوف، فقال الناس: خلات القصواء (٨). فقال رسول الله ﷺ: «مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا

<sup>(</sup>١) العوذ المطافيل: يريد النساء والصبيان، والعُودُ: في الأُصل جمع عائذ، وفي الحَديث: سارت قريش بـالعُوذ المطافيل أي الإبل مع أولادها والعُوذ: الإبل التي وَضَعَت أولادهـا حَـديثًا. انظـر: ابـن منظـور: لـــان العرب مادة عود ٣/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) وكان آنذاك مشركًا.

<sup>(</sup>٣) كُراعُ الغَمِيم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، والغميم وادٍ، والكُرَاعُ جبل. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة كرع ٨/ ٣٠٦، البكري: معجم ما استعجم ٣/ ٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم (١٨٩٣٠) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن...

<sup>(</sup>٥) ابن هشام: السيرة النبوية ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) محمود شيت خطاب: الرسول القائد، ص١٨٦، ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) حل حل: كلمة تُقال عند زجر الدابة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة حلل ١١/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) خلات: أي امتنعت عن المشي، والقصواء هي ناقة رسول الله ﷺ.



ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ».

ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ

لقد أعلن رسول الله على نهجه السلمي، فأقسم أنه سيقبل بأي خطة تحفظ البلد الحرام، وتحفظ الدماء، وتحفظ الأعراض، حتى لو كان فيها شيء من التنازل؛ فبعثت قريش الرسل إلى رسول الله على تترى، وهدفهم جميعًا هو التخويف والإرهاب، ومحاولة الصدّ عن البيت الحرام دون قيد أو شرط، لكن رسول الله على أعلن لبديل بن ورقاء الحزاعي (٢) - وهو أول الرسل الذين جاءوه من قريش - أنه يريد الصلح والمعاهدة، فقال الحزاعي أن ورقاء أخربُ وَلَكِنًا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِ كَمُهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَلَكِنًا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ النَّاسِ، فَإِنْ أَظَهَرْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَلَكُنُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظُهَرْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَلَكُنُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظُهَرْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَلَكُنُوذَنَ اللهُ أَمْرَهُ مُ أَبُوا فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقَاتِلَنَهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَمْرَهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَوا، وَإِلاَ فَقَدْ جَمُّوا (٣)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَذِهِ لأَقَاتِلَنَهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ مُنَا أَول اللهَ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَوْلَ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ الل

ثم توالت الرسل، فقال لهم على مثلها قال لبديل، ثم قرَّر على أن يُرسل رسولاً إلى قريش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية، فاختار على عثمان بن عفان الله ليكون سفيرًا للمسلمين إلى داخل مكة، وبالفعل دخل عثمان الله البلد الحرام، ودارت بينه وبينهم مفاوضات، ولكن هذه المفاوضات طالت دون نتيجة حتى مرَّت عدَّة أيام، وأشيع أن عثمان الله قد قُتِل، وقتُل السفراء إعلان حرب رسمي، وهنا اضْطُرَّ رسول الله على

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢٧٣١)، (٢٧٣٢)، وابن حبان (٤٨٧٢)، والطبراني: المعجم الكبير (١٣)، وعبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) بديل بن ورقاء الخزاعي، أسلم يوم فتح مكة، وذكر ابن إسحاق أن قريشًا يوم فتح مكة لجنوا إلى داره ودار مولاه رافع، وشهد بديل وابنه عبد الله حنينًا والطائف وتبوك، وكان بديل من كبار مسلمة الفتح، وقيل: أسلم قبل الفتح. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١/ ٢٣٥، وابن الأثير: أسد الغابة ١/ ٢٣٦، وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (٦١١).

<sup>(</sup>٣) جُمُّوا: استراحوا من جهد الحرب. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢٧٣١)، (٢٧٣٢)، وابن حبان (٤٨٧٢)، والطبراني في الكبير (١٣)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٨٥٨٧).



اضطرارًا إلى القيام ببيعة الرضوان؛ حيث بايع الصحابة على عدم الفرار (١)، ومِنْ ثَمَّ أصبح القتال وشيكًا جدًّا، لولا أن عثمان ظهر في هذه اللحظة، وثبت أن الأمر كان مجرَّد إشاعة، فهدأت النفوس واستراحت، ثم ظهر رسول جديد من قِبَل قريش هو سهيل بن عمرو (٢).

ورغم ذلك أصر رسول الله على الصلح بكل طريقة، إلا أن قريشًا تأبى، ولكنها في النهاية بدأت تتراجع، وكانت بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن عمرو، وهو مشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور، وليس حادًّا في طباعه كبعض الزعاء الآخرين، حتى إن رسول الله على عندما رآه قال: (قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ)(٣). وبالفعل.. وكما توقع على فقد أراد سهيل أن يُتم الصلح بين قريش والمسلمين، ولكنه أظهر في أثناء الصلح تشدُّدًا وتعنتًا، بينما ظهرت في بنود الصلح وطريقة كتابته مرونة الرسول على ورغبته الأكيدة في الصلح.

فعندما دعا النبي على الكاتب، فقال النبي على: "بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". قال سهيل: أمَّا الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلاَّ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي على: "اكْتُبْ: بالمُمِكَ اللَّهُمَّ». ثمَّ قال: "هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله». فقال سهيلٌ: والله! لو كنَّا نعلم أنَّك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي على النبي على الله الله عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي على الله عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشهرة (١٥٩١ - ١٨٥٨)، ورواه الترصذي (١٥٩١)، والنسائي في السنن (١٥٩ ٤)، وأحمد في المسند (١٤٨٦)، وابن حبان (٢٥٥١)، والحديث عن جابر بن عبد الله، ورواه أيضًا معقل بن يسار.

<sup>(</sup>٢) سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب: هو خطيب قريش ومن أشرافها في الجاهلية، أُسِرَ يوم بدر كافرًا، فقال عمر: «يا رسول الله، انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبًا أبدًا». فقال ﷺ: «دَعْهُ؛ فَعَسَى أَنْ يَقُومَ مَقَامًا كَمْمُهُ». وعندما ارتدت بعض الأعراب قام خطيبًا - وكان قد أسلم - فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبها». انظر: ابن حجر: الإصابة (٣٥٦٩)، وابن الأثير: أسد الغابة ٣٤٦/٢

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢٧٣١)، (٢٧٣٢)، وابن حبان (٤٨٧٢).



الزُّهريُّ: وذلك لقوله ﷺ: لا يسألوني خُطَّة يعظَّمون فيها حرمات الله إلاَّ أعطيتهم إيَّاها.) فقال له النبي ﷺ: «عَلَى أَنْ تُحَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَطُوفَ بِهِ». فقال سهيل: والله لا تتحدَّث العرب أنّا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل: وعلى أنّه لا يأتيك منّا رجلٌ وإن كان على دينك إلاَّ رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يُردُ إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟! فبينها هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف (۱) في قيوده، وقد خرج من أسفل مكّة حتَّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمَّد أوَّل ما أقاضيك عليه أن تردَّه إليَّ. فقال النبي ﷺ: «إَنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ». قال: فوالله إذًا لم أصالحك على شيء أبدًا. قال النبي ﷺ: «فَأَجِزْهُ لِي». قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بَلَى فَافْعَلْ». قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟! ألا ترون ما قد لقيتُ؟! وكان قد عُذَّب عذابًا شديدًا في الله»(٢).

فالرسول على البيت، ويقبل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد، ويتنازل عن كتابة وصف نفسه بالرسالة، ويَقبَلُ أن يعود من هذا العام فلا يطوف بالبيت، ويقبل أن يَرُدَّ من جاءه مسلمًا من أهل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك؛ بل ويتفاقم الأمر جدًّا عندما يأتي أبو جندل بن سهيل بن عمرو هي، وهو في حالة شديدة من الإعياء والإجهاد والمعاناة يطلب النصرة من المسلمين، فيطلبه رسول الله على من سهيل بن عمرو - وهو أبو أبي جندل - فيرفض سهيل، ويُعلِّقُ نجاح المفاوضات بكاملها على أخذه لهذا الفتى المسلم المعذّب، وأمام مخاطر فشل المعاهدة يوافق رسول الله على من أجل أن يتم الصلح برغم كل ما نراه من أزمات ومعوقات، وبرغم اعتراض كثير من الصحابة، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب على، ويتحقّق ما يريده رسول الله على وتوقع المعاهدة من نسختين عمر بن الخطاب على ويتحقّق ما يريده رسول الله على على من الطرفين بنسخة عنده.

 <sup>(</sup>١) يرسف في قيوده: الرسف هو مشي المقيد. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ١٢٣/١.
 (٢) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (٢٧٣١)،

<sup>.</sup> (٢٧٣٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية (١٧٨٤).



ثم إن أروع ما في معاهدات رسول الله على هو الجانب العملي التطبيقي الذي تلا كتابة هذه المعاهدات؛ حيث رفض النبي استقبال أبي بصير (۱) - وهو رجل من قريش دخل في الإسلام - بعدما فرَّ بدينه من مكة، ولكن قريشًا أرسلوا رجلين في طلبه، فقالا لرسول الله على: العهد الذي جَعَلْتَ لنا. فدفعه إلى الرجلين.

فمن وفائه على أنه يردُّ مسلمًا جاءه إلى المدينة المنورة، والمدينة أحوج ما تكون إلى الرجال والجند، والرجل مسلمٌ قد يُفْتَنُ في دينه ويُعَذَّب، ومع ذلك يردُّه؛ لأن بنود المعاهدة نصَّت على ذلك، وليس له إلا الوفاء، وقد تعجَّب أبو بصير شنفسه من ردِّ فعل الرسول على فقال متسائلاً: يا رسول الله، أتردُّني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟! قال على الرسول الله، أبا بَصِيرٍ، انْطَلِقْ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى سَيَجْعَلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَكَرَجًا» (٢٠).

وبالفعل استطاع أبو بصير أن يعسكر بمنطقة سيف البحر (")، وبدأ يقطع الطريق على قوافل قريش، وقريش لا تستطيع أن تفعل له شيئًا، ولا تستطيع أن تلوم رسول الله على لأنه ليس تحت سيطرته، وسمع بمكانه مسلمون آخرون في مكة، فقرَّروا أن يلتحقوا به ليكونوا له عونًا على قطع الطريق على قوافل مكة، فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، ولحق به سبعون آخرون من المسلمين الذين لا يستطيعون اللحاق بالمدينة لشروط المعاهدة، ولا يستطيعون البقاء في مكة لتعذيب الكفار لهم، وازدادت حدَّة الصدام بشدَّة بين هذه المجموعة المسلمة وبين قوافل قريش، حتى اضطرَّت قريش أخيرًا إلى أن تذهب بلى رسول الله على و ترجوه أن يُلْحِقَ هؤلاء به (ن)، ولأن الرسول على يريد حقيقة أن

<sup>(</sup>١) هو أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي: مشهور بكنيته، هرب من الكفار في هدنة الحديبية إلى رسول الله عنه فطلبته قريش ليرده الرسول عنه إليهم، ولما علم أن الرسول عنه سيرده خرج إلى سيف البحر، واجتمع إليه كل مَن فرَّ مِن المشركين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٣/ ١٤٥، وابن الأثير: أسد الغابة ٣/ ٤٥٤، وابن حجر العسقلاني: الإصابة، الترجمة (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٤/ ٢٩١.

 <sup>(</sup>٣) سِيف البحر: أي ساحله، وهذا المكان عينه ابن إسحاق فقال: حتى نزل العِيص. قال: وكان طريق أهل مكة
 إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل. انظر: فتح الباري ٨/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث السابق.



يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فإنه قَبِل بذلك، وضمَّهم إليه، ولو شاء لتركهم يُنَغِّصون على قريش حياتها، ويُضعفون قوتها، ويستنزِفون ثرواتها، ولكنه كان يتعامل مع قريش في صفاء نفس لا يدركه إلاَّ مَنْ عرف رسول الله ﷺ.

هكذا كانت معاهداته على المعالم المعلمين معاهدات قائمة على الوفاء والعدل وحب السلم، فها أحوج العالم اليوم أن يتعلَّم مثل هذه القيم!

\* \* \*





## حروبه 👺 مع غير المسلمين

المبحث الأول: أخلاقه ﷺ أثناء الحرب وبعدها المبحث الثاني: أخلاقه ﷺ مع الأسرى

مسحم (شاعر سُنِّي إيرانِ): ثاللَّهِ مَا اتَّبِعَ النَّبِيُّ مُحَمَّدً





# الفصل الرابع: حروبه ﷺ مع غير المسلمين عليا

إن الحرب ظاهرة اجتماعية قديمة، صاحبت الإنسان منذ نشأته على الأرض، وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدميرية؛ لاعتقادهم أنهم أرقى الشعوب، وعند المسيحيين هي نار تُلقى على الأرض لتشعلها، وهذا ما يقوله الإنجيل المحرَّف: «لا تظنوا أنني جئت أنشر السلام على الأرض، إنني لم آت أحمل السلام، وإنها السيف» (١). بل إنه يقول: «إنني جئت لأُلقي على الأرض النار، وما أريد من ذلك إلاَّ اشتعالها» (٢)، وهذا ما فعله الصليبون عندما استولوا على بيت المقدس فذبحوا سبعين ألف مسلم!

أما الحرب عند المسلمين فهي دومًا اضطرارية؛ كضرورة لتأمين سُبُل الدعوة، والدفاع عن حرية العقيدة وحرمات المسلمين وأعراضهم، لا مبادأة للقهر والتسلط، فليس الإسلام وحده هو المانع من القتل، وليس الكفر وحده هو الموجب له، وهذا ما قرَّره فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة، أن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر؛ فلا يُقتل شخصٌ لمجرَّد نخالفته للإسلام، إنها يُقتل لاعتدائه على الإسلام، وغير المقاتل لا يجوز قتاله، وإنها يُلتزم معه جانب السلم (٣).

ولسنا نعني بحتمية الحروب أننا نشتهيها أو نترقّب حدوثها، بل نحن على العكس من ذلك، فنحن المسلمين لا نجعل الحرب إلاّ آخر القرارات، ونهاية الحلول، ولا نسعى إليها إلا لردِّحقٌ، أو دفع شرِّ، أو تأمينِ حياة.

<sup>(</sup>١) إنجيل متى، الإصحاح العاشر ٣٤.

<sup>(</sup>٢) إنجيل لوقا، الإصحاح الثاني عشر.

<sup>(</sup>٣) الإمام مالك: المدونة الكبرى ٣/٦، الشوكاني: فتح القدير ٤/ ٢٩١.



فإذا كانت الحرب ضرورية لا مهرب منها، فإن الإسلام سعى إلى ضبط حروب المسلمين بضوابط أخلاقيَّة تحميها من التدني إلى رذائل الأفعال، ومنكرات الأمور، وهذا الأمرحثُ عليه الإسلام كثيرًا في كتاب الله الكريم، وفي سُنَّة وسيرة الرسول العظيم على الأمر

وسنتناول طبيعة حروبه ﷺ مع غير المسلمين من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: أخلاقه عليه أثناء الحرب وبعدها

المبحث الثاني: أخلاقه ﷺ مع الأسرى

\* \* \*



## المبحث الأول: أخلاقه ﷺ أثناء الحرب وبعدها

إن مشروعية القتال في الإسلام تختلف عن غيرها من الأنظمة والقوانين، ومن شاء أن يدرس طبيعة الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يُطبَّق على هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوشُّع والعدوان (١١).

ورؤية رسول الله على للدوافع التي ينبغي أن تقوم الحرب من أجلها واضحة؛ وهي دوافع لا يُنكرها منصف، ولا يعترض عليها محايد، وهذه الدوافع تشمل رَدَّ العدوان، والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين، وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم، وأيضًا حماية الدعوة حتى تُبلَّغ للناس جيمًا، وأخيرًا تأديب ناكثي العهد(٢).

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله على المسلمين، لحرب الناس؛ وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان، وعداوتهم الظاهرة للمسلمين، لذلك نرى ابن القيم على الرغم من بدايتهم للعاد تحت عنوان الدعوة قبل القتال: «وكان ين أمُر أمير سريته أن يدعو عدوً، قبل القتال إمّا إلى الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية، فإن هم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم»(٣).

وباستقراء سيرة الرسول على في المعارك الحربية المختلفة - سواء ما فعله بنفسه على ، أو ما كان يُوصِي به صحابته في جميعًا في عملياتهم الحربية - تتّضح لنا ملامح منهج الأخلاق الراثع الذي طبّقه عمليًا في حياته.

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٤٥،٤٦.

<sup>(</sup>٢) أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون؟ ص ٥٧-٦٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٩٠.



إن المتأمل لحروب النبي عَلَيْ مع أعدائه سواء من المشركين، أو اليهود، أو النصارى، ليَجِد حُسن خُلق النبي عَلَيْ مع كل هؤلاء الذين أذاقوه ويلات الظلم والحيف والبطش، إلا أنه كان يعاملهم بعكس معاملاتهم له.

فإذا تأمَّلْنا وصيته عَلَيْ لأصحابه المجاهدين الذين خرجوا لرد العدوان نجد في جنباتها كهال الأخلاق ونُبل المقصد فها هو ذا رسولُ الله على يوصي عبدَ الرحمن بن عوف عندما أرسله في شعبان سنة (٦ هـ) إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ قائلاً: «اغْزُوا بَحِيعًا في سَبِيلِ الله، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، لاَ تَعُلُّوا، وَلاَ تَعْدِرُوا، وَلاَ تُمُلُّوا، وَلاَ تَعْدُرُوا، وَلاَ تَعْدُلُوا،

وكذلك كانت وصيته عَلَيْ للجيش المتَّجه إلى معركة مؤتة؛ فقد أوصاهم عَلَيْ قائلاً: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُوا، وَلاَ تَغُدُرُوا، وَلاَ مَنْكُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا، وَلاَ مَنْعَزِلاً بِصَوْمَعَةٍ»(٢).

كما كان النبي على في حروبه عادلاً؛ فلا يتجاوز في عقاب المحاربين أو من أرادوا خيانته (صورة للمقارنة رقم ١١)، تدلنًا على ذلك مواقف كثيرة في حياته على موقف عجيب مع اليهود الذين دسُوا له السُّمَّ ليقتلوه بعد فتح خيبر! فقد قال أبو هريرة في: لما فتحت خيبر أهدَيَتُ للنبي على شاة فيها سُمِّ، فقال النبي على: «اجْمَعُوا إِلَيَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُوى». فَجُمِعُوا له فقال: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟» هَا هُنَا مِنْ يَهُوى». قال النبي على: «مَنْ أَبُوكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ مَادِقِيَّ عَنْهُ؟» فقالوا: نعم. قال لهم النبي على: «مَنْ أَبُوكُمْ؟» قالوا: فلان. فقال: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فَلَانَ». قالوا: ضم. قال لهم النبي على: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» فقالوا: نعم يا فُلانَ». قالوا: صَدَقْتَ. قال: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟» فقالوا: نعم يا نكون فيها يسيرًا ثمَّ تخلفونا فيها.

<sup>(</sup>١) الحاكم (٨٦٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الـذهبي في التلخيص: صحيح. والطبراني: المعجم الأوسط (٤٦٧١)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انظر: بحمم الزوائد ومنبع الفوائد ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمامُ مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (١٧٣١)، وأبو داود (٢٦١٣)، والبيهقي (١٧٩٥).

البيوة للغالميان





صورة رقم (۱۱)

#### مجزرة صبرا وشاتيلا

عاصرت مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان. وبداية من يوم ١٩٨٢/١/١١م بدات فوات حزب الكتائب المارونية بمسائدة القنوات الإسرائيلية بعمليات فقل جماعية لم تنز احدا من سكان المخيم وذلك على المارونية بمسائدة القنوات الإسرائيلية بعمليات فقل جماعية لم تنز احدا من سكان المخيم وذلك على اللهاء يرمني كامليس وقد راح سمية فند العسمة للاستان السابة السباح والعجزاء والمرضى، وتمت المذبحة بمناسبة السنة العبرية الجديدة المناسقة المعربية الجديدة المناسقة السابة السنة العبرية الجديدة المناسقة المعربية الجديدة المناسقة المناسقة السابقة السابقة السابقة المعربية الجديدة المناسقة السابقة السابقة المعربية المناسقة المناسقة السابقة السابقة السابقة السابقة السابقة السابقة المعربية المديدة المناسقة السابقة السابقة

(١) هُوَارُ طُرَابِلُسَي: تَارِيحَ لَبِنَانَ الْحَدِيثَ صَ ٢٨٠ ٢٨٠.



فقال النبي عَلَيْ: "اخْسَنُوا فِيهَا، وَاللهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا». ثم قال: "هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيً عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: "هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمَّا؟» قالوا: نعم. قال: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟» قالوا: أردنا إن كنتَ كاذبًا نستريح، وإن كنتَ نبيًا لم يضرَّك(١).

لقد قام رسول الله عليه بتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبّروا مؤامرة اغتياله، وأقام عليهم الحُجّة حتى اعترفوا بألسنتهم بأنهم دَبّروا محاولة القتل، واكتشف عليه أن هذه المجموعة من اليهود قد أمرت إحدى نساء اليهود لتضع السُّمَّ بنفسها في الشاة، ثم تُقدّمها إلى رسول الله عليه فالرجال هم الذين أمروا، والتي نفذّت الأمر وباشرت الفعل هي المرأة.

ولقد قال الصحابة ﴿ لرسولنا ﷺ: ألا تقتلها؟! فرفض ﷺ؛ لأنها محاولةُ قتل، وليست قتلاً فعلاً، فلا يجوز قتلها! ثم إنه ﷺ لم يعاقبها، ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي عقابٍ؛ لأنه قَبِلَ حُجَّتَهُمْ: لو كان كاذبًا استراحوا، ولو كان نبيًّا لم يضرّه! لقد قَبِلَ ﷺ حُجَّتُهم مع أنَّ أحدًا منهم لم يُؤْمن؛ عمَّا يُوضِّح أنهم لم يفعلوا ذلك أملاً في ظهور الحقيقة، ولكن فعلوا ذلك حَسَدًا من عند أنفسهم، وبُغضًا لرسول الله ﷺ، ومع كل ذلك لم يعاقبهم.

إلاَّ أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور (٢٠) الله كان قد أكل مع رسول الله على من الشاة المسمومة فهات مقتولاً بسُمِّها، فهنا أمر رسول الله على بقتل المرأة قصاصًا، ولم يُقْتَل معها أحدٌ من أهل خيبر، يقول القاضي عياض على «لم يقتلها رسول الله على أم أهل في التألها، فقال: «لا». فلمَّا مات بشر بن البراء من ذلك أولاً حين اطلع على سُمِّها، وقيل له: اقتُلها. فقال: «لا». فلمَّا مات بشر بن البراء من ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الطب، باب ما يُذكر في سَمِّ النبيﷺ (٧٧٧٥)، وأبو داود (٤٥٠٨)، وأحمد (٩٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق، ومات بخيبر حين افتتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله على الله على الله عنه التي أكل منها حتى مات. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ١/ ١١٥، ١١٦، وابن عبد البر: الاستيعاب ١/ ٥١، وابن حجر العسقلاني: الإصابة الترجمة (١٥٤).



سلَّمها لأوليائه، فقَتَلوها قِصَاصًا»(١).

ولعلَّ من أبرز أخلاق النبي عَلَيْ في حروبه خُلق الرحمة؛ فلقد كان النبي عَلَيْ رحيمًا بالطفل الصغير، والشيخ الكبير، والنساء والمرضى والعواجز، وكان رسول الله عَلَيْ يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله عَلَى؛ ليدفعه إلى الالتزام بأخلاق الحروب، وبالرحمة في المعاملات حتى في غياب الرقابة البشرية عليه، ولم يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر أوامر مباشرة بتجنُّب قتل الولدان (٢).

وكان إذا أخطأ المسلمون في حروبهم مع عدُوِّهم، وقتلوا أطفالاً صغارًا، كان ذلك يُغضب رسول الله على أشدَّ الغضب، ومثال ذلك ما رواه الأسود بن سريع الله أنَّ رسول الله على أشدَّ الغضب، ومثال ذلك ما رواه الأسود بن سريع الله أنَّ رسول الله على أشدَّ يوم حنين فقاتلوا المشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذُّرِيَّة أنها حاءوا قال رسول الله على أنها كانوا أولاد قال رسول الله إنَّها كانوا أولاد المشركين. قال: "أوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلاَّ أَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ؟! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ لَولَدُ إِلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَائُهَا "(٥).

و كان رسول الله ﷺ ينهى عن قتل النساء؛ فعن رباح بن ربيع قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في غزوةٍ، فرأى النَّاس مجتمعين على شيءٍ؛ فبعث رجلاً فقال: النَّظُرُ: عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَوُلاَءِ؟ اللَّهَ عَلاَمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) النووي: المنهاج ١٧٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البدآية والنهاية ١/ ٣٣٧، وابن حبان: السيرة النبوية ١/ ٣٤٦، وابـن هشـام: السيرة النبوية ٥/ ١٢٧، والسهيلي: الروض الأنف ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الجهادُّ والسَّير، بَّاب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بـآداب الغـزو وغـيره (١٧٣١).

<sup>(</sup>٤) أي الأطفال.

<sup>(</sup>٥) أحّد (١٥٦٢٦)، والحاكم (٢٥٦٦)، وعبد الرزاق (٢٠٠٩١)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٨١١٤)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (٢٠٤).



خالد بن الوليد؛ فبعث رجلاً فقال: « قُلْ لِخَالِدٍ: لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا (١)»(٢).

ومن أخلاقه في الحروب أيضًا أنه كان يعذر أولئك الذين أكرهوا على القتال، فقد روى ابن عباس هِ النبي عَلَيْ قال الأصحابه قُبَيْلَ غزوة بدر: « إنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ بَنِي ابن عباس هِ عَنْرِهِمْ قَدْ أُخْرِجُوا كُرْهًا، لاَ حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلاَ يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيَ أَبَا الْبَخْرِيِّ بْنَ هِ شَامٍ بْنِ الحَارِثِ بْنِ أَسَدِ فَلاَ يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَمَّ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلاَ يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّهَ إِنَّهَا أُخْرِجَ مُسْتَكُرَهُمُهُ "".

كما كان النبي ﷺ حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة خُلق الوفاء في الحرب؛ فقد كان يوَدِّع السرايا موصِيًا إيَّاهم: «.. وَلا تَغْدِرُوا. أَنْ). وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول الله ﷺ أن يتبرَّأ من الغادرين ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورُ به كافرًا؛ فقد قال النبي ﷺ: «مَنْ أَمَّن رَجُلاً عَلَى دَمِّهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ القَاتِل، وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِرًا اللهُ أَنَّى رَجُلاً عَلَى دَمِّهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ القَاتِل، وَإِنْ كَانَ المَقْتُولُ كَافِرًا اللهُ أَنْ

وكان ﷺ حريصًا كل الحرص على حقن الدماء، فيقبل إسلام الشخص مهيا كان تاريخه العدائي؛ ومن أمثلة ذلك ما رأيناه منه ﷺ عندما أنكر على أسامة بن زيد الله قتله لمشرك محارب بعد أن أعلن إسلامه، مع أن كل الظروف كانت تشير إلى أن المشرك لم يعلن إسلامه إلاَّ تَقِيَّة! فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله ﷺ بعث بَعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من

<sup>(</sup>١) العسيف: الأجير. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ٧/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في قتل النساء (٢٦٦٩)، وابين ماجه (٢٨٤٢)، وأحمد (١٧٦٤٧)، وابين حبان (٤٧٨٩)، والحاكم (٢٥٦٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الـذهبي. وقال الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦٢٨، وابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) مُسَلّم عنْ بريدة بن الحصيب: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (١٧٣١)، والموطأ (٢٦٥)، وأبو داود (٢٦١٣)، والترمذي (١٤٠٨)، وابن ماجه (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري: التاريخ الكبير ٣/ ٣٢٢، واللفظ له، وأبن حبان (٩٨٢)، والبزار (٢٣٠٨)، والطبراني: المعجم الكبير (٦٤)، والمعجم الصغير (٣٨)، والطيالسي في مسنده (١٢٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٤ من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (٦١٠٣).

<sup>(</sup>٦) تذكّر الروآيات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي في رَمَضان سنة (٧هـ) إلى بني عُوَال، وبني عبد ابن عبد ابن ثعلبة بالميفعة. وقيل: إلى الحُرَقَات من جهينة، في مائة وثلاثين رجلاً. انظر: عيون الأثر ٢ ٢ ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) قيل هو: نهيك بن مرداس.



لقد كان هذا تعليمًا منه على للأُمَّة كلها، وتحذيرًا شديدًا من القتل في غير محلِّه، بل هو في الوقت نفسه حِرْص شديد من النبي على تفادي القتل عند أول فرصة تسنح بذلك؛ مَّا يؤكد لنا أن القتال في الإسلام إنها هو أمر لا يكون إلاَّ عند الحاجة الماسّة إليه، ومتى وُجِدَت أيَّةُ فرصة للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الإسلام ومنهج الرسول على الرسول على الرسول على المناه المناه الرسول المنها المناه المناه

فلم يكن النبي على من هواة الحرب، بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ ولذا كان النبي على يعرض الإسلام أو الجزية أولاً، فإن أصرَّ العدُوُّ على القتال، حارب الرسول على، ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العدُوُّ في الصلح حتى بعدما تظهر بشائر النصر للمسلمين، كان الرسول على يقبل الصلح، ويُقِرُّه، ومن ذلك ما حدث في غزوة خيبر؛ حيث يقول ابن كثير: فلما أيقنوا(٢) بالهلكة، وقد حصرهم رسول الله على أربعة عشر يومًا نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ فصالحه على حقن دما ثهم ويُسكِرُهم، ويُحُلُّون بين رسول الله على والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراع والخيراء والمنان الله على طهر إنسان (٣)، فقال رسول الله على البَزِّ، إلا ما كان على ظهر إنسان (٣)، فقال رسول الله على المَوْرَةُ وبَرئَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (٩٧).

<sup>(</sup>٢) أي اليهود.

<sup>(</sup>٣) يعني: لباسهم.



الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمْ شَيْئًا». فصالحوه على ذلك(١).

ومن عظمة أخلاقه في الحروب أيضًا أنه لم يفكّر - ولو لمرة واحدة - في حياته على الاراه أحد على الإسلام، وقد ظهر ذلك في كل مواقف حياته؛ منها على سبيل المثال موقفه على أعرابي خطّط لقتله؛ فقد روى جابر بن عبد الله ها، يقول: قاتل رسول الله على مع أعراب خصفة (۱) بنخل، فرأوا من المسلمين غِرَّة، فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله على بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله الحارث حتى قام على رأس رسول الله على فقال: المَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟!» قال: كن كخير آخذ، قال: الآتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ؟» قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله!! قال: فذهب إلى أصحابه (۱۳) قال: قد جئتكم من عند خير الناس (۱۰). فهذا رجل أمسك السيف، ووقف به على رأس رسول الله على يتهدّده بالقتل، ثم نجّى الله على رسوله، وانقلبت الآية، فأصبح السيف في يد رسول الله على ومع ذلك فالحقد والغلّ لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه على إنه يعرض عليه الإسلام، فيرفض فالحقد والغلّ لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه على منه رسول الله على ببساطة، ويعفو عنه، الرجل، ولكن يعاهده على عدم قتاله، فيقبل منه رسول الله على بساطة، ويعفو عنه، ويطلقه آمنًا إلى قومه!

ولأن المعارك التي خاضها الرسول على والمسلمون لم تكن بهدف الانتقام؛ لذلك كان تعامله على مع المهزومين تعاملاً يتسم بالحسنى والعفو والصفح، بل وينكر وبقوة على من يخالف هذا الأمر؛ ومن نهاذج هذا العفو ما رواه مسلم في صحيحه في أحداث الحديبية عن سلمة بن الأكوع(٥) عن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) محارب خصفة بن قيس بن عيلان من بطون عدنان.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ٧/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (١٢٧)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توكله على الله تعالى له من الناس (٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) سلمة بن الأكوع: هكذا يقول جماعة أهل الحديث، ينسبونه إلى جده، وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي. كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان شجاعًا راميًا سخيًّا خيرًا فاضلاً. توفي بالمدينة سنة ٧٤هـ عن ٨٠ سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢/ ٢٩٨، وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (٣٣٨٥).



هكذا في بساطة من الأمر ويسر، لم ينتقم النبي على الدماء، وينتهك الأعراض، وينهب الدُّور، بل العفو هو شيمته على كل وقت، وفي مواجهة كل عدُوً، ثم إنه على لمكن يعفو عن الأفراد الذين لا يُقدِّمون كثيرًا ولا يُؤخُّرون في سير الأحداث فقط، بل كان يعفو عن شعوب كاملة، ومن أشهر مواقفه في هذا الصدد عفوه عن أهل

<sup>(</sup>١) الصَّغْث: الحُزْمة. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ضغث ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن سنان الأنصاري، عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، استشهد يوم خيبر، وهو الذي جعل يرتجز حين خرج يومها ويقول: بالله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٢/ ١٩ ، وابن حجر: الإصابة، الترجمة (٤٣٩١).

<sup>(</sup>٣) العبلات: بفتح العين والباء من قريش وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبليّ؛ لأن اسم أمهم عبلة. انظر: النووي: المنهاج ٢١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) مجفف: أي عليه تجفاف بكسر التاء، وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. انظر: النووي: المنهاج

<sup>(</sup>٥) البدء: أي ابتداءه، وثناه: أي عوده ثانية. انظر: النووي: المنهاج ١٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) (الفتح: ٢٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (١٨٠٧)، وأحمد (١٦٥٦٦).



مكة؛ حيث قال عَنِيْ لهم: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالآبَاءِ، النّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ». ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ وَكَرَ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ذَكْرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۱) ﴾، ثم قال عَنْ : (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تُرَوْنَ أَنِي فَاعِلٌ فِيكُمْ ؟) قَالُوا: خيرًا، أَخُ كريمٌ وابن أَخ كريمٌ.

وكان من عفو رسول الله على وكرمه أنه كان يُعيد زعماء القبائل الذين حاربوه وصدُّوا دعوته إلى مناصبهم عند انتصاره عليهم؛ فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني فزارة (٢) مع العلم أنه كان من المحاصِرين للمدينة المنورة يوم الأحزاب، وذلك تحت راية غطفان، وأعاد كذلك العباس بن مرداس إلى زعامة بني سليم (١) ، وأعاد الأقرع بن حابس إلى زعامة بني تميم (٥) ، وأعاد جيفرًا وعبَّادًا إلى زعامة عُمَان (٢) ، وأعاد باذان إلى زعامة اليمن (٧) ، وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرين (٨) ، وغيرهم وغيرهم، وحصرُ ذلك يصعب لشدَّة تكراره، وهذا دليل على سموً نفس النبي على وحُسن خلقه وعفوه.

وهكذا كانت أخلاق النبي ﷺ في حروبه وبعد حروبه، فها أروعها من أخلاق تدلُّ دلالة واضحة على صلته بربه الذي أدبه فأحسن تأديبه ﷺ!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الحجرات: ١٣)..

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١١٦، ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٣٥٦، السهيلي: الروض الأنف ٤/ ١٧٠، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٥٧٠، وابن حجر: فتح الباري ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٦٣/١.

 <sup>(</sup>۷) ابن كثير: البداية والنهاية ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٨) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١/٢٦٣.



## المبحث الثاني : أخلاقه ﷺ مع الأسرى

تعدَّدت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، وإن كان الذي يغلب على الجميع - قبل ظهور الإسلام - هو القسوة والبطش والظلم، ورغم شيوع تلك الأساليب في التعامل مع الأسرى إلاَّ أن رسول الله ﷺ لم يَجدُ عن طبيعته الأخلاقية في التعامل معهم (صورة للمقارنة رقم ١٢)، فلم ينظر إليهم مطلقًا على أنهم كانوا يريدون القضاء على الكيان الإسلامي بكل جوانبه بداية من قتلهم للرسول ﷺ وانتهاء بإبادة المسلمين.

ولننظر إلى حياته لندرك عظمة أخلاقه في التعامل مع الأسرى فمن مواقفه على الخالدة، ما فعله الرسول على مع أسرى بدر؛ فمن المعلوم أن معركة بدر كانت المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وقد تم النصر فيها للمسلمين مع قلّة عددهم وعُدَّتهم؛ بل إنهم مع هذا النصر أسروا من المشركين سبعين، وفيهم استشار الرسول على أصحابه في شأنهم، وماذا يفعل معهم؟ وهذا الأمر يرويه عمر بن الخطاب في إذ يقول: قال أبو بكر في: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضُدًا. فقال رسول الله: هما تركى يَابُنَ الخطّاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تُمكّنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه، وتُمكّن عليًا من عقيل (١٠) فيضرب عنقه، وتُمكّن حزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم. فهوي الرسول على ما قال أبو بكر، ولم يَهُوَ ما قلتُ - أي عمر في - وأخذ منهم الفداء (١٠).

<sup>(</sup>١) عقيل بن أبي طالب ، وهو أخو علي بن أبي طالب ، وكان عقيل آنذاك مشركًا في جيش الكفار.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٥٧.

السِّوقُ للجِّالمِّينَ فَ

صورة للمقارنة





صورة للمقارنة رقم (١٢) التعامل مع الأسرى في واقعنا المعاصر



وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبي على أنه أخذ بالرفق واللين مع هؤلاء الأسرى في هذا الموقف ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١) ﴿ رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعًا لأن يُسِيء الرسول على معاملة هؤلاء الأسرى، أو يُغيِّر من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل، وقبول الفدية عن يستظيع منهم، وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير.

فقد أطلق الرسول رضي الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال الله الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر (٢).

ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال، وكان رسول الله على يراعي الحالة المادية لكل أسير، فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة، وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير – وهو أنّ لمصعب بن عمير الله على الله وكانت صاحبة مال وفير، ومنهم من دفع مائة أوقية كالعباس بن عبد المطلب، ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل بن أبي طالب، وقد دفعها له العباس، ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقط (٣).

أما من لم يكن معه مال، وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن يُعَلِّم بعض المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى ابن عباس عبس قال: كان ناسٌ من الأسرى يوم بدرٍ لم يكن لهم فداءٌ فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلِّموا أولاد الأنصار (١٠).

ومن هؤلاء الأسرى مَنْ مَنَّ الرسولُ عَلَيْهُ عليه بغير فداء مثل: المطلب بن حنطب، وأبي عزة الشاعر، وصيفي بن أبي رفاعة (٥٠).

وقد أحسن رسول الله على أيضًا إلى سهيل بن عمرو صاحب المكانة والزعامة في قريش، ولم يشأ أن يهينه أو يُمثِّل به وإن كان قادرًا على ذلك، وقد أراد عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) (الأنفال: ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد عن ابن عباس (٢٢١٦)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن. وقال الهيثمي: رواه أحمد عن علي بن عاصم، وهو كثير الغلط والخطأ، وقد وثّقه أحمد. مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٣٥٢.



و نَزْعَ ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم خطيبًا على الرسول على في موطن أبدًا، فقال رسول الله على الله

وكان في الأسرى أيضًا أبو العاص بن الربيع ختن (٢) رسول الله على ابنته زينب فبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها عليه حين بنى عليها، فلما رآها رسول الله وقَ مُل رقَّ لها رقَّة شديدة، وقال: هإنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُوا إلَيْهَا مَتَاعَهَا فَعَلْتُمْ ». قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه، وردوا عليها الذي لها (٣). فكان هذا أيضًا بمن أُطلِقَ بغير فداء.

وكان على استعداد لإطلاق الجميع من دون فداء لو شفع فيهم المطعم بن عدي الزعيم المشرك المعروف، غير أنه كان قد مات، وقد أشار إلى ذلك رسول الله على كها في البخاري عن جبير بن مطعم الله: أن النبي قال في أسارى بدر: الله كان المُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ حَيَّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاَءِ النَّنْى لَرَكُتُهُمْ لَهُ اللهُ وذلك لأنه اشترك في نقض الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم، وكذلك أجار النبي على في مكة عند عودته من الطائف.

ومن الواضح أنه تمَّ إطلاق سراح جميع من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عامٍ من غزوة بدر، ومما يؤكِّد هذا الأمر أن المشركين في أُحُد لم يتفاوضوا على أيِّ من أسراهم.

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣/ ١٨ ٣، ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) خَتَنُ الرجلِ: الْمَتزوَّجُ بابنته. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ختن ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٣٥١-٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه: كتاب الخمس، باب ما منَّ النبي على الأسارى من غير أن يُحَمَّىس (١٣٩٣)، وأبو داود (٢٨٩٩)، والطبراني في الكبير (١٥٠٤)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٩٤٠٠)، ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٢٢٦١).

<sup>(</sup>٥) البيهقي: السنن الكبرى (١٧٨١)، ابن حجر: الإصابة ١/ ٣٠٢، ابن الأثير: أسد الغابة ١/ ٣٣٧.



إِسَارَكُا(١). وقال أيضًا: « اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ (٢). فكانوا يُقَدِّمُون إليه لبن لقحة (٣) الرسول ﷺ

لقد عامل الرسول على الرسول المسول المسول على الاحترام والتأدب والعفو، فقد قال رسول الله على « مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَتُكَ » قال: عندي يا محمد خيرٌ ؛ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعِمْ تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تُعْطَ منه ما شئت.

فتركه رسول الله ﷺ حتى كان بعد الغد فقال: « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَهُ؟ » قال: ما قلتُ لك: إن تنعم على شاكرٍ ، وإن تقتل تقتل ذا دمٍ ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت.

فتركه رسول الله على حتى كان من الغد فقال: « مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟ » فقال: عندي ما قلتُ لك: إن تنعم على شاكرٍ ، وإن تقتل تقتل ذا دمٍ ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله على « أَطْلِقُوا ثُمَامَةً ».

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، والله! ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه كلِّها إليَّ، والله! ما كان من دينٍ أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك أحبَّ الدِّين كلِّه إليَّ، والله! ما كان من بلدٍ أبغض إليَّ من بلدك فأصبح بلدك أحبَّ البلاد كلِّها إليَّ، وإنَّ خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فهاذا ترى؟

فبشَّره رسول الله عَلَيْهِ وأمره أن يعتمر، فليًّا قدم مكَّة قال له قائلٌ: أصبوت؟ فقال: لا ولكنِّي أسلمت مع رسول الله عَلَيْهِ ولا والله لا يأتيكم من اليهامة حبَّة حنطة حتَّى يأذن فيها رسول الله عَلَيْهُ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية: ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن حجر: فتح الباري ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) لقحة: الناقة الحلوب. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة لقح ٢/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (٤٣٧٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواذ المن عليه، واللفظ له (١٧٦٤). والحنطة: القمع.



فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله على تركت في نفس ثمامة أثرًا طَيَبًا إلى درجة أنه غَيِّر دينه، وأسلم لله رب العالمين، دون ضغط أو إكراه، بل إن إسلامه وُلِدَ قويًّا إلى الدرجة التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله على مضحيًا بذلك بشروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معها، ومضحيًا بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش.

ولقد كانت القاعدة العامة التي حَثَّ عليها الرسول ﷺ في أول غزوة غنم فيها المسلمون أسرى هي: «اسْتَوْصُوا بِالأُسَارَى خَيْرًا»(١). وهذه المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول الله ﷺ للأسرى لم تكن مجرَّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة، ولكنَّها تمثلت في مظاهر كثيرة تنبئ عن قلوب ملأتها الرحمة.

لذلك أنكر الرسول على ضرب غلامي قريش في أحداث بدر، إذ قال لأصحابه: "إذا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا، وَإِذَا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهُمَا، صَدَقَا، وَاللهِ إِنّهُمَا لِقُرَيْشِ.. "(٢). فرغم كون هذين الغلامين من الجيش المعادي، وضربها قد يكشف للمسلمين مناطق الضعف في الجيش القرشي، إلا أن النبي على المستكر ضربها وتعذيبها، وهذا الأمر ما عبر عنه الإمام مالك على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك (٣).

بل كان الرسول على حريصًا أيضًا على راحة الأسير البدنية والصحية ليُدرك - بها لا يدع مجالاً للشكّ - أن هذا المنهج إلهيّ، وليس من صُنع البشر! إنه ليس من أحد أرحم بالعباد من الله على، ومن رحمته أنه أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به على وقد حرص رسول الله على كل الحرص على تطبيق هذا المنهج الإلهي الرحيم؛ فخرجت لنا عدة مواقف نجزم أنها لا توجد في تاريخ أمة غير أمة الإسلام.

وقد تجلَّى حرص رسول الله على في تعاملاته مع الأسرى في الاهتمام بمأكلهم؛ فقد

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٧٧)، وفي الصغير (٩٠٩)، وقال الهيثمي: إسناده حسن من حديث أبي عزيز بـن عمير. مجمع الزوائد ٦/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: آلسيرة النبوية ١/ ٦١٦، ٦١٧. وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٤/ ٢٧، والسهيلي: الروض الأنف ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل ٣/ ٣٥٣.



قال ابن عباس عن : أمر رسول الله المسلم أصحابه يوم بدر أن يُكرموا الأسارى، فكانوا يُقدِّمُونهم على أنفسهم عند الغداء، وهكذا قال سعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، وقتادة (١).

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يُقدِّمون للأسرى ما بقي من طعامهم، بل كانوا ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام، ويجعلونهم يأكلونه عملاً بوصية رسول الله على جم، وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير الله عدوي ما حدث بقوله: كنتُ في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خَصُوني بالخبز، وأكلوا التمر لوصية رسول الله على إيّاهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فأستحي فأردها فيردّها عَليّ ما يمسُّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث (٢). فالرجل لم يكن شخصية عادية، بل كان من أشدً المشركين على المسلمين، فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا لم يُغيّر من الأمر شيئًا؛ لأن الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلّي عنه تحت أي ظرف من الظروف.

ولم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل كانوا يُقدِّمون لهم الملابس أيضًا، وهذا ثابت في الصحيح، فقد جعل البخاري على بابًا في الصحيح سبًاه: باب الكسوة للأسارى ذكر فيه أن جابر بن عبد الله عين قال: لمَّا كان يوم بدرٍ أُتِيَ بأسارى، وأُتِيَ بالعبَّاس، ولم يكن عليه ثوبٌ فنظر النبي على له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يَقْدُرُ عليه "، فكساه النبي على إيًاه ...» (1).

وورد أيضًا أن رسول الله على أمر الأسرى هوازن بالكساء فقد أمر رجلاً أن يَقدم

<sup>(</sup>١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢ / ١٥، وابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) يقدر عليه: بضم الدال، وإنما كان ذلك لأن العباس كان بَيِّنَ الطول، وكذلك كان عبد الله بن أبي، انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسرى (٢٨٤٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٨٥٧٠).



مكة فيشتري للسبي - الأسرى - ثياب المُعَقَّد (١)، فلا يخرج الحرُّ منهم إلاَّ كاسيّا(١).

ومن وصاياه على البارزة في التعامل مع الأسرى الرفق ولين الجانب، حتى يشعروا بالأمن والطمأنينة، وقد كان من أخلاق رسول الله على أنه كان يردُّ على استفسارات الأسرى، ولا يسأم أو يَمَلُّ من أسئلتهم؛ ممَّا يُوحِي بسعة صدره، وعمق رحمته على الشملت البشر جميعًا؛ ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين في قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيلٍ، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله على وأسر أصحاب رسول الله على وأسر أصحاب وسول الله على وأسر أصحاب مول الله على وأسر أصحاب مول الله على وأسر أصحاب مول الله على والمن المنان عقيلٍ، وأصابوا معه العضباء (٢٠)، فأتى عليه رسول الله على وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: «مَا شَأْنُك؟» فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاجِّ (٤٠)؟ فقال: «إعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ خُلَفَائِكَ ثَقِيفَ».

ثمَّ انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله ﷺ رحيًا رقيقًا فرجع إليه، فقال: « مَا شَأْنُكَ؟ »قال: إنِّي مسلمٌ. قال: « لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَح».

ثمَّ انصرف فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: « مَا شَأْنُك؟ »قال: إنِّي جاثعٌ فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: « هَذِهِ حَاجَتُكَ (٥٠).

فهذه الاستفسارات المتكرِّرة من الرجل لرسول الله ﷺ وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - ومناداته باسمه ﷺ محرَّدًا يدلُّ على مدى الرحمة والإنسانية التي يحملها الرسول ﷺ في قلبه لكل البشر.

ولعلَّ الأعظم من ذلك أن رسول الله ﷺ كان يهتمُّ بالنواحي النفسية للأسرى

<sup>(</sup>١) ثياب المعقد: المُعَقَّدُ: ضَرْبٌ من بُرُودِ هَجَر. انظر: الزبيدي: تاج العروس باب الـدال فصـل العـين مـع القـاف ٩/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) البيهقي: دلائل النبوة ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) أصبحت بعد ذلك ناقة رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٤) سابقة الحاج: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تُسبق أو لا تكاد تسبق، معروفة بذلك.

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب النَّذَر، باب لا وفاء لنَذَر في معصية الله (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن حبان (٩٥٤)، وابن حبان (٩٥٤)، والسافعي (١٤٩٠)، والدارقطني (٣٧)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٧٨٤٥)، وأبو نعيم في الحلية



ولعلَّ القصة التالية تكون خاتمة جميلة لهذا المبحث؛ حيث تظهر فيها أخلاقه على في التعامل مع الأسرى في أبهى صورها، فقد أتى أبو أُسَيْدِ الأنصاري (٢) الله بسبي من البحرين فَصُفُّوا، فقام رسول الله على فظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: «ما يُبْكِيك؟» فقالت: بيعَ ابني في بني عبس؛ فقال رسول الله على لأبي أُسيد: «لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ». فركب أبو أسيد فجاء به (٣)!

لقد رقَّ قلب رسول الله ﷺ للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأتي لها بابنها، حتى يهدأ بالها، وتجفَّ دموعها!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الترمذي: كتاب السير، باب في كراهية التفريق بين السبي (١٥٦٦)، وقال: حديث حَسَنٌ غريب. وأحمد (٢ ١٥٦٦) وقال تصحيح على (٢ ٢٣٥٤) وقال تصحيح على شرط مسلم، ولم يخرَّجاه، والطبراني في الكبير (٢٠٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١٨٠٨٩)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع (٢٤١٢).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن ثابت الأنصاري، وكنيته أبو أسيد، وهو غير أبي أسيد الساعدي، كـان يخـدم الـنبي ﷺ، وروى عنه «كلوا الزيت وادهنوا به». انظر: ابن الأثـير: أسـد الغابـة ٥/١٣، وابـن حجـر العسـقلاني: الإصابة ترجمة رقم (٩٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٦١٩٣)، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرَّجاه، ورواه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٥٤).



# شبهات وردود

المبحث الأول: شبهت شهوانية الرسول ﴿ وتعدُد زوجاته المبحث الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالعنف المبحث الثالث: شبهة أن النبي ﴿ يقر العبودية المبحث الرابع: شبهة نقل النبي ﴿ القرآن عن اليهود والنصارى المبحث الخامس: تعرُض النبي ﴿ لقافلة تجارية في غزوة بدر

المبحث السادس: شبهة ظلم النبي ﷺ لليهود



# الفصل الخامس: شبهات وردود

رغم تبجيل وتوقير الإسلام ونَبِيه على الأنبياء إلا أن بعض الذين طُمِس على قلوبهم - فلم يعودوا يُبصرون النور - ما زالوا يُثيرون بعض الشبهات حول النبي في فقلبوا الحقائق أباطيل، وبدَّلوا المحامد مثالب؛ يُريدون بذلك الوصول إلى مأربهم في تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه، والنيل من النبي في ، فتناولوا سيرته في بالثَّلب والتجريح تارة، وبالكذب والتدليس تارة أخرى! وفي بحثنا هذا لم نُورد كلَّ ما أثاره هؤلاء المغرضون؛ ولكننا اكتفينا ببعض الشبهات المشهورة، والتي إن أثبتنا عدم صحَّتها فإن باقي الشبهات ستتهاوى هي الأخرى، وفي المباحث التالية -بمشيئة الله- نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردّ عليها:

المبحث الأول: شبهة شهوانية الرسول على وتعدُّد زوجاته

المبحث الثانى: شبهة انتشار الإسلام بالعنف

المبحث الثالث: شبهة أن النبي على يما يقر العبودية

المبحث الرابع: شبهة نَقُل النبي ﷺ القرآن عن اليهود والنصاري

المبحث الخامس: تعرُّض النبي ﷺ لقافلة تجارية في غزوة بدر

المبحث السادس: شبهة ظلم النبي على لليهود



# المبحث الأول : شبهة شهوانية الرسول ﷺ وتعدُّد زوجاته

من الشبهات التي أثارها بعض المغرضين أن النبي ﷺ كان شهوانيًّا محبًّا للنساء، ساع في قضاء شهوته ونيل رغباته منهن؛ وذلك استنادًا إلى تعدُّد زوجاته، كما أنه ﷺ تزوَّج من عائشة ﷺ وهي فتاة في التاسعة من عمرها.

ولكن الحقيقة التي لا مِراء فيها أن الرسول على لم يكن رجلاً شهوانيًا، وإنها كان بشرًا نبيًا، تزوَّج كها يتزوَّج بنو الإنسان، وعدَّد كها عدَّد غيرُه من الأنبياء، ولم يكن على بدُعًا من الرسل حتى يُحَالِفَ سُنَّهم أو يَنْقُض طريقتهم، وليس أوضح في ذلك عمَّا جاء في التوراة من أن سليهان التلك حلى سبيل المثال- تزوَّج مثات من النساء.

ويمكننا الرد على هذه الشبهة في عدة نقاط:

أولاً: كانت وظيفته على الأولى في حياته هي دعوة الناس إلى الإسلام والإيهان وتركيز دعاثم الدين الجديد قبل أن يموت على ومن ثم فالوقت أمامه محدود؛ ولذلك سلك أسرع الطرق إلى دعوة الناس إلى الخير، وكان من هذه الطرق الزواج السياسي الذي يكسر هذه العداوة بينه وبين أعدائه، وكان هذا عُرفًا في جزيرة العرب، بل وفي العالم أجمع، وما أكثر ما تمت الزيجات والمصاهرات بين الأمراء والملوك المتصارعين لكي يتم إنهاء حرب أو عقد معاهدة سلام، ويصبح الزواج كنوع من التوثيق لهذه المعاهدات.

ودليل أن هذا الزواج كان عرفًا عامًا أن أحدًا من معاصريه الذين حاربوه لم يعترض على هذا الزواج الكثير، ولم يطعن به في شرف الرسول ﷺ.

ومن هذا النوع من الزواج: زواجه من أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان وسي المهاجرة إلى الحبشة؛ إنه لم يرها منذ هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، بَيْد أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يومئِذ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتدَّ عن الإسلام إلى النصرانيَّة، وتأليفًا لوالدها أبي سفيان سيِّد قريش وزعيمها، وترغيبًا له في

أســــوة للعالمين



الدخول في الإسلام.

وكذلك فإن زواجه على من صفية بنت حيى بن أخطب زعيم اليهود، وجويرية بنت الحارث سيّد بني المصطلق، والتي أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله على جميع الأسرى والسبايا من بني المصطلق، كما أسلم أبوها وأسلم معه قومه.

ثانيًا: كان رسول الله على يريد -أيضًا - تثبيت دعائم دولته سياسيًا، فوثَّق علاقته كذلك بكبار رجال دولته، والذين كان يعلم بالوحي أنهم سيخلفونه في حكمه للمسلمين بدليل أنه جمعهم في أحاديث كثيرة، وحضَّ الناس على اتباع سنتهم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّة الحُلفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ» ((). فكان يرى على أن الزواج سيضيف بُعْدًا جديدًا لتوثيق العلاقة، ومن ثم يقرب هؤلاء الذين صاهروه من المسلمين أكثر؛ فتزوَّج على من عائشة بنت أبي بكر الله الذي قال فيه رسول الله: «مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ، مَا خَلا أَبَا بَكْمٍ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (()).

كما تزوَّج من حفصة بنت عمر بن الخطاب ، فكان ذلك قرَّة عين لأبيها عمر على صدقه وإخلاصه، وتفانيه في سبيل هذا الدين.

وكذلك زَوَّجَ بناته من عثمان وعلي هِنْك ، وهكذا وثَّق رسول الله صِلاته الاجتماعية عن طريق المصاهرة بأكرم طبقة من الصحابة وأعظمهم دورًا في خدمة الدعوة.

ثالثًا: كان لزواجه على دور كبير في نقل السُّنَة؛ حيث كان هُنَّ الفضل في نقل سُنَتِهِ في كل صغيرة وكبيرة من أمر حياته على فهو القدوة والأسوة لكل المسلمين، كما أن السُّنَة النبويَّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأُمَّهات المؤمنين مِنْ ألصق الناس وأقربهن لرسول الله على فكنَّ نقلة لكل قول أو فعل سمعنّة أو رأيْنة من رسول الله على فوصل بذلك كثير من السُّنَة لكافّة المسلمين؛ وقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي

<sup>(</sup>۱) أبو داود عن العرباض بن سارية: كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٧١٨٤)، والـدارمي (٩٥)، والحاكم (٣٢٩) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة... ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديق (٣٦٦١) وقال: هذا حـديث حـــن غريب مـن هذا الوجه. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي (٣٦٦١).



رابعًا: ولم يأخذ الزواج وقتًا كبيرًا من حياته على الله عن أمور دولته، ولكم رأينا من ينشغل به عن أمور دولته، ولكم رأينا من ينشغل بزوجة واحدة أو عشيقة عن أمور الدنيا والدين! ولكنه على لله لم يتأخّر عن صلاة، ولم يتخلّف عن جهاد، ولم يمتنع عن قضاء بين الناس، ولم يترك دعوة، ولا خطبة، ولا جنازة، ولا عيادة مريض.

خامسًا: نهاه الله عَلَى عن الزواج بعد نسائه الأُوَل، فقال تعالى: ﴿لاَ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٢٠) ﴿ . وعن ابن عباس ﴿ نَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٢٠) ﴿ . وعن ابن عباس ﴿ نَا اللهُ عَالَ: نَهُمِيَ رسول الله ﷺ أن يتزوَّج بعد نسائه الأُوَل شيئًا (٢٠)

سابعًا: طبيعة حياته على معهن، والتي كانت تتَّسم بالبساطة والفقر؛ فقال تعالى: ﴿يَا النَّبِيُ قُلْ لاَّزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَنَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا بَحِيلاً (١٠) ﴿ . وقد نزلت هذه الآية على رسول الله على من أجل أن عائشة على سألت رسول الله على شيئًا من عَرَض الدنيا؛ إمَّا زيادة في النفقة، أو غير ذلك، فاعتزل رسول الله على نساءه شهرًا - فيها ذُكر - ثم أمره الله أن يخيرهنَّ بين الصبر عليه، والرضا

<sup>(</sup>١) انظر في أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، ابن حزم: جوامع السيرة ١/ ٢٧٥ وما بعدها. (٢) (الأحزاب: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٢٩٧/٢٠.

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: ٢٨).



بها قسم لهنَّ، والعمل بطاعة الله، وبين أن يمتِّعهنَّ ويفارقهنَّ إن لم يرضين بالذي يقسم لهن، وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة على قد غارتها(١).

ثامنًا: أننا لو أمعنًا النظر في سيرته ﷺ وخاصة في مرحلة ما قبل زواجه ﷺ لوجدنا أنه كان مثالاً في العفّة والطهارة في شبابه، وأمّا بعد زواجه فنجد أنه ﷺ لم يُعَدِّد زوجاته إلاَّ بعد أن تجاوز خمسين عامًا من عمره، فقد تزوَّج ﷺ في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد ﷺ، وهي امرأة في الأربعين من عمرها، وظلَّ معها وحدها قريبًا من خمس وعشرين سنة، لم يتزوَّج غيرها حتى ماتت.

وفي الجواب عن الشقّ الثاني من الشبهة؛ وهو أنه على تروَّج من عائشة الشخاه وهي فتاة في التاسعة من عمرها، فنردُّ بالنقاط التالية:

أُوَّلاً: لِنَّ أُمَّ المؤمنين عائشة عندما خطبها الرسول عَلَيْهُم يكن هو أوَّل المتقدِّمين لخطبتها، بل سبقه لخطبتها جبير بن المطعِم بن عدي، وعلى هذا فالسيدة عائشة على كانت في عمر الزواج وكانت تطيقه، ولا غرو إذن أن يخطبها النبي عَلَيْهُ.

ثانيًا: إنَّ هذا الزواج كان أصلاً باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم على الرسول على الرسول على المولاد الصلة مع أحبً الناس إليه، وهو أبوها أبو بكر الصدِّيق ، وهو دليل ثانٍ على أن السيدة عائشة على النه النه الزواج.

ثَّالثَّا: إِنَّ قريشًا - التي كانت تتربَّص بالرسول ﷺ الدوائر لتأليب الناس عليه، والتي لم تترك مجالاً للطعن فيه إلاَّ سلكوه ولو كان زُورًا وافتراءً -لم تُذْهَشْ حين أُعْلِنَ نبأ المصاهرة بين أعزِّ صاحبين وأوفى صديقين، بل استقبلته كما تستقبل أيَّ أمر طبيعي.

رابعًا: أثبت التاريخ بعد ذلك أن السيدة عائشة مشك كانت ناضجة تمام النضج؛

<sup>(</sup>١) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٢٠/ ٢٥١.



حيث استوعبت سيرة الرسول بين بذكاء، وكانت سريعة التعلم جدًّا، بل صارت من أكثر المسلمين والمسلمات علمًا، وكانت ردودها على رسول الشيئ واستفساراتها تدلُّ على كمال عقلها، وسعة إطلاعها، وقوة ذكائها، ولا يكون ذلك لطفلة ليس لها في أمور الزواج.

على أنه يجب الانتباه إلى فروق العصر وظروف الإقليم، وكيف أنَّ نضوج الفتاة في المناطق الحارَّة يكون مبكِّرًا جدًّا عنه في المناطق الباردة.

# المبحث الثاني : **شبهة انتشار الإسلام بالعنف**

انتشار الإسلام بالعنف من الشبهات التي يردِّدُها كثيرًا بعضُ المغرضين؛ حيث يدَّعُون أن الرسول عَلَيُ كان رجلاً عنيفًا يحبُّ إراقة الدماء، وأن الإسلام انتشر بالسيف، وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارًا، وإنها دخلوا فيه بالقهر والإكراه.

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذّبان هذه الفرية، ويستأصلونها من جذورها، وقد شهد أبو سفيان زعيم قريش -وهو رجل حارب رسول الله سنوات عديدة، ولم يؤمن إلا بعد أكثر من عشرين سنة من الإعراض والصّدِ - شهد لرسول الله بقوله: «لقد حاربتُك فنِعْمَ المحارب كُنتَ، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت»(١).

وفي قاعدة أساسيَّة صريحة بالنسبة للحريَّة الدينيَّة يقول تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (٢) ﴿ ، فلم يأمر الرسول عِينِ -والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق الإسلام قسرًا، كما لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المُكْرَه لا قيمة له في أحكام الآخرة، وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟!

<sup>(</sup>١) الصفدى: الوافي بالوفيات ١/ ٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٢٥٦).



وقد جعل الإسلام قضية الإيهان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه واقتناعه الداخلي فقال سبحانه: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُو (٢٠) ﴾، ولفت القرآنُ نظر النبي ﷺ إلى هذه الحقيقة، وبيَّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقط، وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام، فقال: ﴿أَفَأَنْتَ تُكُوهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٠) ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ ﴿لَاسَاتُ عَلَيْهِمْ وَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ (٥٠) ﴾، ومن ذلك يتَّضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحد على اعتناق الإسلام (١٠).

وتطبيقًا لهذه الحقيقة فقد ثبت أن المسلمين أسَرُوا في سرية من السرايا سيِّد بني حنيفة: ثهامة بن أثال الحنفي، وهم لا يعرفونه، فأتوا به إلى رسول الله على فأبقاه عنده ثلاثة أيَّام، وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضًا كريبًا، فيأبى ويقول: إن تسأل مالاً تُعطه، وإن تَقْتُل ذا دم، وإن تُنْعِم تُنْعِم على شاكر. فها كان من النبي على إلاَّ أن أطلق سراحه، فانطلق ثهامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، يا محمد: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه كلها إليَّ، والله ما كان من بلد أبغض دين أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك أحبَّ الدين كله إليَّ، والله ما كان من بلد أبغض

<sup>(</sup>٢) (الكهف: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) (يونس: ٩٩).

<sup>(</sup>٤) (الغاشية: ٢٢).

<sup>(</sup>٥) (الشورى: ٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: محمود حمدي زفزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص ٣٣.



إليَّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ البلاد كلها إليَّ، وإِنَّ خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فهاذا ترى؟ فبشَّره رسول الله ﷺ، وأمره أن يعتمر، فليًّا قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟! فقال: لا، ولكني أسلمتُ مع رسول الله ﷺ، ولا -والله- لا يأتيكم من اليهامة حَبَّةُ حِنْطَة حتى يأذن فيها رسول الله(۱).

فقد أسلم ثهامة دون ضغط أو إكراه، بل إن إسلامه وُلِدَ قويًّا إلى الدرجة التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله ﷺ مُضحِّيًا بذلك بشروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معها، ومُضحِّيًا كذلك بعَلاقات اجتهاعيَّة مهمَّة مع أشراف قريش.

وعقلاً فإنَّ مَنْ أُكرِه على شيء لا يلبث أن يتحلَّل منه إذا وجد الفرصة سانحة لذلك، بل ويُصْبِح حربًا على هذا الذي أكره عليه.. إلاَّ أنَّ التاريخ لم يُثبت مثل هذا؛ وإنها ثبت أن من كان يُسلم لم يتوانَ للحظة واحدة في الدفاع عن هذا الدين الذي أَسَرَ لُبَّه بكل ما يملك، وأقرب منه أن الإحصائيات الرسميَّة لَتَدُلُّ على أن عدد المسلمين في ازدياد، على الرغم من كل ما ينالهم من اضطهاد وما يتعرَّضون له من عوامل الإغراء!

ولو قمنا بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبويَّة -سواء من شهداء المسلمين، أو من قتلى الأعداء- ثم قمنا بتحليل لهذه الأعداد، وربطها بها يحدث في عالمنا المعاصر، لوجدنا عجبًا! لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله على حداد عشر سنوات كاملة- ٢٦٢ شهيدًا تقريبًا، وبلغ عدد قتلى أعدائه على حوالي ١٠٢٢ قتيلاً فقط!

وحتى لا يتعلَّل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتلى على هذا النحو، فإنني قمتُ بإحصاء عدد الجنود المشتركين في المعارك، ثم قمتُ بحساب نسبة

<sup>(</sup>۱) البخاري عن أبي هريرة: كتاب أبواب المساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (٢٣٧٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المَنَّ عليه (١٧٦٤) والحنطة: القمح.

<sup>(</sup>٢) اعتمدتُ في حصر الأرقام على ما ورد أوَّلاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ثم على روايات كتب السيرة بعد توثيقها، كسيرة ابن هشام، وعيون الأثر، وزاد المعاد، والسيرة النبوية لابن كثير، وتاريخ الطبرى، وغيرهم.



القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين، فوجدتُ ما أذهلني! أن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ ١٪ فقط، بينها تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم ٢٪! وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ٥, ١٪ فقط!

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة -بلغت خمسًا وعشرين أو سبعًا وعشرين غزوة، وثبان وثلاثين سريَّة (١)، أي أكثر من ثلاث وستِّين معركة - لَينْ أصدق الأدلَّة على عدم دمويَّة الحروب في عهده على الله على عدم دمويَّة الحروب في عهده على الله على المحتوية الحروب في عهده المحتوية المحروب في عهده المحتوية المحتوية

ولكي تتّضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمتُ بإحصاء عدد القتلى في الحرب العالميّة الثانية -كمثال لحروب (الحضارات) الحديثة - فوجدتُ أن نسبة القتلى في هذه الحرب الحضاريّة بلغت ٢٥٣٪!!! فالأرقام لا تكذب؛ فقد شارك في الحرب العالمية الثانية الحرب الحضاريّة بلغت ٢٥٠، ٢٥٠ جندي (خمسة عشر مليونًا وستهائة ألف)، ومع ذلك فعدد القتلى بلغ ٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٥٥ قتيل (أربعة وخمسين مليونًا وثهانهائة ألف)!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا -وبلا استثناء كانت تقوم بحروب إبادة للمدنيين، وكانت تُسْقِطُ الآلاف من الأطنان من المتفجّرات على المدن والقرى الآمنة؛ فتُبيد البشر، وتُفني النوع الإنساني، فضلاً عن تدمير البِنَى التحتيَّة، وتخريب الاقتصاد، وتشريد الشعوب! لقد كانت كارثة إنسانيَّة بكل المقاييس!

وأيسر مِن أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإسلام لِنَعِي تلك الحقيقة، أن نُلْقِي نظرة عامَّة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنعلم أن السيف لم يعمل في انتشار هذا الدين؛ فإن البلاد التي قُلَّتُ فيها حروب الإسلام هي البلاد التي يُقِيم فيها اليوم أكثر مسلمي العالم، وهي بلاد إندونيسيا والهند والصين، وسواحل القارة الإفريقية، وما يليها من سهول الصحارى الواسعة؛ فإن عدد المسلمين فيها قريب من ثلاثهائة مليون، ولم يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد إلاَّ القليل الذي لا يُجُدِي في تحويل الآلاف عن دينهم بالملايين، ونقارن بين هذه البلاد والبلاد التي الجَّهَتُ إليها غزوات

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٤/ ٤٣٢، ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ١/ ١٢٥، وابن حزم: جوامع السيرة ١٢/١.



المسلمين لأوَّل مرَّة في صدر الدعوة الإسلاميَّة، وهي بلاد العراق والشام، فإن عدد المسلمين فيها اليوم قلَّما يَزيد على عشرة ملايين، يعيش بينهم من اختاروا البقاء على دينهم من المسيحين واليهود والوثنيين وأشباه الوثنيين (١)!!

يقول المؤرِّخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدَّث عن سرِّ انتشار الإسلام في عهده ﷺ وفي عصور الفتوحات من بعده: «قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تُفْرَض بالقوَّة، ولم ينتشر الإسلام -إذن- بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العربَ مؤخَّرًا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى خسين مليون نفس فيها (٢)، ولم يكن الإسلام أقلَّ انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أيَّ جزء منها قطُّ... (٣).

فالإسلام إذن إنها غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان بإمكان السيف أن يفتح أرضًا.. فليس بإمكانه أن يفتح قلبًا!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) كَانَ هَذَا فِي وقت كتابة غوستاف لويُونَ كتابه، أمَّا في عام ٢٠٠٨م فبلغ المسلمون في الهند ٢٣٨ مليون نسمة.

<sup>(</sup>٣) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ١٢٨، ١٢٩.



#### المبحث الثالث:

# شبهة أن النبي ﷺ يقر العبودية

يُثير البعض شبهة أن النبي ﷺ يُرَغِّبْ في مِلْكِ اليمين، وقد أقرَّه ﷺ عندما سمح لجنوده باسترقاق مَنْ يُؤْسَرَ في الحرب.

والحقيقة التي لا جدال فيها أنَّ النبي ﷺ يُعْتَبَر المحرِّر الأوَّل للعبيد؛ وقبل الحديث عن جهده ﷺ في تحرير العبيد لا بُدَّ أن نعرف مدى ترسخ هذا الأمر في الجزيرة العربية وفي العالم قبل مبعثه ﷺ، لنعلم أنه لم يكن من الممكن أبدًا أن يصدر رسول الله ﷺ قانونًا مفاجئًا يمنع به شيئًا انتشر لهذه الدرجة ولعدة قرون.

ففي الجزيرة العربية: ما فَتِئَت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبَليَّة، وعما لا شَكَ فيه أنّه كان لهذه الحروب المستمرَّة نتائج وَبِيلَة على الفريق المنهزم؛ وذلك لما يترتّب على الهزيمة من سبي النساء والذريَّة والرجال إن قُدِر عليهم، وقد يتم قتلهم، أو استرقاقهم وبيعهم عبيدًا، ولم يكن هناك ما يُسَمَّى بالمنَّ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل، وكانت الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيَّة لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة العربية.

أمًّا الدولة الرومانية فلم يكن العبيد فيها بأفضل حال لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطَى العبيدُ حقَّ المواطنة، أما الدولة الفارسية فكان المجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة الشعب، وهم أكثر من ٩٠٪ من مجموع سكان فارس، ومنهم العمال والفلاحين والجنود والعبيد، وهؤلاء ليس لهم حقوق بالمرة، لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما فعلوا في موقعة الأبلَّة (١) أولى المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد ﷺ.

<sup>(</sup>١) الأُبَلَّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة، وقد سار إليها خالد بن الوليد، والتقى بالفرس في موقعة تسمى ذات السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم ١٨ الف مجاهد على ستين الف فارسمي. انظر: يـاقوت الحموى: معجم البلدان ٢٣/١١.



هكذا كانت مشكلة العبودية قبل الإسلام، وعندما جاء الرسول ﷺ برسالته الخاتمة وضع مبدأين مهمّين لإلغاء العبوديَّة والرقِّ، هما: تضييق الروافد التي كانت تمدُّه وتُغَذِّيه وتضمن له البقاء، وتوسيع المنافذ التي تؤدِّي إلى العتق والتحرُّر.

وكانت سيرته ﷺ خير تطبيق لهذين المبدأين؛ حيث بدأ ﷺ حثَّ المجتمع الإسلامي الناشئ على تحرير العبيد واعدًا إيَّاهم بالجزاء العظيم في الآخرة، فعن أبي هريرة ﴿ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ﴾ (١).

كما حثَّ النبي عَلَيْ على عتق العبيد تكفيرًا عن أي ذنب يأتيه الإنسان؛ وذلك للعمل على تحرير أكبر عدد ممكن منهم، فالذنوب لا تنقطع، وكل ابن آدم خطَّاء، فيقول عَلَيْ: «أَيُّمَا امْرِيْ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوّا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِيْ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا مُضُوّا مِنْهَا مُنْ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا مَنْ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْها» (٢٠). وكان الرسول عَلَيْ القدوة في ذلك؛ حين أعتق مَنْ عنده من العبيد.

بل وكانت وصاياه الإنسانيَّة بالعبيد مِفتاحًا من مفاتيح تأهيل المجتمع لتقبُّل تحريرهم وعتقهم، فحضَّ أوَّلاً ﷺ على المعاملة الحسنة لهم، حتى لو كان ذلك في الألفاظ والتعبيرات، فتراه يقول ﷺ: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي. كُلُّكُمْ عَبِيدُ الله، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي "" بل وأوجب ﷺ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي "" بل وأوجب ﷺ إطعامهم وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت، وألاَّ يُكَلَّفُوا ما لا يطيقون، فيرُوي جابرُ بن عبد الله ﷺ فيقول: «... أَطْعِمُوهُمْ جابرُ بن عبد الله ﷺ فيقول: «... أَطْعِمُوهُمْ

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب كفارات الأيمان، بـاب قـول الله تعـالى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائـدة: ٨٩]... (٢٥١٧)، ومسلم: كتاب العتق، باب فضل العتق (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب العتق، باب فضل العتق (١٥٠٩)، والترمذي عن أبي أمامة (١٥٤٧) واللفظ لـه، وابسن ماجه (٢٥٢٢).

 <sup>(</sup>٣) البخاري عن أبي هريرة: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمني (٢٥٥٢)،
 ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة (٢٢٤٩).



مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِنْ لَبُوسِكُمْ، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ ﷺ (۱). وغير ذلك من الحقوق التي جَعَلَتْ من العبد كاثنًا إنسانيًا له كرامة لا يجوز الاعتداء عليها.

ثم ترتقي وصاياه لتنقل المجتمع إلى مرحلة التحرُّر الواقعي، فجعل عقوبة تعذيبهم وضربهم العتق والتحرُّر، فيُرْوَى أن عبد الله بن عمر عن كان قد ضرب غلامًا له، فدعاه فرأى بظهره أثرًا، فقال له: أوجعتُك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثمَّ أخذ شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إنِّي سمعتُ رسول الله عن يقول: «مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ؛ فَإِنَّ كَفًّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» (٢).

وجعل ﷺ أيضًا التلفَّظ بالعتق من العبارات التي لا تحتمل إلاَّ التنفيذ الفوري، فقال ﷺ: «ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْ لُهَنَّ جَدُّ: الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتَاقُ»(٣).

كما جعله الشرعُ وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا والآثام، مثل وجوب العتق بسبب القتل الخطأ، وكذلك الحنث في اليمين، والظّهَار، والإفطار في رمضان عمدًا، وغير ذلك، ثم جاءت سيرته خير تطبيق لهدي الشرع، فعن أبي هريرة شه أنه قال: جاء رجلٌ إلى النّبيِّ عَيْنِ، فقال: هلكتُ يا رسول الله. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟». قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟». قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مِسْكِينًا؟». قال: لا. قال: لا. قال: ثمّ جلس، مُتتَابِعَيْنِ؟». قال: لا. قال: لا. قال: الله قال: ثمّ جلس، فَأَتِيَ النّبِيُ عَيْنِ إلى عَلى: الله قال: الآبَيْهَا لا الله عَرَقِ الله عَرْد. فقال: «تَصَدَّقْ جِهَذَا». قَالَ: أَفْقَرَ مِنَا؟! فَهَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا (٥) أَهُلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَا.

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل... (١٦٦١)، وأحمد (٢١٥٢١)، والبخاري: الأدب المفرد ١٦٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبدٍه (١٦٥٧)، وأحمد (٥٠٥١).

<sup>(</sup>٣) مسند الحارث (٥٠٣)، رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب موقوفًا ٧/ ٣٤١، وذكر ابن الملقن أنه بهذا اللفظ غريب، ابن الملقن: خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٢، وقال ابن حجر العسقلاني: باللفظ المذكور... وهو رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. انظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٩، ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) العَرَق: المُكتل والجرّاب والوعاء المنسّوج من الخوص، انظر: ابـن منظـور: لســان العـرب، مــادة عـرق ٢٤٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) لابتيها: أي المدينة، ويعني حرَّتُيها من جانبيها وهي الأرض التي قـد ألبسـتها حجـارةٌ سـود، انظـر: ابـن منظور: لـــان العرب، مادة لوب ١/ ٧٤٥.

FES FIF

فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »(١).

بل وأكثر من ذلك؛ حيث جعل عتقهم من مصارف الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ (آ﴾، ولننظر ماذا فعل على مع سلمان الفارسي ﴿ لندرك عظمة تطبيقه لهذا المبدأ الإسلامي، فها هو ذا سلمان الفارسي ﴿ يُعْلِنُ إسلامه أمام النبي عَلَيْ ، فيقول له عَلَيْ : ﴿ .. اذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسَكَ ﴾.

فيقول سلمان الفارسي ﷺ: فَانْطَلَقْتُ إلى سيِّدي، فقلتُ: بِعْنِي نَفْسِي؟ قال: نعم، على أَن تُنْبِتَ لي مائة نخلةٍ، فإذا أنْبَتَتْ جئني بوزن نواةٍ من ذَهَبِ.

فَأَتَيْتُ رسول اللهِ عَلَيْ ، فأخبرتُه، فقال لي رسول الله عَلَيْ : الشُّتَرِ نَفْسَكَ بِالَّذِي سَأَلَكَ، وَاثْتِنِي بِدَلْهِ مِنْ مَاءِ الْبِثْرِ الَّذِي كُنْتَ تَسْقِي مِنْهَا ذَلِكَ النَّخْلَ ».

قال: فدعا لي رسول الله على فيها، ثمَّ سَقَيْتُهَا، فَوَالله لَقَدْ غَرَسْتُ مِاثَةَ نَخْلَةٍ، فَهَا غادَرَتْ مِنْهَا نَخْلَةٌ إِلاَّ نَبَتَتْ، فَأَتَيْتُ رسول الله على الخبرتُه أنَّ النَّخل قَدْ نَبَتْنَ، فَأَعْطَانِي قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا فِي كِفَّةِ المِيزَانِ، وَوَضَعَ فِي الجَانِبِ الآخرِ نَوَاةً، فَوَالله مَا اسْتَقَلَّتِ قِطْعَةُ الذَّهبِ مِنَ الأَرْضِ، قال: وجئت رسول الله عَلَيْ فَأَعْتَقَنِي (٣).

ومكّن الإسلامُ العبيد من استعادة حُرِّيتهم بالمكاتبة، وهي أن يُمْنَح العبدُ حُرِّيته مقابل مبلغ من المال يتَّفق عليه مع سيِّده، وأوجب أيضًا إعانته؛ لأن الأصل هو الحرِّيَّة، أمَّا العبوديَّة فطارئة، فكان الرسول على القدوة في ذلك؛ حيث أدَّى عن جُويْرِيَة بنت الحارث على ما كُوتبت عليه وتزوَّجها، فليًّا سمع المسلمون بزواجه منها أعتقوا ما بأيديهم من السبي، وقالوا: أصهار رسول الله على المناه المناء المناه المن

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب كفارات الأيمان، باب من أعان المعسر في الكفارة (۱۹۳۱)، (۲۲۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان... (۱۱۱۱) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) (التوبة: ٦٠).

 <sup>(</sup>٣) الحاكم: (٦٥٤٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمعاني قريبة من الإسناد الأول. والطبراني:
المعجم الكبير (٦٠٧٣) واللفظ له، وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي
ضعفه أحمد والجمهور ووثقه ابن حبان وقال: ربما أغرب، وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد ٩/ ٣١٦.



فأعتق بسببها مائة أهل بيت من بني المصطلق(١١).

ورغَّب النبي ﷺ في عِتق الأَمَةِ وتزوُّجها، فيُروى عن أبي موسى الأشعري ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ في عِتق الأَمَةِ وتزوُّجها، فيُروى عن أبي موسى الأشعري ﷺ قال: قال: قال رسول الله ﷺ يعتق السيدة فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ... "". لذلك نجده ﷺ يعتق السيدة صفيَّة بنت حُييٍّ بن أخطب ﷺ، ويجعل عتقها صداقها ("".

أمّّا الاسترقاق عن طريق الحرب التي يثيرها أعداء الإسلام فقد ضيَّق النبي عَيْم مدخل الاسترقاق عن طريق الحرب فوضع نظامًا للأسرى لم يُعرف من قبل إلاَّ في الإسلام؛ فاشترط لاعتبار الأسرى أرقًاء أن يَضْرِب الإمامُ عليهم الرقَّ، وقبل أن يضرب الإمام عليهم الرقَّ يمكن أن تتمَّ نحوهم التصرُّفات التالية: تبادل الأسرى؛ وذلك بِردً عدد من الأسرى مقابل عدد من أسرى المسلمين، أو قَبُول الفداء؛ وذلك بإطلاقهم نظير مقابل ماديً أو أدبي كما فعل على في أسرى (بدر)؛ فأطلق بعضهم مقابل مال، وجعل إطلاق بعضهم نظير تعليمهم لبعض المسلمين القراءة والكتابة.

رغم أن الاسترقاق في الحرب كان عرفًا عامًا في كل الحروب، فكان الأعداء يسترقون المسلمين إذا وقعوا في أسرهم، لقد حدث ذلك مثلاً مع زيد بن الدثنة وكذلك مع خبيب بن عدي الله المن على الإسلام أعدائه بمثل ما يفعلوه لاجترءوا عليه، ومع ذلك فالإسلام يقبل أن تتفق كل الأطراف المتصارعة على عدم الاسترقاق، فلا تفعله في نظير ألا يفعلوهم كذلك.

وهكذا كان الإسلام في قضية تحرير العبيد حكيمًا ومتوازنًا في تشريعه، فبقدر ما ضيَّق منافذ الاسترقاق بقدر ما وسَّع منافذ التحرير بأسلوب مندرِّج يناسب الواقع الذي ظهر فيه الإسلام.

<sup>(</sup>۱) الصالحي الشامي: سبل الهـدى والرشــاد ۲۱/ ۲۱۰، والســهيلي: الـروض الأنـف ۱۸/٤، وابــن كــثير: السيرة النبوية ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري... (٥٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٢٨٨٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمـة ثـم يتزوجها (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٢٦٣.



# المبحث الرابع: شبهة نَقْل النبي ﷺ القرآن عن اليهود والنصارى

يثير البعض شبهة أن النبي على لم يُوحَ له بشيء، وإنها أخذ هذا القرآن عن اليهود والنصارى، وإن ما يستدلُّون به على هذا الكلام ليس إلا مجرَّد افتراضات لا تستند إلى أي شيء مما يرقى إلى مستوى الدليل، وأشهر هذه الأقوال تتلخَّص في لقائه على حين كان غلامًا – بالراهب سرجيوس أو جرجيس أو بحيرا(۱) —على اختلاف المصادر في الاسموالقول الثاني يُثير احتهال أخذه العلم عن ورقة بن نوفل، إلى جانب العديد من الأقوال الأخرى الأضعف من هذا، والتي تقول بأن انتشار اليهود في بعض مناطق الجزيرة العربية، ووجود كثير من الموالي الأحباش الذين ترجع أصولهم إلى أرض الحبشة النصرانية في ذلك الوقت، وخروج النبي في تجارته حين كان شابًا يسافر بتجارة خديمة على الله بلاد الشام، وقد كانت أرضًا نصرانية –أيضًا – ولقد بذل إميل درمنجم في كتابه (حياة محمد) جهدًا عظيًا في التقاط كل احتمال وكل تفصيلة تُشير إلى وجود يهود ونصارى في مكة، بل وتثير الغبار حول ضرورة التقاء محمد في وتأثّره بهم، ومثله ما فعله مونتجمري وات في كتابه (محمد في مكة) (۱).

والواقع أن هذه الشبهة مليئة بالثغرات، التي نرى أنه لا يجوز لصاحب العقل أن

<sup>(</sup>۱) اسم الراهب «بحيرا» لم يَردُ إلا في روايتين ضعيفتين من الروايات التي يُقلَب الواقعة في كتب السنة والسيرة؛ الرواية الأولى فيها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك عند أهل الحديث، والثانية من رواية محمد بن إسحاق وقد رواها بلا إسناد فلا يُعتد بها، أما الروايات الصحيحة وما في حكمها فلم تُشِرُ لاسم الراهب. انظر: الألباني: مقال بعنوان «حادثة الراهب المسمى «بحيرا» حقيقة لا خرافة»، بجلة التمدن الإسلامي (الجلد ٢٥) صفحة ١٦٧-١٧٥).

<sup>(</sup>٢) من الإنصاف هنا أن نذكر أن بعض المستشرقين كان همه أن يجد سبيلاً للتعايش والتعاون والحب بين الإسلام والمسيحية، ومن هؤلاء إميل درمنجم ومونتجمري وات، فكتبهما تُعدُّ من أفضل الكتب التي حاولت إزالة الصورة السلبية عن المسلمين في الأذهان الغربية، غير أنهما وقعا في أخطاء حينما حاولا تقريب كل شيء، وتبسيط كل شيء، والتهوين من شأن كل الخلافات؛ مثل القول بأن الإسلام تطورً عن المسيحية، وهو مقتبس منها بالأساس، فهو بالتالي ليس الدين العدو، وليس الدين الشيطاني، وأن محمدًا كان يرى المسيح أخًا له، والمسلمون يؤمنون به كنبي مثل محمد على المنون وأمه... إلخ.



يقبلها؛ لكثير من الأسباب منها:

أولاً: أن سيرة النبي ﷺ وتاريخ حياته معروف أكثر من أي شخصية أخرى في الزمن القديم، وأن أخباره تَعَرَّضت لتدقيق وتوثيق كبيرين؛ جعل من الميسور على أي أحد أن يعرف مدى صحة أو ضعف الاحتمال القائل بوقوع الرواية، وإذا كان الحال هكذا فلا يصتُّ ترك الأخبار الصحيحة؛ بل والضعيفة، والجري وراء افتراضات، وهي مجرد افتراضات تقول بأن وجود بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب واحتمال التقاء النبي ببعضهم في رحلة تجارية إلى الشام، قد يكون الطريق الذي وصلت به تعاليم اليهودية والنصرانية إليه.

ثانيًا: الصحيح الثابت من سيرته على أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب منذ وُلِدَ وحتى توفي، وهي من ضرورات التعلَّم والأخذ، لا سيها إذا كان هذا في تعاليم دينية، ومن ضرورات التعلَّم والأخذ -أيضًا- أن يتردَّد الطالب على المعلم، ولا نرى في سيرة النبي على أخبارًا صحيحة ولا حتى ضعيفة تُفيد بأنه كان يتردَّد على أي مكان، ولا على أي شخص على وجه العادة، خاصة وأنه لم ينفرد في رحلته التجارية الأولى عن عمه، ولم ينفرد كذلك عن ميسرة غلام خديجة بشك الذي ذهب معه إلى بُصرى، ولقد كان ميسرة كرقيب عليه؛ لأنه يعمل في مال سيدته خديجة بيك، وإن غاية ما يمكن أن يُحصِّله أحد في مثل هذه الرحلات هو -كها قالت كارين أرمسترونج (١١) – «معرفة بالغة الضآلة» (٢).

ثالثًا: الرحلة التي قام بها على حين كان غلامًا مع عمه، فقابل فيها الراهب النسطوري، لم يكن عمره يتجاوز اثني عشر عامًا، فكيف لغلام في هذه السنّ، ومع اختلاف اللغة -فإنه على لم يتكلم بغير العربية وقد كان الراهب نسطوريًّا سريانيًّا- وفي هذا اللقاء الوحيد أن يأخذ عنه شيئًا؟! ثم ما تفسير بقائه كل هذه السنين لم يتغير له حال حتى يجهر بها بعد ثهانية وعشرين عامًا -أكثر من ربع قرن- ويتحمل في سبيلها كل ذلك العذاب؟

<sup>(</sup>١) كارين أرمسترونج: (١٤ نوفمبر ١٩٤٤م -...) بريطانية، باحثة شهيرة في مقارنة الأديان.

<sup>(</sup>٢) كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد، ص١٥١.



يقول المفكر الإنجليزي الكبير توماس كارليل: «وإني لستُ أدري ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجياس (بحيرا) الذي يزعم أن أبا طالب ومحمدًا على المحمد الدار، ولا ماذا عساه أن يَتَعَلَّمه غلام في هذه السن الصغيرة من أي راهب ما؛ فإن محمدًا على الدار، ولا ماذا عساه أن يَتَعَلَّمه غلام في هذه السن الصغيرة من أي راهب ما؛ فإن محمدًا على يكن يتجاوز إذ ذاك الرابعة عشر، ولم يكن يعرف إلا لغته، ولا شكَّ أن كثيرًا من أحوال الشام ومشاهدها لم يكُ في نظره إلا خليطًا مشوَّشًا من أشياء يُنكرها ولا يفهمها»(۱).

رابعًا: ثم ما تفسير أن يكون الكلام المنطوق بهذا القدر من البلاغة والفصاحة التي يتحدى بها العرب وهم المبرَّزُون فيها؟ هذا والراهب لا يعرف العربية أصلاً؟ ومع ذلك فقد شهد لبلاغة القرآن حتى مَنْ لا يتقن العربية ولا يحبُّ الإسلام؛ فمثلاً يذكر توماس أرنولد: «ونجد بين المسيحيين مثل ألفار (Alvar) -الذي عُرِفَ بتعصُّبِه ضد الإسلام - يُقَرِّر أن القرآن قد صِيغ في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل؛ حتى إن المسيحيين لا يسعهم إلا قراءته والإعجاب به»(٢). ومن هنا جاءت الآية التي تَرُدُّ على أمثال القائلين بهذه الشبهة؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ الْحَجِيِّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُبِينٌ (٣)﴾.

خامسًا: لم يطرح أحد من المشركين في سياق مواجهة النبي على مثل هذه الأمور، وهي لو كانت ذات قيمة وقدر، أو لو كان ثمة شبهة في التقائه بأحد أهل العلم بالكتاب، أو أمثالها من تصرفات قد تُثير الشبهة لذكروها وهاجموه بها، والواقع أنهم لم يفعلوا، إلا مرّة يتيمة -وهم في مرحلة التخبط ومحاولة إيجاد أي تهمة - طُرِحَت هذه الفكرة طرحًا خجولاً فقالها بعضهم وغلب عليها التجهيل بالشخص الذي يقوم بدور المعلم، ثم إن المادة كانت في رأيهم أكاذيب وأساطير، فلم يكن ثمة احتمال لأن يكون المعلم من أهل الكتاب العلماء، أو أن يكون ما يقوله هو ما لدى أهل الكتاب من علم؛ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) توماس كارليل: الأبطال ص٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) (النحل: ١٠٣).



كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ (١) ﴾، ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَنَبَهَا (١) ﴾، بل إنهم لجنوا إلى أهل الكتاب؛ لكي يُقَيِّموا لهم هذا الذي أتى به محمد ﷺ.

سادسًا: لم يزعم أحد أن النبي على قد أخذ منه شيئًا، لا بحيرا ولا غيره من أهل الكتاب المنتشرين في الجزيرة العربية، بل لقد عمل أهل الكتاب على إحراجه ونصرة قومه المشركين عليه؛ فيستغلون ما عُرِفَ عنهم من العلم بالكتاب ثم يقولون: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا المشركين عليه؛ فيستغلون ما عُرِفَ عنهم من العلم بالكتاب ثم يقولون: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوَلَاءَ اللهِ مَن اللّهِ المشركون فيعطونهم أسئلة لا يعرفها إلا نبيٌّ، مثلها ذهب النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود المدينة، فقصًا عليهم نبأ محمد على من أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؛ فإن أخبركم بهنَّ فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول -أي: أهل الكهف - ما كان من أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طوَّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها -أي: ذي القرنين - ما كان نبؤه، وسلوه عن الرُّوح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك -أي: بحقيقة الأوَّلَيْنِ وبعارض من عوارض الثالث وهو كونها من أمر الله - فاتبعوه فإنه نبي (٤).

بل إن يهود المدينة كانوا على قناعة بأنه ﷺ لا يعرف كتبهم، فلقد حدث -بعد ذلك وهو في المدينة - أن سألوه: كيف يزعم أنه على دين إبراهيم ويأكل لحوم الإبل وألبانها؛ وهي محرمة في دين إبراهيم؟ فنزل قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٥) ﴾.

وحاولوا مرَّة أخرى أن يُنقذوا اثنين منهما زنيا من عقوبة الرجم، فأتوا بهما إلى النبي عَقَلَهُ وَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» فقالوا: نفضحهم ويُجْلَدُون. قال عبد

<sup>(</sup>١) (الفرقان: ٤).

<sup>(</sup>٢) (الفرقان: ٥).

<sup>(</sup>٣) (النساء: ٥١).

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية ١/ ٤٩٩، وابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ١٣٩، وابن كثير: السيرة النبوية ١/ ٤٨٤، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: ٩٣).



الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صَدَقَ يا محمدُ فيها آية الرجم، "(١).

فأهل الكتاب أنفسهم لم يقولوا بهذا الاحتهال، ولم يتوقَّعُوا أن يكون قد عَرَفَ ما في كتبهم.

سابعًا: أليس يبدو زعمًا سخيفًا وسَاذَجًا وجود رجل عالم متبحِّر قادر على ابتكار مثل هذه التعاليم الرائعة والسابقة لعصرها، ثم يكون على هذا القدر من الخفاء والزهد في الدنيا مع الحرص على توصيل ما عنده للناس، ولو عبر رجل عربي، ثم يستمرُّ هذا الأخذ زمنًا – فلا شَكَّ أنه لم يكن لقاءً عابرًا هذا الذي أنتج كل هذه النصوص القرآنية والنبوية – مع حرصهما على الإخفاء فينجحان!

ثم أليس الأغرب أن يُوجد رجل يتمتَّع بكل هذه القدرات والمواهب الإدارية والقيادية، وهو في الذروة من شرف النسب والحب والتقدير، ثم يَدَّعِي النبوة فتُحصى عليه حركاته وسكناته ويُتربص به، ثم يستطيع أن يُواصل الأخذ والتلقِّي؟ ثم بعدئذٍ لا يعترف بالفضل فلا يُرجع الأمر إلى أهله؟

ثامنًا: لقد كان القرآن ينزل مفرقًا منجَّمًا بحسب الحوادث الجارية، وقد استمرَّ نزوله عبر ثلاثة وعشرين عامًا، ثم جُمِعَ بعد وفاة النبي ﷺ في كتاب واحد؛ أي: إن القرآن لم يكن كتابًا خرج بعد فترة من التأليف، بل كان واقعًا حيًّا، وآياتٍ تزداد في كل يوم، وهذا في حدِّ ذاته ينفي مسألة التلقِّي من أحد.

تاسعًا: ما ثبت عنه بطرق عديدة صحيحة من أن الوحي كان أحيانًا يأتيه ﷺ «مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ؛ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ (٢). حتى إن السيدة

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنـوا ورفعـوا إلى الإمام (٦٨٤١) عن عبد الله بن عمر، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهـود أهـل الذمـة في الزنـى (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ(٢) عن عائشة أم المؤمنين، ومسلم: كتاب الفضائل، باب عرق النبي ﷺ في البرد وحين يأتيه الوحى (٢٣٣٣).



عائشة على تروى أنها كانت تراه في اليوم شديد البرد وجبينه يتفصّد عرقًا(۱)، وهذه حالات لا يمكن اصطناعها أو تمثيلها؛ وهي حالات دعت كثيرًا من المتحاملين أن يقولوا بأنه على مصاب بالصرع أو بغيره من الأمراض، ويكفي في هذا أن نذكر لهم قول رونالد بودلي (۲) الذي قال: «وسواء أكان صَرَعًا أم ملاريا أم غيبوبة روحية، فلن يُؤثّر ذلك في الأمر شيئًا على الرغم من كل ما قيل في هذا الموضوع، فها كان الصَّرَع ليجعل من أحد نبيًا أو مُشَرِّعًا، وما رَفَع الصرعُ أحدًا إلى مراكز التقدير والسلطان يومًا، وكان مَنْ تنتابه مثل هذه الحالات في الأزمنة الغابرة يُعْتَبَر مجنونًا أو به مسٌ من الجنَّ، ولو كان هناك مَنْ يُوصف بالعقل ورجاحته فهو محمليً (۳).

عاشرًا: لقد أدان القرآن الكريم بوضوح ما فعله أهل الكتاب من قسوة قلوبهم، وتحريفهم لكتبهم، وعدم اتباعهم للنبي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، ونفى عقائد محورية فيها انتهت إليه الديانتان اليهودية والنصرانية؛ مثل القول ببنوة عزير والمسيح لله -تعالى الله عها يقولون علوًّا كبيرًا- ومثل عقيدة الصلب عند النصارى، ومثل عقيدة التفوق على البشر عند اليهود، وكثير من الاختلافات الأساسية الأخرى، فهنا افتراق واضح ودليل على تجاوز ما انتهت إليه الديانات من قناعات وعقائد وأفكار.

ثم إن القرآن الكريم نفسه يدعو للاقتراب من أهل الكتاب واعتبارهم أقرب إلى المؤمنين من المشركين والكفار، وأحلَّ الزواج منهم وأكُل ذبائحهم، واعترف بنبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليهان واليسع وموسى وعيسى، وتحدَّث عنهم بكل إجلال، كها تحدث عن معجزة المسيح وعن براءة أمه العذراء البتول، فهنا التقاء كبير

<sup>(</sup>۱) البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله الله والترمذي (٣٦٣٤)، والترمذي (٣٦٣٤)، والمد (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) رونالد فيكتور بودلي: رائد التحق بالجيش البريطاني عام (١٩٠٨م)، عمل بالعراق والأردن، ثمم مستشارًا لسلطنة مسقط، كان أول من عَبر الربع الخالي، وعندما ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين عرب الصحراء، وكتب كثيرًا عن الصحراء وعن الشرق، وأشهر كتبه: (الرسول.. حياة محمد = The (messenger; the life of Mohammed).

<sup>(</sup>٣) ر. ف. بودلي: الرسول.. حياة محمد ص٥٨، ٥٩.

TO TOD

ودعوة للتقارب؛ إن هذا ليس سلوك ناقل أو متبع لشيء كان موجودًا أو تم تلقينه له، ولكنها مواقف واعية وواضحة وصلبة، ومتجاوزة للزمان والمكان، وفي هذا السياق نذكر قول المفكر الإنجليزي لايتنر (١): «بقدر ما أعرف من ديني اليهود والنصارى أقول بأن ما عَلِمَه محمد عَلَيْهِ ليس اقتباسًا؛ بل قد أُوحِيَ إليه به» (٢).

حادي عشر: ما أثبته الدكتور موريس بوكاي -وهو الفرنسي غير العربي الذي لم يكن مسلمًا ولم يحاول أن يكون - حين درس معارف العلم الحديث في ضوء المعطيات التي تُقدِّمُها الكتب المقدسة الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن، ففوجئ بأن الرواية القرآنية هي الوحيدة التي لا تذكر أي شيء يتعارض مع المعارف العلمية الحديثة، بعد ألف وأربعهائة عام من نزوله، بشكل لا يمكن أن يكون من عمل البشر، فحتى إذا كان محمد على قده الطلع على هذه الكتب السابقة، فإنه لا مجال للقول بأنه قادر في هذا الزمن على إجراء هذه العملية الانتقائية للمعلومات، وإبقاء الصحيح منها ورفض المغلوط (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لايتنر: باحث إنجليزي، حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت، وزار الأستانة عام (١٨٥٤م)، كما طَوُف بعددٍ من البلاد الإسلامية، والْتَقَى برجالاتها وعلمائها.

<sup>(</sup>٢) لايتنر: دين الإسلام، ص٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الدكتور موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة في ضــوء المعــارف الحديثة.



#### المبحث أنخامس:

### تعرض النبي ع لقافلة تجارية في غزوة بدر

ومن الشبهات المثارة حول النبي عَلَيْهُ ما قيل بأنه كان يتعرَّض للقوافل التجارية، وهو عمل لا يختلف عن أعمال اللصوصية وقطع الطريق -حاشا لرسولنا الكريم ما يقولون- ويذكرون في هذا خروجه إلى قافلة قريش في الموقعة المشهورة التي انتهت إلى غزوة بدر الكبرى.

والواقع أن القائلين بهذا لا يعرفون أن حالة الحرب كانت قائمة بالفعل بين المدينة ومكة، وأن المواجهات بدأت منذ أن وُلِدَت الدولة الإسلامية، ولقد كان من المنطقي والمتوقع أن لا تسكت قريش على قيام كيان للإسلام في المدينة، وهم الذين لم يَدَّخِرُوا جهدًا في منع النبي على من الوصول إليها حتى اللحظات الأخيرة بإعلانهم جائزة لمن يقتله وهو في الطريق.

ولقد أظهر أبو جهل هذه العداوة التي نشأت بين الطرفين؛ وذلك عندما ذهب سعد بن معاذ الله الله عند أمية الله مكة ليعتمر، وكان هو وأمية بن خلف صديقين، سعد ينزل عند أمية إذا ذهب إلى مكة، كما ينزل أمية عند سعد إذا ذهب إلى المدينة، فلمّا قَدِم رسول الله الله ينه الملدينة انطلق (سعد) معتمرًا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا، وقد آويتم الصبّاة (۱) وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا. فقال له (سعد) ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة (۱). فهذا إعلان صريح لحالة الحرب،

<sup>(</sup>١) الصباة جمع صابئ: أي الخارج عن دينه، يقصد المسلمين. ابن منظور: لسان العرب، مادة صبأ ١٠٧١.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المغازي، باب ذكر النبي على من يقتل ببدر (٣٩٥٠) عن سعد بن معاذ، وأحمد



ولم ينجُ سعد إلا لأنه نازلٌ في أمان أحد سادات قريش.

ولكن حتى إذا افترضنا أن هذه الواقعة لم تحدث، فإنه مما لا شكَّ فيه أن كيانًا يقوم بالرغم من مكة وهي قلب بلاد العرب وأوسعها نفوذًا، وهو يقوم إلى جوارها في المدينة الذي تمرُّ عليها قوافلها إلى الشام، فلقد أصبح كل طرف يُمَثِّل خطرًا على الطرف الآخر، فلا بُدَّ لمكة أن تستردَّ هيبتها وتُوَمِّن طريقها، وتمنع انتشار هذه الدعوة التي تهزمها منذ بدأت في أرضها وحتى خرجت عن سيطرتها الآن في أرض جديدة، ولا بُدَّ لدولة المدينة أن تُدافِع عن وجودها في مراحل بنائها الأولى.

ولكن هذه الواقعة تُشير إلى حدث مهم بالنسبة لسياقنا الآن، وذلك هو أن الدولة الإسلامية بالمدينة لم تكن تتعرَّض لقوافل مكة حتى هذه اللحظة برغم إمكانية ذلك، ولهذا هدَّد سعدٌ أبا جهل بأن يستعمل هذه الورقة فيمنعه طريقَ التجارة إلى الشام؛ أي: إن البداية في إعلان حالة الحرب هذه كانت من طرف قريش وفي مكة.

ولقد جاءت واقعة أخرى فيها إعلان حرب صريح من قِبَلِ قريش، وكاد أن يتسبَّب في أول فتنة داخلية بالمدينة؛ فقد أرسلت قريش إلى ابن أُبَيِّ ومَنْ كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج –ورسول الله ﷺ يومئذ بالمدينة – تقول:

«إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نُقسم بالله لتقاتلُنَّه، أو لتخرجُنَّه، أو لنسيرنَّ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم».

فلما بلغ ذلك عبد الله بن أُبَيِّ ومَنْ كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله على الله عبد الله بن أُبَيِّ لقيهم، فقال: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشِ مِنْكُمُ الْبَالِغَ<sup>(۱)</sup> مَا كَانَتْ (۲) تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ؛ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ». فلما سمعوا ذلك من النبي عَيِّةٍ تَفَرَقُوا... ثم عاودت قريش مثل ذلك مع اليهود (۱).

<sup>(</sup>١) المبالغ: جمع مبلغ هو حد الشيء ونهايته والمبالغ أي الغايات. العظيم آبادي: عون المعبود ٨/٦٣.

<sup>(</sup>٢) ما كَانْت؛ أي: قريش. وما نافية. السابق الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتّاب الخراج والفيء والإمارة، باب في خبر النضير (٣٠٠٤)، وقال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح أبي داود (٢٥٩٥).



إذًا فكما تقول كارين أرمسترونج: «وصل محمد - إلى المدينة كلاجئ نجا من الموت بأعجوبة، واستمرَّ ذلك الخطر على حياته لخمس سنوات قادمة، واجهت فيها الأمة احتمال الإبادة، وفي الغرب غالبًا ما نتخيَّل محمدًا قائد حرب ماضيًا يلوح بسيفه، ليفرض الإسلام على مجتمع كاره له بقوة السلاح، أمَّا الحقيقة فكانت جدُّ مختلفة؛ فقد كان محمد - المسلمون الأوائل يُكَافِحون في سبيل الإبقاء على حياتهم»(١).

إذًا فيا كان من الطبيعي أن يقف النبي على مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات، فكان أن سَيِّر سرايا استكشافية في المنطقة المحيطة بالمدينة، كها تحت غزوات صغيرة لم يحدث فيها قتال إلا نادرًا، ولكن تمَّ عقد معاهدات مع قبائل المناطق، فمن أهم هذه الغزوات غزوة الأبواء، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تحت موادعة بني ضمرة، وسرية عبيدة بن الحارث، ووقعت فيها مناوشات صغيرة مع المشركين، وكانوا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وسرية حمزة بن عبد المطلب كادت تقاتل سرية عليها أبو جهل، لولا أن تدخّل الزعيم المحايد مجدي بن عمرو الجهني.

ومع هذه التطورات بدأت قريش تعي أن الأمر ليس سهلاً، وأن محمدًا على لا يسكت على كل ما سبق من تهديدات، فحينها فقط تتغير الحسابات، ونجد أبا جهل يقول: «يا معشر قريش؛ إن محمدًا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه، وإنها يريد أن يصيب منكم شيئًا، فاحذروا أن تمرُّوا طريقه وأن تقاربوه؛ فإنه كالأسد الضاري، إنه حنق عليكم»(٢).

ألبس من المثير للدهشة أن يُنسى كل هذا التاريخ، الذي يُشِتُ وجود العداوة وابتداء قريش بها وانتباهها لوجود الخطر على الطريق إلى الشام، ثم يتحدَّث البعض وكأن تاريخ الحرب بدأ فقط حين خرج النبي عَلَيْ يعترض عيرًا لقريش؟ ثم تصاغ الاتهامات بحيث يشعر القارئ غير المطلع بأن الجزيرة العربية كانت سلامًا وأمانًا وأن قريشًا وكأنها فوجئت بأن عرًا لها تتعرَّض للخطر؟

<sup>(</sup>١) كارين أرمسترونج: سيرة النبي محمد ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجّم الكبّير (١٥٣٣)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ٢/١٢٣.



إن كل ما جرى من وقائع يقول: إن حالة الحرب كانت قائمة، وإن استعداد الطرفين لها كان موجودًا، ولقد استطاع أبو سفيان في ظلِّ هذه الأجواء أن يعرف ويرصد حركة المسلمين؛ فيبعث نذيرًا لقريش ثم يسلك طريقًا آخر، كما استطاعت قريش أن تتجهَّز على عجل وتنطلق إلى بدر، وكل هذا في وقت بسيط لم يُدرك المسلمون فيه أن يرجعوا إلى المدينة، أو أن يستدعوا مددًا، بل خرجوا إلى العير فإذا أمامهم النفير، فكل هذا دليل على أن قريشًا كانت تعيش حالة الحرب، وأن المفاجأة لم تأخذها حين وصلها نذير أبي سفيان.

وإضافة إلى ما سبق ينبغي أن يتذكّر القارئ أن أموال المسلمين وديارهم في مكة كانت منهوبة بالفعل، وأن بدرًا كانت المحاولة الأولى لاسترداد شيء مما سُلب منهم.

لقد خرج المسلمون من ديارهم مهاجرين إلى مكة، وخرجوا خفية، فها استطاعوا أن يحملوا معهم أموالهم، ولا أن يبيعوا ما يملكون من أرض أو ديار أو غير ذلك، وكل هذه الأملاك التي تُرِكَتُ نهبتها قريش واستعملتها.

وحتى النبي ﷺ حين دخل مكة في الفتح سأله أسامة بن زيد ﷺ قال: يا رسول الله؛ أتنزل في دارك بمكه؟ فقال ﷺ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ (٢) أَوْ دُورٍ؟ "(٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٢٨، والفاكهي: أخبار مكة ٣/ ٢٩٢ (٢١٢١)، وابن سيد الناس: عيون الأثـر في فنون المغازي والسير ١/ ٢٢٨، والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الرباع جمع ربع: وهو المنزل المشتمل على أبيات. (٣) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ لليهود: «أسلموا تسلموا» (١٥٨٨)، ومسلم: كتــاب الحج، باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها (١٣٥١) واللفظ له.

وعَقِيلٌ هذا هو ابن أبي طالب عم النبي ﷺ، وقد استولى هو وأخوه طالب على أملاك أبي طالب ولم يُعطيا لا جعفرًا ولا عليًّا -ابني أبي طالب- نصيبهما؛ لأنهما كانا مسلِمَيْنِ، ثم إنه باع

هذه الدار وتصرَّف فيها، فهذا نموذج من استيلاء الأقارب المشركين على أموال من أسلم منهم.

ومن المهم أن نذكر أن النبي ﷺ بعد فتح مكة لم يُبطل شيئًا من تصرفات المشركين في هذه الأملاك، وقد كان قادرًا أن يفعل ﷺ، وإنها أمضاها تأليفًا للقلوب، ومنعًا من فتح جراحات وإقامة حزازات جديدة، وحمل المهاجرين على أن يتركوا ما أُخِذَ منهم في سبيل الله (۱).

ولم يتوقف الأمر على الاستيلاء على ما تركه المهاجرون في مكة، بل لقد طارد المشركون مَنْ كان ذا مال، كما حدث مع صهيب على، فعن أبي عثمان النهدي على قال: أن صهيبًا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكًا فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك، والله! لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلتُ لهم مالي. فبلغ ذلك النبي على فقال: «رَبِحَ صُهَيْبٌ» رَبِحَ صُهَيْبٌ».

فكل هذه أموال أخذت بالظلم والقهر، وهي أموال ما كان أشد احتياج المسلمين إليها؛ خاصة في حال الهجرة، ثم في حال بناء الدولة الإسلامية الوليدة، فمن الغريب أن تعتبر محاولات استرجاعها شيئًا مستنكرًا، أو هجومًا يُصاغ وكأنه هجوم على قوم مسالمين آمنين لم يكن لهم ذات يوم مظلمة، فكيف وهو يوم قريب.

ومن أهم ما يمكن أن يُساق في ردِّ هذه الشبهة أن أهل مكة أنفسهم لم يطعنوا في شرف النبي ﷺ وأخلاقه، ولم يعتبروا أن ما فعله المسلمون نوعًا من الغدر؛ فالصورة

<sup>(</sup>١) انظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والسير ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (٧٠٨٢)، وقال شعيب الأرناءوط: رجّاله ثقات رجال الشيخين. وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص١٥٧.



واضحة للجميع، وهم قد نظروا إلى الأمر باعتباراته الحربية المشار إليها آنفًا، كما أنهم يعرفون أنهم البادئون بالظلم ونهب المال، والبادئون بالعداوة وإعلان الحرب، فهل حملت العداوة نحو الإسلام بعض الناس لأن يكونوا أقوم على قريش من أنفسهم، وأبصر بالحال أكثر ممن عاشوه وعانوه؟!

# المبحث السادس:

# شبهة ظلم النبي ﷺ لليهود

وهذه الشبهة لا تُثار الآن إلا من قِبَلِ الصهيونية العالمية، أو القطاعات التي تأثّرت بآلاتها الإعلامية الجبارة؛ لأن اليهود تحديدًا وعلى وجه الخصوص لم يعرفوا طعمًا للأمان فعلاً إلا في ظلّ المسلمين، منذ عهد النبي عَلَيْ وحتى إنقاذ الدولة العثمانية لهم من الاضطهادات، التي تعرَّضوا لها على يد الإسبان الكاثوليك، حينها استولوا على إسبانيا وأنهوا الوجود الإسلامي، ومنذ ذلك الحين والتاريخ اليهودي في أوربا هو تاريخ من العزل والقهر، وقد كان هذا القهر في غالب الأحيان نابعًا من التمييز الديني، غير أنه كان متأثرًا -أيضًا- بها يَتَّصف به اليهود من الصفات التي تؤدِّي إلى مواجهات؛ مثل: الربا والاحتكار وغيرهما.

أما في ظلال العهد الإسلامي؛ فلقد كانت الصورة جدُّ نختلفة، نختلفة من حيث التعامل الإسلامي مع اليهود، ومختلفة من حيث التعامل اليهودي مع الإسلام في دولة المدينة، وسنعرف بعد انتهائنا من تفنيد هذه الشبهة أن الأوربيين هم آخر مَنْ يجب أن يتحدَّث عن اضطهاد اليهود بالتحديد.

التسامح هو المبدأ العام:

من المهم في البداية أن نؤكّد على أن مبدأ التسامح مع أهل الكتاب كان هو المبدأ العام الذي يُظلّل العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصاري، ومنذ عهد النبي محمد عليا



وطوال فترة السيادة الإسلامية كان أهل الذمة يعيشون أفضل حالاتهم من حرية في العيش والتنقل والعقيدة والعبادة، ويساهمون في نهضة المجتمع كله.

وهذه من الحقائق التي لا يُنكِرُها ذو الحدِّ الأدنى من الإنصاف والموضوعية، ويكفينا أن ننقل هنا بعض الفقرات وقد تعمدنا أن تكون لمستشرقين غربيين غير مسلمين، يقول جوستاف لوبون: «رأينا من آي القرآن... أن مسامحة محمد على لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يَقُلُ بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سُنتِه، وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون، الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تُثبت أن رَأينا في هذه المسألة ليس خاصًا بنا. قال روبرتسون في كتابه (تاريخ شارلكن): إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم، تركوا مَنْ لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينة.

وقال ميشود في كتابه (تاريخ الحروب الصليبية): إن القرآن -الذي أمر بالجهاد-متسامحٌ نحو أتباع الأديان الأخرى، وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب، وحَرَّم محمد - عَلَيُّ - قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات، ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس، فذبح الصليبيون المسلمين، وحرقوا اليهود بلا رحمة وقتها دخلوها.

وقال -أيضًا- في كتابه (رحلة دينية في الشرق): ومن المؤسف أن لا تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح، الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين، وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»(١).

وتقول المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه: «وبينها عاشت النصرانية في ظلِّ الحكم

<sup>(</sup>١) جوستاف لوبون: حضارة العرب هامش١، ص١٢٨.

709)

الإسلامي قرونًا طوالاً - في الأندلس وصقلية والبلقان - فإن انتصار النصرانية على الإسلام - في الأندلس سنة (١٤٩٢م) - لم يَعْنِ سوى طرد المسلمين واليهود، واضطهادهم وإكراههم على التنصُّر، واستئناف نشاط محاكم التفتيش، التي قامت بتعقُّبِ كلِّ مَنْ يَتَّخِذُ سوى الكاثوليكية دينًا، والحرق العلني - في احتفالات رسمية تحقُّها الطقوس والشعائر الكنسية - لكل مَنِ اعتنق الإسلام أو اليهودية (١).

#### وتقول أيضًا:

«ولقد كتب بطريرك القدس (تيودوسيوس) -في أوائل القرن الحادي عشر - إلى الأسقف (أجنايتوس) في بيزنطة يقول: إن العرب هنا هم رؤساؤنا الحكام، وهم لا يحاربون النصرانية، بل على العكس من ذلك يحمونها، ويذودون عنها، ويُوقَرُّون قساوستنا ورهباننا، ويُجِلُّون قِدِيسِيناً»(٢).

ونختم بشهادة توماس أرنولد الذي قال: «لم نسمع عن أية محاولة مُدَبَّرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد مُنظَم قُصِد منه استئصالُ الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخُطَّتَيْنِ لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها (فرديناند وإيزابيلا) دين الإسلام من إسبانيا، أو التي جعل بها (لويس الرابع عشر) المذهب البروتستانتي مذهبًا يُعاقبُ عليه مُتَبِعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظلَّ بها اليهود مُبعَدين عن إنجلترا مدَّة ثلاثهائة وخسين سنة، وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تامًّا عن سائر العالم المسيحي، الذي لم يُوجد في جميع أنحائه أحدٌ يقف إلى جانبهم؛ باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين؛ ولهذا فإن عجرًد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طيَّاته الدليل القوي على ما أَقْدَمَتْ عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عامٍّ من تسامح نحوهم»(٢).

كانت هذه المقدمة -على هذا النحو- ضرورية قبل الدخول في تفاصيل الردِّ على

<sup>(</sup>١) زيجريد هونكه: الله ليس كذلك، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) زيجريد هونكه: الله ليس كذلك، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص٩٨، ٩٩.



شبهة القسوة على اليهود، ونُجْمِل الردَّ عليها في هذه النقاط:

## أولاً: وثيقة المدينة:

في ذلك الوقت البعيد من تاريخ البشرية، وبمجرَّد نزول النبي ﷺ أرض المدينة فإنه أبرم مع اليهود اتفاقية يمكن أن نُسَمِّيَها اتفاقية التعايش المشترك، أو هي في أقلِّ أحوالها اتفاقية الدفاع المشترك عن الوطن، باعتبار الوطن هو المدينة في ذلك الوقت.

وهذه الاتفاقية كانت إطارًا اعترف فيه اليهود بأن النبي عَلَيْ هو قائد هذه الدولة الجديدة، وبأنهم جزء من مُكوِّناتها الطبيعية، وكان مما ورد في هذه الاتفاقية من نصوص ما يلي، ونحن ننتقي هنا بعض النصوص التي تهمنا في الموضوع:

- وإنه لا يحلَّ لمؤمن أقرَّ بها في الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يُئويه (١)، وإن من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل.
  - وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد ﷺ.
    - وإن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- وإن يهود بني عوف أُمَّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأُثِم، فإنه لا يُوتغ<sup>(١)</sup> إلا نفسه وأهل بيته. (ثم بنود أخرى تقول بأن ليهود القبائل جميعًا مثل ما ليهود بني عوف).
  - وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ﷺ.
- وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبرَّ دون الإثم.

<sup>(</sup>۱) المحدث: يُروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: مَن نصر جانيًا وآواه وأجاره من خَصْمه وحال بينه وبين أن يُقتَصَّ منه. وبالفتح هو الأمر المُبتَدَعُ نَفْسُه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرَّ فاعلَها ولم يُنكرها عليه فقد آواه. ابن منظور: لسان العرب، مادة حدث ١٣١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) يوتغ: يُهلك. ابن منظور: لسان العرب، مادة وتغ ٨/ ٤٥٨.



- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة
  - وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها
- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردًه
   إلى الله، وإلى محمد رسول الله ﷺ، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرًه.
  - وإن بينهم التصر على مَنْ دهم يثرب.
  - وإنه لا تُجَار قريش ولا مَنْ نصرها(١).

غير أن الأيام حملت من الأحداث ما أظهر كيف أن هذه الأقلية اليهودية سعت دائمًا في إيذاء وحرب هذه الدولة الوليدة، وأنها كانت إمّا مسببة لاضطرابات داخلية، أو ساعية في تأليب القبائل المشركة على الحرب، أو أنها قامت بخيانة كبرى في أحرج لحظة مرّت على تاريخ هذه الدولة، وكل هذا غير كثير من المناوشات الفردية الأخرى، التي كادت -ذات مرّة - تشعل حربًا أهلية داخلية.

# ثانيًا: إثارة الأضطرابات والمناوشات:

برغم هذه النصوص الواردة في المعاهدة التي تُلزم اليهود، إلا أنهم لم يتأخّروا عن إثارة المشكلات منذ اليوم الأول لنزول المهاجرين إلى المدينة، فكان أول ما فعلوه أن أشاعوا أنهم سحروا للمسلمين فلا يُولد لهم بالمدينة وَلَد ذَكَر (٢).

وكان بعضهم إذا جاءوا إلى النبي على قالوا له: السام عليك يا محمد (٣). أي: الموت لك يا محمد. واستفرَّ كبيرٌ منهم أبا بكر على حين قال له: «ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا

<sup>(</sup>۱) تم تجميع نصوص الوثيقة من مصادر متعددة وردت فيها؛ منها: ابن هشام: السيرة النبوية ٣٤/٣، وابن كثير: السيرة النبوية ٢٦٢/١، وابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٢٦١، والسهيلي: الروض الأنف ١/١٢، وغيرها، وانظر التجميع والترجيح في: د. محمد حميد الله: مجموعة الوثنائق السياسية للعهد النبوي ص٥٧ وما بعدها، ود. إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص١٤٠ وما بعدها، ود. أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٢٧٢/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يول د لمن لم يعن عنه وتحنيك (ص٦٧١) ط. دار الحديث، عن أسماء بنت أبي بكر، والحاكم (٦٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط من حديث عمرو بن إسحاق (٤٩١٠)، وابن خزيمة في صحيحه من حديث عائشة (٥٧٤)



لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنيًا عنا استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيًا ما أعطانا الربا»(١).

وكانوا يطعنون فيمن يُسلم من اليهود، ويقولون: «ما آمن لمحمد إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم»(٢). كما لم يُفَوِّتوا فرصة لإثارة الشبهات حول الإسلام إلا واستغلُّوهَا، وقد كان من أبرز هذه المواقف مواقفهم في تحويل القبلة.

وكذلك من أخطر هذه المحاولات ما قام به شاس بن قيس، الذي كاد عمله يُشعل حربًا أهلية في المدينة، عندما وجد الأوس والخزرج بعد الإسلام وقد جلسوا متآلفين فأرسل غلامًا يُحدِّثهم بذكرى الحروب التي وقعت بينهم؛ حتى أثار نفوس القوم وتواعدوا على الحرب، إلا أن النبي على أدركهم في جمعهم هذا، وقال: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ؛ اللهَ اللهُ! أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللهُ للإِسْلامِ وَأَكْرَ مَكُمْ بِهِ، وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْرَ الجَاهِلِيَّةِ، وَاسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟!» فعرف القوم أنها نزغة شيطان (٣).

وعلى طول فترة المدينة كان المنافقون واليهود حِلْفًا واحدًا ضد المسلمين؛ حتى إن القرآن الكريم ليُسَمِّيهم إخوانًا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٤) ﴾.

فهذه بعض الأمثلة التي وردت في كُتب السيرة، ولكن ما يهمنا من ذكرها شيئان: إثبات كيف كانت الأقلية اليهودية في المدينة تمثّل خطرًا متزايدًا، وإثبات أن النبي على المخذ أحدًا منهم بجريرة أحد آخر، وإلى مدَّة عامين لم يقع شيء مما يمكن له أن يفعله

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين ٣/ ٨٢٩، وابسن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٩٦، وابن كثير ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هٰشام: ٱلسيرة ٱلنبوية ٣/ ٩٥، والسّهيلي: الروض الأنف ٢٥٣/٤، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشـق ٢١/ ١١٥، والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النَّبوية ٣/٩٤.

<sup>(</sup>٤) (الحشر: ١١).



باعتباره قائد هذه الدولة، وقد كان يملك القوة الكافية لحربهم.

#### ثالثًا: ماذا فعل بنو قينقاع؟

فأما يهود بني قينقاع فلم يستطيعوا الإمساك بأعصابهم بعد انتصار المسلمين في بدر، فصاروا يُجاهرون بالعداوة والبغضاء للمسلمين، حتى جمعهم النبي على في سوقهم بالمدينة ونصحهم، وحَذَّرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشًا في بدر (وهذا دليل على أن نصيحته هذه كانت تتوخَّى نزع فتيل حرب توشك على الاندلاع)، غير أنهم قالوا بتحد وإساءة وبلهجة المتحفز للحرب: يا محمد؛ لا يغرنَّك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغهارًا(١) لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وإنك لم تلقّ مثلنا(٢).

ولم تلبث أن انطلقت شرارة الحرب منهم؛ فقد حدث أن جاءت امرأة من العرب قدمت بجَلَب (٢) لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلها قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا، وشدَّت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع الشرُّ (١٤).

والحقيقة أنه يلفت النظر بشدَّة تعبير المؤرخ المسلم عن هذا بكلمة «الشرّ»، رغم أن نتائج ما حصل لم يكن إلا خيرًا، ولكن الوجدان الإسلامي يُعَبِّر عن نفسه في هذه التعبيرات التي تحتاج إلى مَنْ ينتبه لها بين سطور كتب السيرة والفقه والأصول.

وعند هذه النتيجة، وبعدما وصل تعدِّي الأقلية إلى هذا الحد سار إليهم النبي عَلَيْ على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، ونبذ إليهم العهد كما أمر تعالى: ﴿وَإِمَّا تَحَافَنَ

<sup>(</sup>١) الأغْمار: جمع غُمْر؛ وهو الجاهل الغِرُّ الذي لم يُجَرِّب الأمور. أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الجلب: مَا يُجلُّب ليباعَ من إبل وغنم وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/٧٤.



مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ (۱) ﴾، وحاصرهم خمسة عشر يومّا، ثم انتهى الأمر بإجلائهم من المدينة.. فهل إجلاء مثل هؤلاء تما يؤخذ على النبي على الذي يُواجَه بأشدِّ العقوبات في المجتمعات الحديثة، بل قد تُسَنُّ لأجله حالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية للحفاظ على أمن المجتمع.

#### رابعًا: ماذا فعل يهود بني النضير؟

وأما يهود بني النضير فقد ارتكبوا جريمة هي أقسى مما فعل إخوانهم بنو قينقاع من قبل، وفي وقت أسوأ منه، فلئن كانت بنو قينقاع قد اعتدت على امرأة مسلمة وقتلوا مسلمًا، فإن بني النضير حاولوا اغتيال النبي على نفسه، ولئن كانت بنو قينقاع برزت بعد انتصار المسلمين في بدر، فإن بني النضير برزوا بعد سلسلة من الحوادث السيئة، التي تَعَرَّضت لها الدولة الإسلامية، ابتدأت بالهزيمة في معركة أحد، وهي الهزيمة التي جَرَّأت بعض القبائل على تهديد الدولة الإسلامية مثل أسد وهذيل، ومثلها غُدر بالمسلمين في حوادث الرجيع وبئر معونة.

ومثلها كان الحال في بني قينقاع فإن الأمر كان مجموعة من الأفعال الخيانية، التي انتهت إلى فعل واحد أشعل الحرب؛ فبرغم أن وثيقة المعاهدة تُلزم اليهود بألا يكونوا عونًا لأحد من المشركين المحاربين على المسلمين، إلا أن سلام بن مِشْكَم وهو سيد بني النضير أضاف أبا سفيان في إحدى غاراته الفاشلة على المدينة، كها قامت بنو النضير بتحريض قريش على القتال وتسريب معلومات عن أحوال المدينة (٢).. ويبدو أنهم رأوا أنها اللحظات الأخيرة في حياة هذه الدولة فحاولوا أن يُسقطوها.

لكن لم يأخذهم أحد بهذا، وإنها الذي تم هو أن النبي على ذهب إليهم طالبًا منهم المشاركة في دية رجلين قتلهما واحد من المسلمين بالخطأ، وهذا مما نُصَّ عليه في الوثيقة، فاستقبلوه بالبشاشة والترحاب، واستمهلوه أن يأتوا بالمال، قالوا: نعم، يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نُطعمك ونُعطيك الذي تسألنا. فجلس النبي

<sup>(</sup>١) (الأنفال: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٧/ ٣٣٢.



إلى جدار في منازلهم، فلم رأوه هكذا تشاوروا في اغتياله، فقال رأس القوم: لا ترون أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه، ولا ترون شرَّا أبدًا. فجاءوا إلى رحى (أي حجر) لهم عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم، حتى جاء جبريل النَّخِينُ فأقامه من ثَمَّ (١).

ثم أرسل إليهم النبي على بأن يخرجوا من المدينة بها نقضوا من العهد، وما نَوَوْهُ من الغدر، وأمهلهم عشرة أيام، ولقد سُقط في أيديهم، وهمُّوا بالرحيل إلاَّ أن عبد الله بن أُبَيِّ ابن سلول -زعيم المنافقين- أرسل إليهم يُحرِّضهم على البقاء، وبأنه لن يسمح بخروجهم حتى لو اضطر لأن يجمع حلفاءه من العرب فيحارب دونهم، وهنا أرسل حيي بن أخطب -من زعهاء اليهود- أنهم لن يرحلوا، وبهذا الرفض بدأت الحرب.

وحاصرهم النبي ﷺ خمسة عشر يومًا حتى يئسوا، وأخلف لهم ابن أُبَيِّ ابن سلول ما وعدهم، فعادوا يطلبون أن يخرجوا، فوافقهم النبي ﷺ إلى ذلك، فخرجوا يحملون كل ما استطاعوا حمله، بل وقاموا بإحراق ما لم يستطيعوا لئلاً ينتفع بها المسلمون من بعدهم (٢).

ولمرة أخرى نرى أن هذا أخف العقوبات التي يُمكن أن تنزل بأمثال هؤلاء، الذين ارتكبوا الخيانة أكثر من مرة: إيواء أبي سفيان، تسريب معلومات عن المدينة إلى قريش، غدرهم بالعهد والوثيقة، ثم محاولة اغتيال النبي

فهل في هذا قسوة أو شبه قسوة، أو مسَّ من الظلم؟! بإمكاننا أن نتخيَّل هذه المحاولة في عصرنا الحديث، وكيف يمكن أن تتصرف الدولة حيال أقلية قامت بكل هذه الأفعال؟!

#### خامسًا: ماذا فعل يهود بني قريظة؟

في أصعب لحظة من حياة الدولة الإسلامية ظهرت خيانة اليهود من بني قريظة، ففي العام الخامس للهجرة تجمَّع عشرة آلاف مقاتل من قبائل العرب بزعامة قريش وغطفان، وليس لهم من هدف إلا إنهاء دولة الإسلام في المدينة، وتعرَّضت الدولة الإسلامية لأول

<sup>(</sup>١) الطبري: تفسير الطبري ١٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) السبرة الحلبية ٢/٣/٢.



مرَّة إلى مثل هذا الخطر، والتهديد بالاجتياح، ولم يكن من سبيل أمام هذه القوات الكبيرة التي تفوق عدد كل الرجال في المدينة إلا أن يُحْفر الخندق، وهي الفكرة التي جاء بها سلمان الفارسي شخص فقد كان يفعلها الفرس ولم يعرفها العرب.

وبُنِيَ الخندق في الجانب الشهالي من المدينة، وهو الجانب المكشوف أمام العدو، والذي يستطيع منه دخول المدينة وتهديدها، أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة، تقف عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء؛ فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع، وكانت حرة واقم من جهة الشرق، وحرة الوبرة من جهة الغرب تقومان كحصن طبيعي، وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين، وكان بين الرسول عليه وبني قريظة عهد ألا يهالئوا عليه أحدًا، ولا يناصروا عدوًا ضده (۱).

وعاشت المدينة أصعب أيامها مع الحصار المضروب عليها من هذه القوَّات الغفيرة؛ في شدَّة من الجوع والخوف والبرد، حتى لقد سهاه القرآن الكريم «الزلزال الشديد» وقال تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالله الظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتِلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا (٢) ﴾.

وفي هذه اللحظات وحيث بني قريظة هم المؤتمنُون على الجهة الجنوبية للمدينة؛ إذ ببني قريظة وقد خانت العهد وانضمت لأعداء المدينة، وصارت الجهة الجنوبية مفتوحة أمام الجيوش الغفيرة لاجتياح المدينة، بل وساعدت في المجهود الحربي للأحزاب؛ فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيرًا، كانت محملة تمرًا وشعيرًا وتينًا (٣).

ولولا أن الله ألقى الرعب في قلوب الأحزاب، وأفشل تدبيرهم، وعادوا دون أن يحصلوا على غاياتهم، لكان الحال غير الحال؛ ومن ثُمَّ فلم يكد النبي عَلَيْ ينتهي من غزوة الأحزاب حتى جاءه أمر الله بحرب بني قريظة، فحاصرهم ثم أنزل فيهم حكم الخيانة

<sup>(</sup>١) محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: ١٠، ١١).

<sup>(</sup>٣) السرة الحلبية ٢/ ٦٤٧.



المستحَقّ، الذي لا تُنكره الشرائع السهاوية ولا الأعراف الأرضية.

فهذه هي قصة اليهود في المدينة، فهل فيها شبهة اضطهاد أو عنف أو قسوة؟!

وحتى نحصل على صورة أوضح دعونا نتخيل أن يفعل اليهود هذا في دولة أوربية، ونتوقع ما الذي كان يمكن أن يتم وكيف يمكن لأي دولة أن تتعامل مع طائفة تُعَاوِن أعداء الدولة في اقتحام الحصون، والتمهيد لاستباحة الدولة وقتل سكانها وحينئذ نصل إلى الحقيقة التاريخية والموضوعية، وهو أن اليهود كانوا في أحسن أحوالهم أيام كانوا في ظلال الحكم الإسلامي.

- أُسِوَّةُ لِلْجُ الْمِيْنِ .

الخاتمة

اقال بر حامد الصامي (شاعر مصري). ميل النو الله ضورة فاخرو

وآدم في فحاره ينصور





أكرم الله على البشرية جميعًا بالرسالة الخاتمة التي بعث بها نبيَّه محمد على بشيرًا ونذيرًا للناس كافة، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (١١) ﴾؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها.

أما بعد؛ ففي ختام كتابنا -الذي أثبتنا فيه بها لا يدع مجالاً للشكِّ صدق نبوة الرسول محمد على الله عنه وقفة متأنية مع أنفسنا، وأن يقف المخلصون في العالم معنا، ونتساءل جميعًا قائلين: لماذا يحارب البعض من غير المسلمين الإسلام؟ رغم قيمه الرائعة وإنسانيته العظيمة، ورغم الأدلَّة الباهرة على صدق نبوة محمد على وهؤلاء لا يكتفون بمجرَّد التكذيب والإنكار بل يتجاوزونها إلى مرحلة سبِّ وقذفٍ وطعنٍ وتجريح!

ويقف العاقلون أحيانًا حائرين مدهوشين أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام، والطاعنة في خير البشر، وسيد ولد آدم الني المناعل ويتساءل متعجبًا: كيف لم تَرَ أعينهم النور الساطع؟! وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟!

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول، ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين..

إنهم ما بين حاقد وجاهل..

أمَّا الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية؛ إنه رَأَى الحَقَّ بوضوح، ولكنه آثر -طواعيةً-أن يتَّبع غيره، أمَّا لماذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا محبُّ لدنياه، وذاك مُؤثرٌ لمصالحه، وهؤلاء يتبعون أهواءهم، وأولئك يغارون ويحسدون. إنها طوائف منحرفة من

<sup>(</sup>۱) (سبأ: ۲۸).



البشر لا ينقصها دليل، ولا تحتاج إلى حُجة، وفيهم قال ربنا ؟ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١) ﴾.

وهذه الطائفة -التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد، وتحارب الفضيلة والأخلاق عن عمد ودراية - قليلة بالقياس إلى الفريق الثاني (عموم الناس)، الذين لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة، إنها صُوِّر لهم على أنه بدعٌ مُنْكرة، أو تقاليد بالية، إنهم فريق الجُهَّال الذين ينقصهم العلم، أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرحٍ وتوضيح، أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان.

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى (العلم)؛ ليعرف حقيقة الإسلام كما عرفه شعب فارس وشعوب الشام ومصر وشمال إفريقيا، بل نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوربا، وشرق وغرب إفريقيا، وإندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها، ويحتاج أن نعرض عليه رسالة الإسلام التي أنزلها الله على محمد على وأن نشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي العظيم رسول الله على فيكون هذا سبيلاً لهداية السواد الأعظم من الناس.

فها أحوج العالم في ظلّ ما يعانيه من مشكلات رهيبة وضلال مبين إلى هديه على الرباني، وخاصة أن عالمنا اليوم شبيه كل الشبه بها كان عليه العالم وقت بعثته على وإنه ما من شكّ أن منهجه على سيُخْرِجنا من ظلمات الجهل والغفلة إلى نور الإسلام، كها أخرج العالم من قَبْلُ عمَّا يعانيه، كها أن الإنسان في عصرنا الحاضر فَقَدَ القدوة والمَثَل، بل وفقد إنسانيته وأصبح يعيش لاهيًا عابثًا بلا هدف؛ لذلك فهو دائم البحث عن المَثَل الأعلى والقدوة الحسنة، ولن يجد ذلك إلاَّ في رسولنا على وليس عجيبًا أن يدرك ذلك عظهاء الغرب، فها هو ذا برنارد شو وجوته.. وغيرهما يتَّخذون من النبي على القدوة والمثل؛ لأنه الخرب، فها هو ذا برنارد شو وجوته.. وغيرهما يتَّخذون من النبي كل القدوة والمثل؛ لأنه

ولكن العالم لن يفهم ويدرك عظمة الإسلام إلاَّ إذا قام المخلصون -الذين يرجون

<sup>(</sup>١) (النمل: ١٤).



الخير للعالم- بالدعوة إلى قراءة سيرة خير البرية، قراءة متأنية فاحصة؛ ليعلم العالم أن محمدًا - على - قدَّم للإنسانية مفاهيم وقيهًا ساعدت على رقيِّها وتحضُّرها

وهذا ما اعترف به علماء ومفكرو الغرب المنصفون؛ فها هو المفكر الأمريكي ول ديورانت يقول عن رسول الله على: إذا ما حكمنا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن محمدًا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن محمدًا على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير (١) الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يُدَانِه فيه أي مُصْلح آخر في التاريخ كله» (٢).

#### وختامًا..

لا أشكُ في أن الكثير والكثير عمَّا يجب أن يُضَمَّ إلى هذا الكتاب لم أُفْلِح في ضمَّه، إمَّا لضيق الوقت، أو خوفًا من التَّكرار، أو سهوًا عن حادثة، أو جهلاً بأخرى.. وعذري أنني بشر، ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله الشافعي (٢) على - وأُحِبُّ أن أختم به بحثي - وذلك عندما راجع كتابه الرسالة (١) ثهانين مرَّة، ثم قال لتلميذه المزني (٥) في النهاية: «هيه.. أبى الله أن يكون كتاب صحيحٌ غيرَ كتابه» (١).

وَصَلِّ اللهم وسَلِّم وبارك على المبعوثِ رحمةً للعالمين..

أ. د/ راغب السرجاني

<sup>(</sup>١) دياجير: جمعُ دَيْجُور وهو الظلام. ابن منظور: لسان العرب، مادة دجر ٤/ ٢٧٧، والمعجم الوسيط ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت: قصة الحضارة، ٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي، ولد عام ١٥٠هـ، وهو ثالث المجتهدين، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، وهو أول من دوَّن علم أصول الفقه، قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار، وكالعافية للناس، وإني لأدعو له في إثر صلاق، وقد مات بمصر سنة ٢٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي، وهو أول كتاب الف في أصول الفقه، بل وأول كتاب ألّف في أصول الفقه، بل وأول كتاب ألّف في أصول الحديث أيضًا؛ وذلك لأن الشافعي المستقب المستقب أصول المستقب المستقبل المستقب المستقبل المستقبل

<sup>(</sup>٥) المزني هو أبو إبراهيم إسهاعيل بن يحيى المزني: كان فقيهًا، عالمًا، عابدًا، عارفًا بوجوه الجدل، حسن البيان، قال عنه الشافعي، وهو في سن الحداثة: (لو ناظر المزني الشيطان لقطعه». كها قال فيه الشافعي: (ناصر مذهبي». له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: المختصر، والمختصر الصغير.

<sup>(</sup>٦) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٧.

السِّوفُ للجِّالمِّينِ فَي

# الملاحق

لقد أنصف كثير من الغربيين محمدًا ﴿ وكان هذا الإنصاف ناتجًا عن دراسة موضوعية مستفيضة لسيرته وحياته ﴿ وقد اكتملت في هذه الدراسة عناصر المنهج العلمي الحديث القائم على الملاحظة والتجربة والاستقصاء، فخرجت نتائجهم إيجابية تجاه رسول الله ﴿ وأصبحت شهاداتهم نوزًا يهتدي به الباحثون عن الحقيقة في الغرب, وما نقدمه في هذا الملحق من شهادات للمنصفين إنما هو غيض من فيض، وقليل من كثير كتب عن النبي ﴿ وسيرته العطرة، ولكنها في مجملها تدل دلالة واضحة على عظم أخلاقه العطرة، ولكنها في مجملها تدل دلالة واضحة على عظم أخلاقه



شهادة المستشرق الإنجليزي أرنولد توينبي





لقد أخذت سيرة الرسول العربي بألباب أتباعه، وسَمَتْ شخصيته لديهم إلى أعلى عِلنَيْنَ، فآمنوا برسالته إيهانًا جعلهم يتقبلون ما أُوحي به إليه، وأفعاله - كها سجّلتها السنة مصدر للقانون - ، لا يقتصر على تنظيم حياة الجهاعة الإسلامية وحدها، بل يرتّب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين (٢).

**Arnold Tynbee** 







ينتشر الإسلام بمجرد الاختلاط والمعاشرة وحب التقليد، بدون أدنى إكراه، ولا تعيين رسل، أو مبشرين، ويتعسر بيان اللحظة التي يسير فيها الشخص مسلمًا حقيقيًّا؛ لأن إسلامه يأتيه تدريجيًّا (٢).

Henry de Castry





# شهادة الروائي الروسي تولستوي



من فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى خيرًا بالمسيحيين واليهود، ولا سيها قسوس<sup>(۲)</sup> الأولين، فقد أمر بحسن معاملتهم ومؤازرتهم، حتى أباح هذا الدين لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات، مع الترخيص لهن بالبقاء على دينهن، ولا يخفى على أصحاب البصائر النيرة ما في هذا من التساهل العظيم (۳).

Leo Tolstoy







إن مجرد وجود كثير جدًّا من الفرق والجهاعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قرونًا في ظل الحكم الإسلامي لدليلٌ ثابت على ذلك التسامح الذي نَعِم به هؤلاء المسيحيون (٢). إن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق... إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية الإسلام الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى (٣).

#### **Arnold Walker Thomas**





شهادة الزعيم الهندي المهاتما غاندي



أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر... لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته، هذه الصفات هي التي مهدت الطريق، وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة (٢).







شهادة المستشرق الإنجليزي مونتجمري وات''



ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتهام من جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم... إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته، والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدًا وقائدًا لهم، إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه (٢).

William Montogmery Watt





شهادة المستشرق الإنجليزي بوسورث سميث''



لقد كان محمد قائدًا سياسيًّا وزعيًا دينيًّا في آن واحد؛ لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة، أو حرس خاص، أو قصر مشيد، أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول: إنه حكم بالقدرة الإلهية. فإنه محمدٌ؛ لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها، ودون أن يسانده أهلها (٢).

#### **Bosworth Smith**







كان محمد ﷺ المتمسك دائها بالمبادئ الإلهية شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة، لقد عرف كيف يتذرع بالصبر مع الوثنين، مصطنعًا الأناة دائهًا؛ اعتقادًا منه بأن الزمن سوف يُتِمُّ عَمَلَه الهادف إلى هدايتهم وإخراجهم من الظلام إلى النور.. لقد عرف جيدًا أن الله لا بُدَّ أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري (٢).

Laura Veccia Vaglieri





شهادة المستشرق الفرنسي جوستاف لوبون





كان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر (٢) ... فعامل محمد قريشًا - الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة - بلطف وحِلم (٢).

#### Gustave Le Bon





شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير «ويل ديورانت» 🗥





«إذا ما حكمنا على العظمة بها كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ» "ك.

Will Durant







"من ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيًّا من عظهاء التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسَنَّوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم...لكن هذا الرجل محمدًا لم يَقُدِ الجيوش، ويَسِنَّ التشريعات، ويُقم الإمبراطوريات، ويحكم الشعوب، ويُرَوِّض الحكام فقط، وإنها قاد الملايين من الناس فيها كان يُعَدُّ ثلث العالم حينئذٍ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة...بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد ؟!(١)







# الكاتب الإنجليزي الشهير «توماس كارليل»



« ويزعم المتعصبون والملحدون أن محمدًا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان. كلا وايم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القِفَار والفلوات، المتوقد المقلتين العظيم النفس، المملوء رحمةً وخيرًا وحنانًا وبرًّا وحكمةً وحجَى وإِرْبَةً ونُهًى أفكارٌ غيرُ الطمع الدنيوي، ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه» (٢).

«أرى في محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم الخصال، وأتبين فيه عقلاً راجحًا وعينًا بصيرة ورجلاً قوياً عبقرياً، لو شاء لكان شاعرًا فحلاً أو فارسًا بطلاً أو ملكًا جليلاً، أو أي صنف من أصناف البطل»(٣).



# Thomas Carlyl



شهادة المستشرق الإنجليزي الكبير «وليم موير» 🗥



ومن صفات محمد الجديرة بالذِّكر، والحَرِيَّة بالتنويه: الرقة والاحترام اللتان كان يعامل بها أصحابه؛ فالسهاحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلت في نفسه، ورسَّخت محبته عند كل من حوله، وقد عامل حتى ألد أعدائه بكل كرم وسخاء حتى مع أهل مكة، وهم الذين ناصبوه العداء سنين طويلة، وامتنعوا من الدخول في طاعته، كما ظهر حِلمُه وصفحه حتى في حالتي الظفر والانتصار (٢٠).

#### William Muir





شهادة العالم الأمريكي المعاصر ( مايكل هارت) (``





(إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهم رجال التاريخ ربها أدهش كثيرًا من القراء إلى حَدِّ قد يثير بعض التساؤلات، ولكن في اعتقادي أن محمدًا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي» (۱).

Hart. Michael H





شهادة الأديب الألماني الشهير «جوته» "



بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي محمد".

Johann Wolfgang Goethe



ر می می و مصر ۱۹۰۸ کشتیر الدو را استوبود کو می سازد به او می مستور مورده و انگذه اندار شده ۱۹۶۱ می

# المصادر والمراجع

to the item to the second and the se

e de train a la selle and le selle plane de tempe de la selle la selle de la s

As not the desired to the Salary State of the

e so the last of the second of

قل شرف أسن أسوميون إشاعر مفسوي): وما مخطم الأرخية لعقت

للغالمين وفطاح الله متذول



# المصادروالمراجع

# أولاً: القرآن الكريم

ثانيًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه

- ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحن الرازي: تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد
   الطيب، المكتبة العصرية، صيدا لبنان.
- ابن كثير، أبو الفداء إساعيل بن عمر (٤٧٧هـ): تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ =
   ١٩٩٩م.
- الألوسي، محمود أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار
   إحياء التراث العربي بيروت.
- الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم: إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف القاهرة.
- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ): معالم التنزيل، تحقيق محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- الزنخشري، أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل
   في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق القاهرة، الطبعة الشرعية الحادية عشرة، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر بيروت،
   ١٩٩٣م.



- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: الإتقان في علوم القرآن، تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر، الطبعة الأولى لبنان، ١٤١٦هـ = ١٩٩٦م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتب العلمية بيروت.
- الشوكاني، محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تصحيح وضبط أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية بيروت.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۲ ۱ ۳هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن،
   تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ۱ ٤ ۲ ٠ ٠ ٠ هـ = ۲ ۰ ۰ ۲ م.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ٢٦١هـ): الجامع لأحكام القرآن،
   دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ٥٠٤١هـ = ١٩٨٥م.
- النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار
   إحياء التراث العربي بيروت.
  - الواحدي النيسابوري: أسباب النزول، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٠٠٠م.

### ثالثًا: كتب السنن والآثار

- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق
   كهال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى، ٩٠٩ هـ.
- ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية، تحقيق غنيم عباس غنيم، وياسر إبراهيم محمد، دار الوطن الرياض، ١٤١٨ه.



- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد الشيباني: المسند، مؤسسة قرطبة القاهرة.
- ابن خزيمة، أبو بكر السلمي محمد بن إسحاق النيسابوري: صحيح ابن خزيمة،
   تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ١٣٩٠هـ = ١٩٧٠م.
- ابن راهویه إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي: مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإیهان المدینة المنورة، الطبعة الأولى،
   ۱۲ ۱ ۹ ۹ ۱ ۹ ۹ ۹ م.
- ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى،
   ١٤٠٨هـ.
- ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبد الباقي،
   دار الفكر بيروت.
- أبو داود، سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
  - أبو داود، سليمان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة بيروت.
- أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى، ٤٠٤ هـ = ١٩٨٤ م.
- أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمذ، مطبعة الإخوان المسلمين، ١٣٥٣هـ.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل الجعفي: الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م.
- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب البُغا، دار ابن كثير، اليهامة بيروت، الطبعة الثالثة، ٧٠٤هـ =
   ١٩٨٧م.
- البزار، أبو بكر بن العتكي: البحر الزخار المسمى بمسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، دار الكتب العلمية ـ بيروت.



- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار
   الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول،
   دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح، تحقيق أخمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ =
   ١٩٩٠م.
- الدارقطني، أبو الحسن على بن عمر البغدادي: سنن الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم يهاني المدني، دار المعرفة بيروت، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٦م.
- الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي،
   وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٧٧هـ.
- السندي، أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي على النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية، ٢٠١١هـ = ١٩٨٦م.
- الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت.
- الشيباني، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك: الآحاد والمثاني، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ = ١٩٩١م.

- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني المعجم الصغير، تحقيق محمد شكور محمود، المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ = 1 ٩٨٣م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة، 1810هـ.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تهذيب الآثار، تحقيق علي رضا، دار المأمون
   للتراث، دمشق سوريا، ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.
- عبد الرزاق، أبو بكر بن همام الصنعان: مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن
   الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
   دار الكتب العلمية بيروت.
- مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العرب بيروت.
- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: سنن النسائي الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1811هـ = 1991م.
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: رياض الصالحين، تحقيق: محمد ناصر الدين
   الألباني، المكتب الإسلامي بيروت.



# رابعًا: كتب التخريج وشروح الحديث

- ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل، دار ابن رشد، الطبعة الأولى الرياض، ١٤١٠هـ.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري،
   دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩هـ.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي
   الكبير، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليهاني، المدينة المنورة، ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤ م.
- ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري: غريب الحديث، تحقيق عبدالله
   الجبوري، مطبعة العاني بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- أبو المعاطي النوري: المسند الجامع، دار الجيل، الطبعة الأولى بيروت، ١٤١٦هـ =
   ١٩٩٦م.
- الألباني، محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- الألباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الخامسة.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف سنن أبي داود، برنامج منظومة التحقيقات
   الحديثية المجاني، إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
- الألباني، محمد ناصر الدين: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، ٥٠٤ هـ.



- التبريزي، محمد بن عبد الله الخطيب: مشكة المصابيح، تحقيق محمد ناصر الدين
   الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، ٥٠٤ هـ = ١٩٨٥ م.
- الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر،
   تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية بيروت،
   ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.
- الحربي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق: غريب الحديث، تحقيق سليمان بن إبراهيم،
   مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى جامعة أم القرى،
   ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث مصر، ١٣٥٧ هـ.
  - السيوطي وآخرون: شرح سنن ابن ماجه، قديمي كتب خانة كراتشي.
- العجلوني، إسهاعيل بن محمد الجراحي: كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
- المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية بيروت.
- المتقى الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،
   ضبط وتصحيح بكري حياني، مؤسسة الرسالة بيروت، ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م.
- المناوي، عبد الرءوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـ.
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،
   دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.



الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر - بروت، ١٤١٢هـ.

## خامسًا: كتب الفقه وأصوله

- البعلي، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع على أبواب الفقه، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي بيروت، ١٤٠١هـ = ١٩٨١م.
- الحطاب الرعيني، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلي: مواهب الجليل لشرح ختصر أبي الضياء سيدي خليل، تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة ١٤٢٣ هـ = ٢٠٠٣م.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد: السيل الجرار المتدفق على حداثق الأزهار، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ٥٠٤٥هـ.
- الصنعاني، محمد بن إسهاعيل: سبل السلام، مكتبة البابي الحلبي، الطبعة الرابعة، ١٣٧٩ هـ = ١٩٦٠ م.
- القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى بيروت، ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.
  - مالك بن أنس: المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.
- محمد الغزالي: فقه السيرة، خرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الألباني، مكتبة الشروق،
   القاهرة.
- المواق، أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف (ت٩٧هـ): التاج والإكليل لمختصر خليل، مطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب.

## سادسًا: كتب السيرة والشمائل

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية، تحقيق عبد السلام علوش، المكتب الإسلامي - بيروت.



- ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد: جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى لابن حزم،
   تحقيق إحسان عباس، دار المعارف مصر، الطبعة الأولى، ١٩٠٠م.
- ابن سيد الناس، محمد بن عبد الله بن يحي (ت ٧٣٤هـ): عيون الأثر في فنون المغازي والشيائل والسير، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ٢٠٦هـ.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (٦٩١ ٧٥١هـ):
   زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: هداية الحيارى في
   أجوبة اليهود والنصارى، دار الكتب العلمية بيروت.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد،
   دار المعرفة، بيروت لبنان، ١٣٩٦هـ = ١٩٧١م.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت ١٣ هـ): السيرة النبوية، تحقيق محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية القاهرة.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح السيرة النبوية، المكتبة الإسلامية، عان –
   الأردن، الطبعة الأولى.
- البغوي، الحسين بن مسعود: الأنوار في شهائل النبي المختار، تحقيق إبراهيم اليعقوبي، دار المكتبي للطباعة والنشر، دمشق سوريا، ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الشيائل المحمدية والخصائل المصطفوية، تحقيق سيد عباس الجليمي، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
  - الحلبي، علي بن برهان الدين: السيرة الحلبية، طبعة بيروت.
  - سعید حوّی: الرسول ﷺ، دار السلام القاهرة، ۲۰۰۲م.



- السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، دار الكتب العلمية بيروت.
- الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (ت ٩٤٢هـ): سبل الهدى والرشاد في سيرة خير
   العباد، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية –
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.
- صفي الرحمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم، كندة للإعلام والنشر، الطبعة
   الأولى القاهرة، ٢٤٢٧هـ.
  - العمري، أكرم ضياء: السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العبيكان الرياض.
- القاضي عياض، أبو الفضل عياض اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار
   الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ٩٠٤هـ ١٩٨٨م.
- عمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي، دار النفائس، بيروت، لبنان،
   الطبعة الخامسة، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥م.
  - محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله، دار القلم دمشق.
  - محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، مكتبة القاهرة، الطبعة السادسة، ١٩٦٠م.
    - محمود شیت خطاب: الرسول القائد، دار الفكر بیروت، ۲۰۰۲م.

# سابعًا: كتب التاريخ والتراجم

- ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين على بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة،
   دار الفكر بيروت.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي بيروت.
- ابن حجر العسقلان، أبو الفضل أحمد بن على: تهذيب التهذيب، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ = ١٩٨٤م.



- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ٢٣٠هـ): الطبقات
   الكبرى، تحقق إحسان عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف (ت ٤٦٣هـ): الاستيعاب في معرفة الأصحاب، طبع
   مع الإصابة، دار الكتاب العربي بيروت.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، دار إحياء
   التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ= ١٩٨٨م.
- أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني: معرفة الصحابة، تحقيق عادل بن
   يوسف العزازي، دار الوطن الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ = ١٩٩٨م.
- الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب
   العربي بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العالم، دار الآفاق الجديدة بيروت، ١٤٠٣هـ =
   ١٩٨٣م.
  - حسين مؤنس: الإسلام الفاتح، مكتبة الأسرة، الطبعة الأولى القاهرة.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر محمد: تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر، دار
   الكتب العلمية بيروت ١٩٩٧م.
- الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، تحقيق حسين الأسد،
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.
- الزركلي، خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الخامسة، أيار (مايو)
   ١٩٨٠م.
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات، تحقيق أو تغريد فايترت، المعهد الألماني، ١٩٩٧م.



- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت
   لبنان، ١٩٩٣م.
- العصامي، عبد الملك بن حسن بن عبد الملك المكى: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالى، المطبعة السلفية القاهرة.
- فواز الطرابلسي: تاريخ لبنان الحديث، رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى بيروت، ٢٠٠٨م.
- القنوجي، صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، دار
   الكتب العلمية بيروت، ١٩٧٨م.
- محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، دار القلم،
   الطبعة الأولى، دمشق سوريا، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.
- المزي، أبو الحجاج يوسف بن الزكي: تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف،
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ = ١٩٨٠م.
  - نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، الطبعة الخامسة القاهرة، ٢٠٠٦م.
- النووي، أبو زكريا محيى الدين بن شرف: تهذيب الأسماء واللغات، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت.

# ثامنًا: كتب اللغة والمعاجم والأخلاق

- إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة -
- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر بيروت،
   الطبعة الأولى، ۱۹۹۷م.



- البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسهاء
   البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة،
   ١٤٠٣ هـ.
  - الحموي، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، دار الفكر بيروت.
    - الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، دار الكتب العلمية بيروت.
- الزَّبيدي، أبو الفيض، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى: تاج
   العروس من جواهر القاموس، دار ابن حزم بيروت.
- الضبي، أبو عكرمة عامر بن عمران: الأمثال، تحقيق رمضان عبد التواب دمشق،
   ١٩٧٤م.
  - العقاد: اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة مصر ١٩٩٥م.
    - فتحى جمعة: اللغة الباسلة، دار الهاني، الطابعة السادسة القاهرة.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق مصطفى السقا، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة.
  - محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر الحديث بيروت، ١٩٦٠م.

## تاسعًا: كتب حديثة حول القرآن

- تمام حسان: البيان في روائع القرآن، مكتبة الأسرة القاهرة، ٢٠٠٢م.
- سيد قطب: التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، الطبعة السادسة عشر القاهرة،
   ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٢م.
- عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ): إعجاز القرآن البياني، دار المعارف مصر، ١٣٩١هـ = ١٩٧١م.
  - محمد أبو زهرة: المعجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، ١٩٧٠م.
  - محمد السيد شيخون: إعجاز النظم في القرآن الكريم، دار الهداية، ١٩٩٥م.

- محمد الغزالي: نظرات في القرآن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة القاهرة، ٢٠٠٥م.
- محمد عبد الله دراز: النبأ العظيم، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة العاشرة –
   القاهرة، ١٤٢٩هـ = ٢٠٠٨م.
- حمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث –
   القاهرة، ١٤٢٢هـ = ٢٠٠١م.
- محمد فياض: إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان، دار الشروق، الطبعة الأولى،
   القاهرة مصر، ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م.
- المحمدي عبد العزيز الحناوي: دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن، دار الطباعة المحمدية، ١٩٨٤م.
- مروان التفتنازي: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، دار المعرفة،
   الطبعة الأولى، بيروت لبنان، ١٤٢٧هـ = ٢٠٠٦م.
- هارون يحيى: المعجزات القرآنية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- يعقوب يوسف: لفتات علمية من القرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة
   الثانية، الرياض، ١٩٩٧م.

#### عاشرًا: كتب أجنبية

- .Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 •
- أرنولد- سير. توماس: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرون،
   مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٠م.
- إميل درمنجم: حيأة محمد، ترجمة عادل زعيتر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى.



- توماس كارليل: الأبطال، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، العدد ٣٢٦، ٩٧٨ م.
- جورج سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ترجمة عمر فروخ، مكتبة المعارف بيروت، ١٩٥٢م.
- جوستاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، الهيئة المصرية العامة للكتاب –
   القاهرة، ١٩٦٩م.
- ر. ف. بودلي: الرسول (حياة محمد)، ترجمة محمد محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار، مكتبة مصر، القاهرة، مصر.
- زیجرید هونکه: شمس العرب تسطع علی الغرب، ترجمة: فروق بیضون وکهال
   دسوقی، دار صادر بیروت، الطبعة العاشرة، ۱٤۲۳ هـ = ۲۰۰۲م.
- زیجرید هونکه: الله لیس کذلك، ترجمة د. غریب محمد غریب، دار الشروق، الطبعة
   الثانیة القاهرة، مصر، ۱٤۱۷هـ=۱۹۹۳م.
- عبد الأحد داود: محمد ﷺ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ترجمة محمد فاروق الزين، مكتبة العبيكان الرياض، ١٤١٧هـ.
- کارین أرمسترونج: سیرة النبي محمد، ترجمة د. فاطمة نصر، د. محمد عناني، دار سطور، الطبعة الثانية القاهرة، مصر، ۱۹۹۷م.
- لامارتين: السفر إلى الشرق، ترجمة فاطمة عابدين، دار الطليعة الجديدة، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- لايتنر: دين الإسلام، ترجمة عبد الوهاب سليم، المكتبة السلفية، دمشق، سوريا،
   ١٤٢٣هـ.
- موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة في ضوء المعارف
   الحديثة، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثانية ٢٠٠٤م.
- واشنجتون إيرفنج: حياة محمد، ترجمة على حسنى الخربوطلى، دار المعارف القاهرة.



- وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى، ترجمة ظفر الدين خان، دار البحوث العلمية –
   القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ = ١٩٧٣م.
  - وليم موير: حياة محمد، صدر في لندن، ١٨٥٦ ١٨٦١م.

#### حادي عشر: كتب عامة ومعاصرة

- إبراهيم غوري: الشمس، دار الشرق العربي بيروت.
- ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،
   تحقيق علي حسن ناصر، وعبد العزيز إبراهيم العسكر، وحمدان محمد، دار العاصمة،
   الطبعة الأولى الرياض، ١٤١٤هـ.
- أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد: أخلاق النبي على في القرآن والسنة، دار الغرب
   الإسلامي، الطبعة الثانية بيروت، ١٤١٩هـ = ١٩٩٩م.
- أحمد حامد: الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء، دار الشعب للطباعة والنشر القاهرة،
   ١٤١١هـ = ١٩٩١م.
- إنجيل برنابا، دراسات حول وحدة الدين عند موسى وعيسى ومحمد على تحقيق سيف الله أحمد فاضل، دار القلم بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧م.
  - أنور الجندي: بهاذا انتصر المسلمون، مؤسسة الرسالة بيروت.
- الحسيني الحسيني معدّي: الرسول ﷺ في عيون غربية منصفة، دار الكتاب العربي،
   الطبعة الأولى القاهرة، ٢٠٠٦م.
- خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر،
   الطبعة الأولى القاهرة، ١٤٢٧هـ = ٢٠٠٧م.
  - خليل بدوي: الموسوعة الفلكية، عالم الثقافة، الطبعة الأولى عمّان، ١٩٩٩م.
- زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،
   الطبعة الثامنة القاهرة، ٢٠٠٦م.



- عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، دار نهضة مصر ١٩٩٨ م.
- عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، دار الكتاب المصرى اللبنان القاهرة.
- عبد المجيد الزنداني: كتاب التوحيد، دار الخير، الطبعة الأولى، دمشق سوريا، 1811هـ = ١٩٩٠م.
- عرفات كامل العيشي: رجال ونساء أسلموا، دار القلم، الطبعة الثانية الكويت، ١٩٧٨ هـ = ١٩٧٨ .
- عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين بيروت،
   ١٣٩٤هـ = ١٩٧٤م.
- عمر بن عبد العزيز: سياحة الإسلام، الذهبية للنشر والترجمة مصر، الطبعة الأولى،
   ١٤٢٤هـ = ٣٠٠٣م.
- فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي، دار القلم دمشق،
   الطبعة الأولى، ٢٠٠٦هـ = ٢٠٠٥م.
- فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين، دار عهار، الطبعة الثانية،
   عمّان الأردن، ١٤٢٨هـ = ٢٠٠٨م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة،
   تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت.
- محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، المجلس الأعلى
   للشئون الإسلامية، القاهرة.
  - محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق القاهرة.
  - مصطفى سويف: المخدرات والمجتمع، سلسلة عالم المعرفة، ١٩٩٦م.
- نصر الله عبد الرحمن أبو طالب: تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد عليه،



دار الوفاء، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.

#### ثانى عشر: جرائد ومواقع إنترنت

- جريدة الرياض: www.alriyadh.com.
- جريدة الشرق الأوسط: www.asharqalawsat.com.
  - مجلة التمدن الإسلامي.
  - موقع إسلام تايم: www.islamtime.net.
  - موقع لواء الشريعة: www.shareah.com.
- موقع مجلة ألمانيا: www.magazine-deutschland.de.
- موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على الرابط:
   www.55a.net/firas/arabic
  - موقع وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ): www.islamicnews.net.
    - موقع وكالة الروسية نوفوستي: http://ar.rian.ru/analytics.

الْسَوْقُ لِلْجُالِمِيْنَ أَنْ

# الفهارس

- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
  - فهرس الأعلام
- · فهرس الأعلام المترجم لها
  - فهرس الأماكن
  - فهرس الغزوات والمعارك
    - فهرس الصور
    - فهرس الأشكال
    - م فهرس الخرائط

الله أو المنتزي المصالتي (مساعر سويتي) : والمسولُ كُلُمُ كُومَ وَجُودُ



#### ارس

#### فهرس الآيات

| إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ لِيَصُدُّوا              | أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ ٢٦٩             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| عَنْ سَبِيلِ الله ١١٥                                                     | ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ١٦٥                              |
| عَنْ سَبِيلِ الله                                                         | إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ        |
| قَلِيلاًقلِيلاً                                                           | ٣٦٦                                                             |
| إِنَّ اللَّهَ يَأْمُورُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ٢٩ ، ٣٠                 | إِذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ     |
| إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةٌ أَفْسَدُوهَا… ١٤٣                | مَا فِي بَطْنِي                                                 |
| إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ١٤٥                   | مَّا فِي بَطْنِي                                                |
| إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آَدَمَ ٢٩٤                       | ٣٣٦                                                             |
| إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ١٤٤                 | أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ٩٣                |
| إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى ١٠٥                                 | الحُاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ                                    |
| إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ | الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ                          |
| مِنْ بَعْدِهِ                                                             | الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيِّ ٢٠٣     |
| مِنْ بَعْدِهِ                                                             | الم * غُلِبَتِ الرُّومُ                                         |
| إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ١٠٢        | أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَاضِمُ   |
| إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ ٣٤٣                   | الَّذِينَ كَفَرُواَ٣٦٢                                          |
| إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ١٤٤،٥٤                                    | أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ١٣١                       |
| إِنَّهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِئْنَةً ٥٢                         | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ١٦                         |
| إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ١٧١           | أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ١٤٢                             |
| إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ بَخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ١٤٤                | أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ١٤٢                                   |
| إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ٣٣                                       | إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ١٩٥                     |
| إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي                         | إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ١٤٥                    |
| وَبِكَلاَمِي                                                              | أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا |
| وَبِكَلاَمِي                                                              | 188                                                             |

| فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٥٥                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَأَقْبَلَتِ الْمُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ١١٠                                                                                                                        |
| فَأَمَّا الْبَيْيِمَ فَلاَ تَفْهَرْ ٨٧                                                                                                                           |
| فَإِنْ أَغْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  |
| 777                                                                                                                                                              |
| فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ                                                                                                         |
| V5 11/11                                                                                                                                                         |
| فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ نَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ١١٠                                                                                                             |
| امواهم ١١٠ مواهم فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ١١٠ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي     |
| 177                                                                                                                                                              |
| فَبِهَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَحُمْ                                                                                                                        |
| صرى ١٦٠ فَيِهَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ ٦٣ فَيَهَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ قَا فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لُحَمَّا |
| 177                                                                                                                                                              |
| فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ١٤٧                                                                                                                     |
| فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّهَاءِ بِهَاءٍ مُنْهَمِر ١٠٦                                                                                                           |
| فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهُ لا أَنَّكَلُّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ٣٨                                                                                                   |
| فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ                                                                                                   |
| الدُّنْيَا بِالأَخِرَةِ                                                                                                                                          |
| فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ١٣٢                                                                                                                         |
| فَمَنْ حَاجُّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ                                                                                                     |
| Y &                                                                                                                                                              |
| فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ٣٣٦                                                                                                          |
| قَالَ إِنَّى عَبْدُ اللهِ آتَانِ الْكِتَابَ وَجَمَلَنِي نَبِيًّا                                                                                                 |
| Yoo                                                                                                                                                              |
| قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ١٤٦                                                                                                             |
| قَالَ رَبِّ آنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ ١١٠                                                                                                                        |
| قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ١٤٥                                                                                                                  |
| قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٤٣                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |

| غُسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ١٣١                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّهَاءِ بُرُوجًا ١٠٤                                                         |
| كَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ١٣٦                                                       |
| مُّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ                                                                          |
| رُّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ                                                          |
| أَخَوَاتُكُمْٰاٰلَكُمْٰ                                                                                  |
| م * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١٠٣                                                            |
| مَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ                                                                         |
| مُلْقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ١٣٢                                                                |
| لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ١٥٣                                                      |
| بُ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ١٩٥                                                      |
| بُّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنيَ مِنْ تَأْوِيلِ                                           |
| ِ<br>اَحادِيثِ                                                                                           |
| بٌ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ                                                                           |
| ِ<br>بِنَا وَاجْعَلُّنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً                                  |
| يُلمَةً لَكَ                                                                                             |
| سُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ٢٢٦، ٢٢٦                                                                |
| باصْلِيهِ سَقَرَ ١٠٤                                                                                     |
| بْحَانَ الَّذِي خَلَقٍ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا ١٠٩                                                          |
| يُهْزَمُ الجُمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ١٣٨                                                             |
| س وَالْقُرْآنِ ۚ ذِي الذِّكْرِ٢٦٨                                                                        |
| سَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحِ                                                 |
| امْرَأَتَ لُوطٍ أَن اللَّهُ اللّ |
| بَسَ وَتَوَلَّى                                                                                          |
|                                                                                                          |
| احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ٢١٨                                                               |
| اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْا ١٤٥                                                                            |
| اسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى١١٠                                                            |

| لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ١٩٣<br>لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةًقَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةًقَالَتِ الْمَرَأَتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحُقُّ                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لُقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قَالَتِ امْرَأْتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقَّ                                                                                                                        |
| YA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 • 9                                                                                                                                                                       |
| لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحُقِّ ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                |
| لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الْأَلْبَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قُلْ أَقُونَبَنِّكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ ١٠٩                                                                                                                            |
| ١٣٥،٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قُلْ أَوُّنَبَّنُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ١٠٩<br>قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي                                                         |
| لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَبَيْنَكُمْ                                                                                                                                                                |
| لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَبَيْنَكُمْ<br>قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ١٩                                                                                                   |
| لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلْ ٢٥٢                                                                                                                                  |
| سَبِيلاً ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سَ عَنْ عَنْ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ٢٥٢<br>قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى<br>قَلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى |
| لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| سَبِيلاً ٣٤٨<br>لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ ٣٢٢<br>لَيْسَ عَلَى الأَغْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَغْرَجِ<br>حَرَجٌ ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قُلْ مَنْ بَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّبَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ بَحِيعًا                                                                                                         |
| وَلِلرَّهُم لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ | 7.1                                                                                                                                                                         |
| وَعِرْسُونِ<br>مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الاَّحِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ<br>اخْتِلاَقٌ ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قُولُوا آَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ٢٥٨                                                                                                                       |
| الْحَتِلاَقُ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كَالَّذِي اسْتَهْوَنُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ ١٤٤                                                                                                                      |
| مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوثُ ١٢٠                                                                                                                      |
| مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِين٢٥٨                                                                                                                                            |
| مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لله وَقَارًا ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ٢٥٨                                                                                                                                    |
| مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانُ لَيَطْغَى١٤٨                                                                                                                                       |
| مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كُلُّ الطَّمَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَاثِيلَ ٣٤٨                                                                                                                      |
| مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لاَ إِكْرَاهَ فِيَ الدِّينِ . ٧٧، ٧٧٢، ٣٣٥، ٣٣٦                                                                                                                             |
| هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ١١٠                                                                                                                      |
| وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ٣٣٣                                                                                                                                  |
| وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ٨٧ ٨٧ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ٨٧ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ١١٣                                                                                                                            |
| نُوْحنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ ١١٥                                                                                                                                         |
| Ÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |

| وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ إِنِّ                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَسُولُ اللهُ إِلَيْكُمْ٢١٦                                                                        |
| وَإِذْ قَالَ لُقَمَّانُ لاٰبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ                                  |
| تُشْرِكُ بِاللهت هُ تُشْرِكُ بِالله                                                                |
| وَإِذَا الْمُؤْءُودَةُ سُئِلَتْ٥٧                                                                  |
| وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى ١٢٠                                                   |
| وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى                                               |
| أَغْيِنَهُمْأَنْأَنْ اللهِ |
| وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ١٢٣                                                              |
| وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ٢٢٥                                                             |
| وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ . ٨٩                                     |
| وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا                                                                            |
| وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لُمُوسِعُونَ ١٢٣،                                      |
| 147                                                                                                |
| وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا١٢٥                                                         |
| وَٱلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ ثَمِيدَ بِكُمْ ١٢٦                                            |
| وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ                                          |
| الْمُتَقُونََ                                                                                      |
| وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ                                      |
| 188                                                                                                |
| وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ١١٠                                       |
| والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ١١١                                                       |
| وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا                                       |
| وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ١٠٨                                                              |
| وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَّ١٠٥                                                                     |
| وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ                                                |
| گامِلَيْنِ٧٩                                                                                       |
|                                                                                                    |

| وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا                                                  | وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَ! إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۰،۲۷۷، ٤                                                                                                         | ٣٤٨                                                                                                                                                                        |
| وَمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُودِ ١٨٧                                                          | وَقَالَ الْمُلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ١٣٧<br>وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَبْنٍ لِي وَلَكَ                                                            |
| وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ                                                                                 | وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَبْنِ لِي وَلَكَ                                                                                                                   |
| وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ ٢٠١                                                               | 1 • 9                                                                                                                                                                      |
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ٢٢٥، ٢٢٥                                                                             | وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ٣٤٨                                                                                                                         |
| وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى١٨٦                                                                                    | وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا١١٠                                                                                                                                           |
| وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْدُ                                                         | وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ١٤٣                                                                                                                  |
| Y 1 A 6 Y 1 V                                                                                                      | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّايَ١١٣                                                                                                                             |
| وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قِيلاً<br>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا                | وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحُقِّ                                                                                                       |
| وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا                                                    | 179                                                                                                                                                                        |
| ١٠٨،٤٧                                                                                                             | وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا . ٣٠                                                                                                           |
| وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ                                                      | وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا . ٣٠<br>وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ                                              |
| سَكَرًا                                                                                                            | 144                                                                                                                                                                        |
| وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوزًا فَيَا لَهُ مِنْ نُورٍ ١٤٠                                                 | وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ                                                                                                              |
| وَنَفْسٍ وَمَا شَوَّاهَا ١٤٨                                                                                       | نَفْسُهُ ٢٤٦                                                                                                                                                               |
| وَنُنَزِّلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ                                                            | وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ                                                                                                              |
| لِلْمُؤْمِنِينَللهُوْمِنِينَ                                                                                       | وَالْبَحْرِ                                                                                                                                                                |
| وَهُوَ الَّذِي كَفَّ ٱبْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ٣١٨                                                                      | وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ٣٤٧                                                                                                     |
| وَهُوَ الَّذِي كَفَّ آيْدِيَهُمْ حَنْكُمْ ٣١٨<br>وَيُحِلَّ لِهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحِرَّمُ حَلَيْهِمُ الْحُبَائِثَ | وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ١٠٨                                                                                                                               |
| 1VA                                                                                                                | وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ١٠٦                                                                                                                                         |
| وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً … ٢٢٦                                                                | وَلَّمَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا                                                                                                          |
| وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ١١٦                                                                                         | Y00                                                                                                                                                                        |
| يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ١١٤                                                               | وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ١٠٨                                                                                                                                   |
| بَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمُ تَكُفُّرُونَ بِآبَاتِ اللهِ وَأَنْتُمْ                                                  | قَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ<br>وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَ مَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمُ |
| تَشْهَدُونَ ٢٠٣                                                                                                    | جَبِيعًا                                                                                                                                                                   |
| تَشْهَدُونَ                                                                                                        | بجييعًا                                                                                                                                                                    |
| الصَّادِقِينَ                                                                                                      | •                                                                                                                                                                          |

| يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْفَى                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣19.1٣1</b>                                                                                                              |
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ                                                            |
| 731                                                                                                                         |
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ                                                               |
| 1.7                                                                                                                         |
| يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ<br>الْحُيَاةَ الدُّنْيَا٣٣٣                               |
| الحُيَاةَ الدُّنْيَا ٣٣٣                                                                                                    |
| يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَنَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ                                                                   |
| 114                                                                                                                         |
| يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمُبْسِرِ ١٧٨                                                                              |
| يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمُشِرِ ١٧٨<br>يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظًّ<br>الدُّنَامَةِ: |
| 111                                                                                                                         |

| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قَدَّمَتْ لِغَدِقَدَّمَتْ لِغَدِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ                              |
| بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا . ١٩٠                                                                             |
| بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ١٩٠.<br>يَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ           |
| 180                                                                                                                                    |
| بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْحُمْرُ وَالْمُبِيرُ ١٨٠                                                                     |
| بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْبُسِرُ ١٨٠<br>بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا |
| نُضَاعَفَةًنضَاعَفَةً                                                                                                                  |
| بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَّةَ وَٱنْتُمْ                                                                    |
| يُكَارَى                                                                                                                               |
| بَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ٢٤،                                                                        |
| ٤٧، ١٠٩                                                                                                                                |



### فهرس الأحاديث

| •                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ١٦٢                                                                      |
| اسْتَوِ يَا سَوَادُ                                                                                            |
| اسْتَوْصُوا بِالأُسَارَى خَيْرًا ٣٢٥                                                                           |
| اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا٧٤                                                                             |
| اضْمَنُوا لِي سِنًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجُنَّةَ                                              |
| YY                                                                                                             |
| أَطْمِمُوهُمْ مِاً تَأْكُلُونَ ٣٤٢                                                                             |
| اغبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ١٦٧                                                                              |
| اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ٧٩                                                              |
| أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ٨٢                                                    |
| أَعْطُونِي رِدَاثِيت                                                                                           |
| أَعْطُونِي رِدَاثِي                                                                                            |
| 179                                                                                                            |
| اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ الله ٣١١                                                                     |
| اغْزُوا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللهِ ٣١١                                                                         |
| أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلَ                                                                            |
| أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمُفْرُوضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ ١٩١                                                 |
| أَفَلا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ١٩١                                                               |
| الْا تَرْضَى يَا عَبْدَ اللهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بِهَا دَارًا فِي الجُنَّةِ                                 |
| الجُنَّةِ                                                                                                      |
| أَلاَ تَسْمَعُونَ؟! إِنَّ اللهَ لاَ يُعَدِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ                                               |
| Λ٤                                                                                                             |
| الإشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ٦٩                                                                        |
| الأَبُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا مِنْ ١٥٠                                                         |
| الْبِيَّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي                                                                                 |
| الحُلالُ مِنْ وَالْحِيالُهُ مِنْ الْحِيالُهُ مِنْ الْحِيالُ مِنْ الْحِيالُ اللَّهِ مِنْ الْحِيالُ اللَّهِ اللّ |

| أَبِدَعْوَى الْجُاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ٣٦٢                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ٨٥                                                                                                                                                                                                                                             |
| اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ المُعْجَمَةِ٩٠                                                                                                                                                                                                                        |
| اتَّقُوا اللَّلاَعِنَ الثَّلاَئَةَ٩٣                                                                                                                                                                                                                                         |
| إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ ثَمْرَةٍ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                |
| أَثْحِبُ إِنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، وتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟٨٨                                                                                                                                                                                                                       |
| إَثْرِيدُ أَنْ ثُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ٩٢                                                                                                                                                                                                                                        |
| أَتَشْفَعُ فِي حَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!٣١                                                                                                                                                                                                                                  |
| اجْتَنِبُوا الْحُمْرَ؛ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحُبَاثِثِ ١٨٢                                                                                                                                                                                                                     |
| إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ١٧٤،٨٨، ١٧٤                                                                                                                                                                                                                               |
| إِجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي٧٦                                                                                                                                                                                                                                   |
| أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                              |
| أَحَبُّ الحُدِيثِ إِلِيَّ أَضَدَقُهُ٢٤                                                                                                                                                                                                                                       |
| إِخْوَانْكُمْ خَوَلْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إِذَا أَخْبَرُنْنَا أَخْبَرُنَاكَ                                                                                                                                                                                                                                            |
| إِذَا اسْتَهَلِّ الْمُوْلُودُ وُرِّثَ٨٠                                                                                                                                                                                                                                      |
| إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ ٧٧.                                                                                                                                                                                                               |
| إِذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                       |
| إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ . ١٤٦                                                                                                                                                                                                                    |
| و قرار الله و الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                               |
| إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ١٥٩                                                                                                                                                                                                               |
| اَذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسِكَا                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اَذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسَكَ<br>اذْهَبُوا فَآنْتُمُ الطُّلُقَاءُ٧٢                                                                                                                                                                                                            |
| اَذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسَكَ٧٢<br>اذْهَبُوا فَٱنْتُمُ الطُّلُقَاءُ٧٢<br>أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي٢١                                                                                                                                        |
| اَذْهَبْ فَاشْنَرِ نَفْسَكَ٧٢ اذْهَبُوا فَٱنْتُمُ الطُّلُقَاءُ٧٢ أَرَأَيْتُكُمْ الطُّلُقَاءُ ٢١ أَرَأَيْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي ٢١ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي ٢١ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرُنُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْح |
| اَذْهَبْ فَاشْتَرِ نَفْسَكَ٧٢<br>اذْهَبُوا فَٱنْتُمُ الطُّلُقَاءُ٧٢<br>أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي٢١                                                                                                                                        |

| أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَىِ إِبْنِ مَرْيَمَ ٢٦٠                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَنَّا وِكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ٨٧                                                                       |
| أَنَا وَكَافِلُ النَّيِّيمَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ٨٧<br>أَنْتَ الَّذِي تُعَبِّرُ بِلَالاً بِأُمِّهِ؟٧١                    |
| الت الذي تغير بيرو بإمره الله الله الله الله                                                                                   |
| انشروه في المسجد                                                                                                               |
| انْثُرُوهُ فِي الْمُسْجِدِ                                                                                                     |
| 1 P /                                                                                                                          |
| إِنَّ ٱخْوَفَ مَا ٱخَافُ عَلَيْكُمُ الأَيْمَّةُ الْمُضِلُّونَ                                                                  |
| 198                                                                                                                            |
| إِنَّ الْأَشْعَرِيِّنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ٧٣                                                                        |
| إِنَّ الأَشْعَرِيِّنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ٧٣<br>إِنَّ الْحُمْدَ للهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَمِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ |
| فَلاَ مُضِلَّ لَهُنَّا ٢٧٠                                                                                                     |
| إِنَّ اللَّهِ مِنْ يُسْرِّ ١٦٨                                                                                                 |
| إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَفَى امْرَأَتَهُ مِنَ المَّاءِ أُجِرَ ٧٦                                                                |
| إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله ١٩٩                                                                         |
| إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ٩٢                                                                  |
| إِنَّ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجُمَالَ ٩٥                                                                                       |
| إِنَّ اللهِ حَرَّمَ ثَلاَثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ ١٦٥                                                                          |
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
| إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيَّبًا ١٦١                                                                            |
| إِنَّ اللَّهَ طَيُّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ٩٥                                                                                    |
| إِنَّ اللَّهَ كُتَبِّ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ٩٢                                                                        |
| إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ٩٢<br>إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَدِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْبَا   |
| V1                                                                                                                             |
| إِنَّ المُفْسِطِينَ فِي الدُّنْبَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ                                                        |
| الْقِيَامَةِأستامَةِ                                                                                                           |
| إِنَّ النِّسَاءَ شَفَائِقُ الرِّجَالِ٧٤                                                                                        |
| إِنَّ بِأَرْضِ الْحُبَشَةِ مَلِّكًا لا يُظلَمُ عنده أحدٌ                                                                       |
| YA1                                                                                                                            |
| إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ                                                                           |
| اِن رَسُون الله اللهِ عَلَى يَسْمِي إِحْدَى حَسْرَهُ<br>: كُنْةُ                                                               |

| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 27-5 E. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النارِ ۸۲، ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لُحمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سُكِينِ كَالْجَاهِدِ. ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صَّوْمُ جُنَّةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قُضَاةُ ثَلاثَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كُبْرَ الْكُبْرَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَــُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يك<br>لَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي<br>لَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لُجُبْن وَالْبُخْلِ ٤٣٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ ا<br>لَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْ<br>لَّهُمَّ، إِنِّ أُحَرِّجُ حَقَّ الطُّ                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كُفْر وَالْفَقْرِ ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شَعِيفَيْنِ الْيَكِيمِ وَالْمُؤْآةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لَّهُمُّ، إِنَّ أُحَرِّجُ حَتَّ الطَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يُسَتُّ نَفْسًاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يُسَتُ نَفْسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئِسَتْ نَفْسًا<br>مَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يُسَتْ نَفْسًا<br>مَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟<br>مُا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئِسَتْ نَفْسًا<br>مَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئِسَتْ نَفْسًا<br>مَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟<br>مَا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ فَ<br>مُا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br><br>نُ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَةَ                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئِسَتْ نَفْسًا<br>ثَا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ؟<br>ثَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ<br>ثَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br>نُ مُجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَة<br>نُ مُأْتِئُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَرِ                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ئِسَتْ نَفْسًا<br>ثَا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ؟<br>ثَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ<br>ثَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br>نُ مُجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَة<br>نُ مُأْتِئُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَرِ                                                                                                                                                                     |
| ۱۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئِسَتْ نَفْسًا<br>نَا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ؟<br>نَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ<br>نَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br>نُ خَمْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ حَلَهَ<br>نُ رَآيَتُمْ أَنَ ثُطْلِقُوا لَهَا أَبِ<br>نُ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدٍ أَ-                                                                                                                               |
| الله جهّادَ عَلَيْكَ ۸٦.<br>الله جهّادَ عَلَيْكَ ۸٦.<br>الله تَخْرُجُ عَلَى النَّاسَ<br>الله الله الله ٢٣١<br>الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئِسَتْ نَفْسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الا حِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الا حِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الا حِهَادَ عَلَى النَّاسَ<br>النَّالِ تَخْرُجُ عَلَى النَّاسَ<br>النَّالَ النَّاسَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو | ئِسَتْ نَفْسًا<br>ثَا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ؟<br>ثَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ<br>ثُلُ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br>نُ خَعْمَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَهَ<br>نُ وَآيَتُمْ أَنْ ثُطْلِقُوا لَهَا أَدِ<br>نُ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَ-<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ يَعْمَلَ بِهِ |
| الا حِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الا حِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الا حِهَادَ عَلَى النَّاسَ<br>النَّالِ تَخْرُجُ عَلَى النَّاسَ<br>النَّالَ النَّاسَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو | ئِسَتْ نَفْسًا<br>ثَا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ؟<br>ثَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَكَ اللهُ فَ<br>ثُلُ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَ<br>نُ خَعْمَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَهَ<br>نُ وَآيَتُمْ أَنْ ثُطْلِقُوا لَهَا أَدِ<br>نُ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَ-<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ<br>نُ يَعْمَلَ بِهِ |
| الا جِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الا جِهَادَ عَلَيْكَ ٨٦.<br>الله عَلَى النَّاسَ<br>الله عَلَى النَّاسَ<br>الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ئِسَتْ نَفْسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ١٩٤                                                                            | نَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْتًا فِيهِ الرُّوحُ   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| أَيُّهَا الْمُرِيِّ مُسْلِمِ أَغْنَقَ الْمَرَأُ مُسْلِيًّا ٣٤١                                                     | نَرَضًانَ                                                           |
| أَيُّهَا رَجُّلِّ كَانَتُ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا ٧٥،                                                      | نَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُِ ٥٥                   |
| 788                                                                                                                | نَّ فَضْلَ عَاثِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ ٤٨        |
| أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌّ٧١<br>آيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ تُفْلِحُوا ٢٦٧ | نَّ مَثِلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي ٢٥٩                |
| أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ؛ تُفْلِحُوا ٢٦٧                                                 | نَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا ١٩  |
| بِثْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ٨٨                                                                           | نَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا٨٠                |
| بُعثْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلْمِ                                                                                      | نَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ٢٣                              |
| بَلُّ أَوْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ                                          | نًا كُنَّا أَخْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ . ١٧٠      |
| YV1                                                                                                                | نًا لَمْ نَجِيْ لِقِتَالِ أَحَدٍ                                    |
| بَيْنَهَا رَجُلٌ بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ                                                    | نُكُمُّا جِنْتُرَانِي لأَخْدُمَكُمَا خَادِمًا٥٣                     |
| بِثْرًا٩١                                                                                                          | ثَمَّا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِِ١٦١                                |
| تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ                                                                                           | ثُمَّا بُعِثْتُ لِأَثْمِيمَ مَكَارَمَ الأَخْلاَقِ ٢٠١٤              |
| تَسَمِّوْا بِٱسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ٧٩                                                                             | نَّمَا مَثِلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا |
| تَصَدَّقُواْ عَلَيْهِ٥٦                                                                                            | Υο                                                                  |
| تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ١٦٢                                                                            | نَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ٢٦                 |
| تُعْرَضُ الأَعْيَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ١٩٣                                                           | نَّهَا دَاءٌ، وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ١٨١                               |
| تُنْكَتُ الْزُأَةُ لأَرْبَعِ                                                                                       | نَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ٤٩             |
| ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ ِجَدٌّ ٣٤٢                                                        | نِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لُحُمْ بِهَا       |
| جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ                                                         | لْعَرَبُنامَتِهِ                                                    |
| 190                                                                                                                | نِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ            |
| جاء رجل إلى النَّبِيِّ ﷺ فقال هلكتُ ٣٤٢                                                                            | ٣١١ ٢٤٤                                                             |
| حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ                                                                           | نُي قَذْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ    |
| خَدَمْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَهَا قَالَ لِي أُفُّ                                                         | دْ أَخْرِجُوادُ أُخْرِجُوا                                          |
| YYV                                                                                                                | وتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ                                          |
| خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي                                                            | وَفِي شَكَّ أَنْتَ يَابُنَ الْحُطَّابِ؟١٨٨                          |
| حَرِّ شَدِيدٍ                                                                                                      | يْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟           |
|                                                                                                                    | YAA                                                                 |
| خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ١٦٢،٤٧                                                                              | يَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابُّكُمْ مَنَابِرَ٩٠          |
| دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ٢٣                                                                        | يًّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ٩٥                           |

| لنَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ                                  | گانَ ا            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| كُك                                                                                       | يَنَحَدُ          |
| لنَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . ١٩٢                                  | گانَ ا            |
| رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ٢٣                                                       | گانَ رَ           |
| غلامٌ بهودَيٌ بخدم النبي ﷺ فمرض ٢٧٥                                                       | کان د             |
| غلامٌ يهودَيٌّ بخدم النبي ﷺ نمرض ٢٧٥<br>يُمِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبُّ أَنْ | گانَ نَ           |
| عَلَيْهَا                                                                                 |                   |
| المُعْضِفُ نَعْلَهُ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ ٤٨                                               | کان               |
| لِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَّنِي٥٣                                        |                   |
| نَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ١٨٢                                                       | کُلُّ شَ          |
| سُکِرُ خُرُ١٦٢                                                                            | و<br>کُل مُ       |
| عُرُونِي صَدَقَةٌ١٦٢                                                                      | وق<br>کُل مَ      |
| ، اللُّنْيَّا كَإِنَّكَ خَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . ١٨٧                                |                   |
| أَشْرَبُ فَأَنَّاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ ٤٨                                                   | ر<br>گنتُ<br>گنتُ |
| أَا اخْرًا الْبَالْسُأَنْ الْبَالْسُ                                                      |                   |
| رَ أَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟ ٤٩                                              |                   |
| لُ بِهِ فَيْمَثِّلُ اللهُ بِي وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا ٣٢٣                                  | لأأت              |
| يِي بَا بُنَيِّةٍ؛ فَإِنَّ اللهُ مَانِعٌ آبَاكِ ٢٧٠                                       | لائب              |
| للسَّدَقَةُ لِغَنِيُّ                                                                     | لاتجا             |
| ت<br>رُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ ٢٥٩                                                |                   |
| رمُوهُلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                            |                   |
| رَبِ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلُّ شَرٌّ ١٨٠                                       | لائف              |
| رِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنَّ قُطَّعْتَ وَحُرَّفْتَ ١٨١                                    | لائذ              |
| يرِبُوا إِمَّاءَ اللهِ                                                                    | لاً تَمْ          |
| فَمُّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ الله ٢٥٩                                                     | لا تُفَ           |
| رِلُوا مَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ١٨٣                                    | لاتَقُ            |
| رِيُّ السَّاعَةُ حَنَّى كَثْرُجَ نَارٌّ مِنْ أَرْضِ                                       |                   |
|                                                                                           |                   |
| ازِ                                                                                       | لائنگ             |
| ي د ولا ضرَ از ۹۳، ۱۸۳                                                                    |                   |

| دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ٣١٨                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَبِحَ صُهَيْبٌ٢٥٦                                                                                     |
| رُدُّوا عَلِيَّ رِدَائِي                                                                               |
| سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ٥٥                                                               |
| شَاهَتِ الْوُجُوهُنسب                                                                                  |
| عُذَّبَتِ الْمَرَأَةُ فِي هِرَّةٍ                                                                      |
| عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أَمَّنِي٩٥                                                                  |
| عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحِيْهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى                                    |
| الإِسْلَامالْاِسْلَاماللهِ الْعَالِمُ اللهِ الْعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا |
| عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ٢٢                                                                               |
| عَلَيْكُمْ يِسُنِّتِيعَلَيْكُمْ يِسُنِّتِي                                                             |
| غَارَتْ أَمَّكُمْغَارَتْ أَمَّكُمْ                                                                     |
| فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْحُصْمَانِ٧٢                                                          |
| فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ٦٩                                              |
| فَإِنَّ لِصَاحِبِ إِلْحَقَّ مَقَالًا                                                                   |
| فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ                                                                     |
| فَتَرُودُهِنَ عَلَيْهِ حَدِيفَتَهُ؟                                                                    |
| فوالله ما يخزيك الله أبدًا؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ                                                 |
| YTT                                                                                                    |
| قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                   |
| ΑΥ                                                                                                     |
| قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا٥٨                                      |
| قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ٣٠٢                                                                  |
| تُمْ يَا بِلالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلاةِ١٩٢                                                             |
| قُمْ يَا عُبَيْدَة بْنَ الْحَارِثِ، وَقُمْ يَا خَمْزَةُ، وَقُمْ يَا                                    |
| عَلِلُّ٩٥                                                                                              |
| كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ جُعْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ                                          |
| 771                                                                                                    |
| كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدٌّ مِثْزَرَهُ ١٩٢                                         |

| مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ٧٣                                           | لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا أَنَا وَالدُّنْيَاِ١٨٨                                                                        | ٥٤                                                                                                             |
| مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ دَعَى الْغَنَمَ ١٧٤                                              | لا يَجِلَّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِيًّا١٧٠                                                              |
| مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْم؟ ٣٤٨                                           | لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُّكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ٣٤١                                                               |
| مَا جِنْتُكُمْ بِمَا جِنْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَّالَكُمْ . ٥٧،                                | لاَبْعَثَنَّ معكم رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٌ ٢٩٥                                                           |
| 191                                                                                               | لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحُطَبِ                                              |
| مَا حَمَلِكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ٣١٤                                                      | ١٧٤                                                                                                            |
| مِا خَفَّفْتُ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ                                             | لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَيْعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا                                            |
| أَجْرًا                                                                                           | 108                                                                                                            |
| مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ                                                                          | لَعَنَ اللهُ الحُمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا ١٨٠                                                            |
| مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطَّ فَقَالَ لاَ ٣٤                                          | لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺمَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ٩٠                                                             |
| مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْتًا إِلاَّ الْعِسْلاَمِ شَيْتًا إِلاَّ أَعْطَاهُ | لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ٩٠                                                                              |
| أَعْطَاهُ                                                                                         | لَغَذُوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ٤٣                                                                  |
| مَا شَبِعَ رَسُولُ الله ﷺ لَلاَئَةَ أَيَّام تِبَاعًا ١٨٩                                          | لَقَدُ أَشَرْتَ بِالرَّأْنِيَ٥٨                                                                                |
| مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَرَأَةَ لَكُمْ قَطُّ ٥٠                                             | لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْبُبَالِغَ٣٥٣                                                        |
| مَا ضَرَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ ٤٤،                               | لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُلْتَوِي ١٨٨                                  |
| ٨٢                                                                                                | لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي غِلْمَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ١٩٦                                                              |
| مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟                                                       | لَمْ مُرَاعُوا، لَمْ مُرَاعُوا                                                                                 |
| مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَّا يَدُّ إِلاًّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلا أَبَا                            | لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟!                                                                                       |
| ***                                                                                               | نَّ<br>لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي                                          |
| بحر<br>مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ<br>لَهُ صَدَقَةٌ         | دَم مُؤْمِن                                                                                                    |
| لَهُ صَدَقَةٌ                                                                                     | لَوُّ خَرَجُتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ١٩٤                                                                   |
| مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ                            | لَوُّ خَرَجْتُمُ إِلَى أَرْضِ الحُبَشَةِ١٩٤<br>لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُمَّتِي لأَخَرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ |
| Ψξ                                                                                                | 190                                                                                                            |
| مَا هَذَا الْحُبْلُ؟                                                                              | لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ٢٥٠                                            |
| مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدٌ؟                                                                   | لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا٢٦                                                                  |
| مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدِ؟                                                           | مَا أَخْرَ جَكُمَا مِنْ بُيُورِيكُمَا هَدِهِ السَّاعَةَ ؟ ١٨٨                                                  |
| مَا هَمَنْتُ بِشَيْءٍ مَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَهِمُّونَ                              | مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ٨٢                                                                 |
|                                                                                                   | مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَبْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ                                               |
| به به ۱۹۷ به به ۱۹۷                                                                               | 100 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                        |

| مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ لا يُرْحَمُ السَّالِ                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ لِلأَسْقُفِ أَبِي الْحَارِثِ ٢٩٥                                                                                                                                               |
| مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله إِلَى الْمُقَوِّقِس ٢٧٧                                                                                                                                                  |
| مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ٢٧٧                                                                                                                                     |
| مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إَلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِس<br>مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إَلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِس                                                                                   |
| YVV                                                                                                                                                                                                      |
| مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ ٧٩                                                                                                                                             |
| مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟                                                                                                                                                           |
| مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا٧٥                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          |
| مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟                                                                                                                                                                                  |
| 170                                                                                                                                                                                                      |
| نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ. • ٩ هَذَا كِتَابٌ مِنْ كُمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَم<br>هَذَا كِتَابٌ مِنْ كُمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَم<br>٢٧٧ |
| هِذَا كِتَاكُ مِنْ كُمَّدِ النَّهِ ۚ ٱللَّهِ ۚ ٱللَّهِ النَّالْحُدِ                                                                                                                                      |
| ۲۷۷                                                                                                                                                                                                      |
| هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لأَهْلِ أَذْرُح . ٢٩٥<br>هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ الله ومُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ الله<br>لِيُحَنَّةَ بْنِ رُوْبَةَ                                               |
| عنه وعاب مِن مصلو النبي ما عن الرابع .<br>هَذِه أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ هِ مُحَمَّد النَّه * وَسُمِ لِ اللهِ                                                                                                 |
| مَوْوِ اللهُ عِنْ اللهُ وَحَمْدٍ النَّبِي رَحُونِ اللهِ<br>لِيُحَنَّةُ بْنِ رُؤْبَةً                                                                                                                     |
| ي من من اَحِد مِنكُمْ طَعَامٌ؟ ٢٧٤                                                                                                                                                                       |
| هل مع احد يسم صحام ،                                                                                                                                                                                     |
| على مِن عداءٍ .                                                                                                                                                                                          |
| مَّ وَنَّ عَلَيْكَ، فَإِنَّهَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ<br>مُوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنَّهَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ                                                                   |
| وَاللهُ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ ١٨٧                                                                                                                                                   |
| والله ما الدَّياقِ الاَحِرُو إِلَّا مِثْلَ ١٨٧<br>وَاللهُ! لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ                                                                                    |
| والله! ليتِمن هدا الأمر حتى يسِير الراجِب مِن<br>صَنْعًاءَ                                                                                                                                               |
| صنعاء٨٥ وَإِنَّ هَذَا اللَّالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ٨٨                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                          |
| وَبَرِ نَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ٣١٧                                                                                                                                               |
| وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ ١٩٢ .<br>رَدَرُهُ مِنْ رَرِّ وَقُورَةً مِنْ الصَّلاةِ                                                                                                           |
| وَلاَ تَذْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ                                                                                                                                                                       |
| وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا١٧١                                                                                                                                                                     |

| ا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا٣٥                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئَلُ صَلْصَلَةِ الجُرَسِثنان مَا تَعَالَمُ الجُرَسِثنان مَا تَعَالَمُ عَلَيْهِ الْعَالَمُ عَلَيْهِ |
| أحَيًا مانتَ                                                                                       |
| رُ بِ بِبِينِي<br>نْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ                   |
| 171                                                                                                |
| نْ أَخْيَا أَرْضًا مَيْنَةً فَلَهُ مِنْهَا٩٦                                                       |
| نْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ١٦٩                                                            |
| نْ أَعْنَقَ رَقَبَةً أَعْنَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا                                         |
| نُضْوًانَسَسَسَ                                                                                    |
| نِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِم٢٨٠                                                              |
| نْ أَمَّن رَجُلاً عَلَى دَمّهِ فَقَتَلَهُ ٣١٥.                                                     |
| نْ أَيِّ الْبِلادِ أَنْتَ؟ وَمَا دِينْكَ؟ ٢٠٢                                                      |
| نْ تِرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ                                        |
| جَهَنَّمَ                                                                                          |
| نْ خُسْنِ إِسْلاَمِ الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ . ١٦٢                                     |
| نْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ                                                                            |
| نْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ١٦٨                                               |
| نْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا. ٦٤، ١٧٧                                            |
| نْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَاجْلِدُوهُ١٨٣                                                                |
| نُ شَرِّبَ الْحُمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ<br>رُبُعِينَ صَبَاحًا                      |
| رْبَعِينَ صَبَاحًارُبَعِينَ صَبَاحًا                                                               |
| نْ ضَرَبَ غُلاكًا لَهُ حَدًّا لَمْ بَأْتِهِ ٣٤٢                                                    |
| نْ ضَمَّ يَتِيهًا بَيْنَ أَبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ                                   |
| ۸۸                                                                                                 |
| نْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَجْعَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ٩٦                                                     |
| نَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟٩١                                                                  |
| نَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا٣٢٨                                                       |
| يَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَنَّا عَجَّ إِلَى اللَّهِ ﷺ ٢٩                                           |
| نَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌّ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً                                 |
| ۲۸٤                                                                                                |

| ذَهَبُ؟ ٣٥                 | مَلَتْ تِلْكَ الْأَ   | يَا عَائِشَةُ، مَا فَ  |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 104                        | أَيْتَ الْحِيرَةَ .   | يَا عَدِيٌّ هَلْ رَ    |
| ينِكَ، وَكُلْ مِمَّا       | اللهَ، وَكُلُّ بِيَهِ | يَا غُلاَمُ، سَمَّ     |
| ۸١                         |                       | يَلِيكَ                |
| أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ | بِ، إِنَّ اللهَ قَدْ  | يَا مَعْشَرَ قُرَيْث   |
| ۳۱۹                        |                       | الجُاهِلِيَّةِ         |
| ۳۱                         | زَارْجِحْ             | يَا وَزَّانُ، زِنْ وَ  |
| 177                        |                       | يَرْحَمُ اللهُ لُوم    |
| ٠,٠٠٠                      | ئىي                   | يَرْحَمُ اللَّهُ مُورَ |
| 797                        | لإسلام ثلاث           | يَمْنَعُكُمْ مِنَ ا    |

| لَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورٍ؟ ٣٥٥                                                            | <b>وَهَ</b> لَ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| كَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ ؟٣١                                                                      |                |
| رَاهِيمُ، لَوْلا أَنَّهُ أَمْرُ حَقٌّ، وَوَعْدُ صِدْقٍ                                                          | يَا إِبْ       |
| 01                                                                                                              |                |
| فُلانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِنْتِ٥٥                                                                       |                |
| يْسُ، اذْهَبْ حَبْثُ أَمَرْتُكَ٨٣                                                                               | يَا أَذَ       |
| مُلَ الْحُنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا٥٦                                                           |                |
| هَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ٢٨                                                                     | يَا أَيُّ      |
| هَا النَّاسُ، إِنَّهَا آنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ٢٥                                                                | يًا أيُّ       |
| مِنْ الْاِنْتَانَ مُنْ الْاِنْتَانَ مُنْ الْاِنْتَانَ مُنْ الْاِنْتَانَ مُنْ الْاِنْتَانَ مُنْ الْاِنْتَانَ مُن | کا ک           |



## فهرس الأعلام

| أبو جندل بن سهيل بن عمرو ٣٠٣، ٢٠٤        | براهيم ابن النبيب ٥١، ١٩٩             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| أبو جهل ۳۹، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۲۷، ۲۲۸،          | براهيم الطَيْطُ ا ١١١، ١٣٧، ١٩٥، ٢١٩، |
| 707, 707, 307                            | 77, 777, 307, 707, 737, 007           |
| أبو داود ٩                               | بن إسحاق                              |
| أبو ذر ۲۱                                | بن القيم ٣١٠، ٢١١، ٣١٠                |
| أبو سفيان بن حرب ۲۰، ۳۲، ۵۲، ۵۷،         | بن تيمية٢١٣، ١٥٥، ٢١٣، ٢١٣            |
| ۸۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۸۳۲، ۲۲۳، ۲۳۳،            | بن زنیمبن زنیم شام ۳٬۱۸               |
| 770,307,007,357,057                      | بن سعدًبن                             |
| أبو طالب ۱۹۸، ۲۲۸، ۲۷۰، ۳٤۷              | بن عاشورب۲۲، ۲۲۲                      |
| أبو طلحةأبو طلحة                         | بن کثیر ۹، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۰۵، ۲۸۶،        |
| أبو عبيدة بن الجراح ٥٥، ٩٥               | ٣١٠                                   |
| أبو عثمان النهدي                         | بن ماجه                               |
| أبو عزة الشاعر                           | بن هشام ۳۹، ۲۷۰، ۳۲٦                  |
| أبو لهب۲۳۹، ۲٦۸                          | بو أحمد بن جحش                        |
| أبو مسعود الأنصاري١٦٩                    | بو أسيد الأنصاري                      |
| أبو موسى الأشعريالله ٣٤٤                 | بو الحارث أسقف نجران ۲۹۲              |
| أبو هريرة٢٦، ٢٥، ١٥٣، ١٧٤، ١٨٣،          | بو الحوارء السعدي٢٣                   |
| ٨٨١، ٢٥٢، ١١٣، ١٤٣، ٢٤٣                  | بو الدرداء ۱۹۳،۱۸۱،۱۸۰                |
| أبو وداعة                                | بو العاص بن الربيع                    |
| أبو ياسر بن أخطب                         | بو أمامة٧١                            |
| أبي بن خلف                               | بو أيوب الأنصاري                      |
| أجنايتوس ۴۵۹                             | بو بردة٧٥١                            |
| أحمد بن حنبل                             | بو بصیر ۲۰۴                           |
| آدم الغيني . ۱۰۸ ، ۱۶۷ ، ۲۰۲ ، ۲۵۲ ، ۲۷۰ | بو بكر الصديق ٢٣، ٢٩، ٥٥، ٥٩، ٦٣،     |
| اده ین هیا                               | ۳٦١، ٣٣٤، ٣٢٠، ٢٦٩، ١٨٨، ١١١          |

| الطبري٩، ٢٢٥                                 | سامة بن زید ۳۱، ۲۸۸، ۳۱۵، ۳۰۵ |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| العباس بن عبد المطلب١٩٧، ٣٢٢                 | سحاق الظيخ                    |
| العباس بن مرداس ٣١٩                          | سهاء بنت أبي بكر              |
| العهاد الأصبهاني١٢                           | سياعيل الظيخ ۲۲۰،۲۱۲،۲۱۲      |
| ألفار                                        | لأخنس بن شريقلا               |
| الفارعة بنت أبي سفيان                        | لإراشيلإراشي                  |
| الفخر الرازي١٣٧                              | رلأسود بن سريع ٣١٤            |
| القرطبي۱۳۱، ۱۵۵                              | لأشعث بن قيس الكندي٣٢         |
| المثنى بن حارثة١٩                            | لأقرع بن حابس٧، ٥٣، ٣١٩       |
| المـزنيالمـزني                               | لباقلانيلباقلاني              |
| المسور بن مخرمة۲۳۸                           | لبخاري                        |
| المطعم بن عدي                                | لبيهقي                        |
| المطلب بن حنطبا                              | لترمذي                        |
| المغيرة بن شعبة                              | لجلندی                        |
| المقداد بن عمرو۱                             | لحارث بن الخزرجل              |
| المقوقس۲۷۷، ۲۸۰                              | لحارث بن هشام                 |
| المنذر بن جرير ٦٤                            | لحباب بن المنذر ًلاه          |
| المنذر بن ساوی                               | لحسن البصريل                  |
| النجاشي ١٤٧، ١٥٣، ١٦٥، ٢٧٧، ٢٨٠،             | لحسن بن علي۲۶، ۵۲، ۵۳، ۲٤۰    |
| 7.1                                          | لحسين بن علّي۲۵، ۵۳، ۲٤۰      |
| النسائي٩                                     | لخضر الظِّلة                  |
| النضر بن الحارث . ۲۱،۳۱، ۳۲۲، ۴٤۸            | لخطابيلغطابي                  |
| النضير بن الحارث                             | لربيع بنت معوذ ابن عفراء ٣٥   |
| النعمان بن بشير                              | لزبير بن العوامهه             |
| النعمان بن شريك١٩                            | لزركشيلزركشي                  |
| الوليد بن عتبة ٥٥                            | لزمخشريلزخشري                 |
| اليسع الله الله الله الله الله الله الله الل | لسيوطي                        |
| أدائده مه                                    |                               |

| بـري                                          | م أيمن                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| بريــدة ٣١٤                                   | م حبيبة بنت أبي سفيان ٢٣٤، ٢٨١، ٣٣١ |
| بشر بن البراء                                 | م سلمة ٣٦، ٥٠، ١٨٢، ٣٣٣             |
| بشر بن سفيان الخزاعي                          | م معبد                              |
| بلال بن رباح ، ، ، ، ، ۱۹۲ ، ۱۹۲              | م هانئ بنت أبي طالب                 |
| بولس ۲۲۱                                      | مامة بنت زينب بنتْ رسول الله ٥٢     |
| توماس أرنولد ٣٤٧، ٩٥٣                         | مرأة إبراهيم الطيخ                  |
| توماس كارليل ٢٤، ٢٤١، ٣٤٧                     | مرأة عزيز مصر١٠٨                    |
| تيودوسيوس ٩٥٣                                 | مرأة عمران الطخلخ                   |
| ثابت بن قیس۷٦                                 | مرأة فرعون ۱۰۹، ۱۰۹                 |
| ثیامة بن أثال ۳۲۳، ۲۳۵، ۳۳۳، ۳۳۷              | مرأة لوط الطيخ ١٠٩، ١٠٩             |
| جابر بن عبد الله ٥٥، ٥٦، ٥٥، ٩٠،              | مرأة نوح الظيخ ١٠٩،١٠٨              |
| ۸۶۱، ۲۷۱، ۲ <b>۶</b> ۲، ۷۱۳، ۲۲۳، ۱3۳         | مية بن خلف أبو صفوان ٣٥٢            |
| جاکي سميث                                     | میل درمنجم، ٥، ١٣٤، ٣٤٥             |
| جانار                                         | نس بن مالك ۲۳، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۴۰،      |
| جبريل الطِّيعَةُ . ٣٣، ٥١، ١٩٥، ١٩١، ٢٣١، ٣٦٥ | 00, 76, 771, 071, 071, 781,         |
| جبیر بن مطعم ۳۲، ۱٤۸، ۱٤۸، ۳۲۳،               | 777,077                             |
| 778                                           | ياس بن عبدالله بن أبي ذُبَاب ١٦٩    |
| جريج                                          | يرينايوس                            |
| جرير بن عبدالله١٧٧،، ١٩٩                      | يزابيلايەە٣                         |
| جعفر بن أبي طالب ١٤٧٠٠، ١٦٥، ٣٥٦،             | اذان                                |
| جمال الدين الفندي                             | اول ديفنا                           |
| جواهر لال نهرو ٢٤٤                            | حيرا الراهب١٥٧، ٣٤٥، ٣٤٧، ٣٤٨       |
| جوتـه ۲۸، ۳۷۱                                 | ختنصر                               |
| جورج برنارد شو                                | ديع الزمان سعيد النورسي ١٤٧         |
|                                               | لديل بن ورقاء الخزاعي               |
| جورج سارتون ۲٤٤                               | رنابـارنابـا                        |
| حدر حادمة                                     | . ناد د شد                          |

| روبرتسون۲۵۸                        | جوستاف لوبون ۲۶۲، ۲۶۲، ۳۳۹، ۳۵۸        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| رونالد بودلي                       | جون إمري                               |
| ریحانة بنت زید                     | جويرية بنت الحارث ٣٤٣، ٣٤٣             |
| زاهــر ٥٥                          | جيفـر                                  |
| زرارة بن عمير أبو عزيز ٣٢٢، ٣٢٦    | حبيش بن خالد                           |
| زكريا الطيخ                        | حذيفة بن اليهان                        |
| زیجرید هونکه                       | حفصة بنت عمر ۴۳۲، ۳۳۲                  |
| زيد بن أسلم ٢٣٥                    | حکیم بن حزام                           |
| زيد بن الدثنة٢٢٨، ٣٤٤              | <b>م</b> زة بن عبد المطلب ٥٩، ٣٢٠، ٣٥٤ |
| زید بن سعنة ۲۰، ۱۷۰                | حيي بن أخطب ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٩٠،             |
| زينب بنت جحش ٤٨، ٣٢٣               | 777, 057                               |
| سارة عليها السلام٢١١               | خالد بن الوليد ۵۸، ۳۰۰، ۳۱۵، ۳٤۰       |
| سالم بن عوف۳۳۱، ۲۷۲، ۳۳٦           | خالدة بنت الحارث ۲۳۲، ۲۳۲              |
| سعد بن أبي وقاص٩٦،٨٤               | خباب بن الأرت                          |
| سعد بن النعمان بن أكال٣٢٢          | خبيب بن عدي                            |
| سعد بن عبادة ۲۸۸،۸۶                | خديجة بنت خويلد ٣٣، ٤٩، ١٧٤، ٢٣٣،      |
| سعد بن معاذ۸۱، ۳۵۲، ۳۵۳            | 777, 377, 037, 737                     |
| سعید بن جبیر                       | خولة بنت حكيم                          |
| سفانة ابنة حاتم الطائي٢٨           | داليمباتيوس١٣٢                         |
| سكتس الخامس                        | داود 🕮۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۳۵۰            |
| سلام بن أبي الحقيق٣١٦،٢٩٠          | وبلردوبلر                              |
| سلام بن مشكم                       | دينيس ماكايون                          |
| سلامان                             | باح بن ربیع                            |
| سلايفر ١٢٩                         | ربيعة بن عباد الديلي٢٦٧                |
| سلهان الفارسي . ۲۲۸، ۲۳۰، ۳۶۳، ۳۶۳ | بيعة بن كعب الأسلمي٨٣                  |
| سلمة بن الأكوع                     | رفعت العوضيرينسيسيد ١٢١                |
| سليان المنطق ۲۱۲، ۳۳۱، ۳۵۰         | رفيدة                                  |
| سنحاریب ۲۱۲                        | ه ان و ليام:                           |

| عبد الرحمن بن أبي بكر               | هل بن أبي حثمة                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| عبدالرحمن بن أبي ليلي١٧٠            | ىهل بن الحنظلية                       |
|                                     |                                       |
| عبدالرحمن بن عوف ۸۶، ۳۱۱، ۵۲        | لهل بن حنیف                           |
| عبدالله الليثي                      | هل بن سعد                             |
| عبدالله بن أبي ابن سلول ۲۸۸، ۳۲٦،   | هیل بن عمرو ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۲۲             |
| 707, 077                            | واد بن غزية الأنصاري٢                 |
| عبد الله بن أبي أوفى ٨٩             | ودة بنت زمعة                          |
| عبدالله بن أبي بكر                  | ید قطب ۲۵۸، ۲۲۲، ۲۰۸                  |
| عبدالله بن أريقط٠٠٠٠                | ﺎﺱ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ                             |
| عبد الله بن أم مكتوم٢٠٠             | ىداد بن أوس                           |
| عبد الله بن بريدة٧٥                 | ر حبيل بن حسنة                        |
| عبدالله بن بشر الخثعمي ١٥٤          | يبة بن ربيعة ٢٠٢،                     |
| عبدالله بن جحش ٥٦، ٣٥٥              | مفوان بن أمية                         |
| عبد الله بن جدعان                   | مفية بنت حيي بن أخطب ٤٧.، ٥٠،         |
| عبدالله بن رواحة٠٠٠٠                | 77, • 37, 777, 337                    |
| عبدالله بن سلام ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۳٤۹  | ملاح الدين الأيوبي١١٧                 |
| عبدالله بن عباس ۳۳، ۷۷، ۹۲، ۱۹۷،    | سهیب بن سنان                          |
| 1 • 7 ، 0 ( 7 )                     | سيفي بن أبي رفاعة                     |
| 777, 777, 777                       | ٠٠٠                                   |
| عبدالله بن عمر ۸۰، ۸۲، ۹۰، ۹۱، ۲۹۱، | ائشة أم المؤمنين . ٥، ١٨، ٣١، ٣٥، ٤٤، |
| ٣٤٢                                 | 3, 83, 00, 10, 74, 151, 451,          |
| عبدالله بن عمرو٩٦، ١٩٥، ٢٦٩         | ۸۱، ۲۸۱، ۹۸۱، ۹۱، ۱۹۱، ۲۹۱،           |
| عبد الله بن مسعود . ۳۲، ۷۵، ۸۶، ۱۸۸ | 91, 377, 177, 777, 777, 377,          |
| 198                                 | 40                                    |
| عبدالمسيح                           | امر بن سنانا                          |
| عبدالوهاب النجار۲۱۸                 | امر بن فهیرةا                         |
| عبيدالله بن جحش                     | باد                                   |
| ماتىللىد                            | *115 Sale 1- VII 1                    |

| عتبة بن ربيعة ٥٩، ١٠٣، ٢٠٢                       | فاطمة بنت رسول الله ۳۱، ۵۱، ۵۳، ۲٤۰    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| عثمان بن عفان ۵۸، ۸۲، ۱۸۲، ۲۸۷،                  | فرامرينو ۲۲۰                           |
| ۱ • ۳، ۲۳۳                                       | فرديناند ٣٥٩                           |
| عـداسعـداس                                       | فرعون ۱۶۳،۱۳۷،۱۳۲،۱۳۸                  |
| عدي بن حاتمعدي بن حاتم                           | فون کریمر ۱۱۹                          |
| عروة بن الزبير                                   | فيليبس                                 |
| عزير الطِّلةعزير الطُّلة                         | قبيصة بن ذؤيب                          |
| عزيز مصرعزيز مصر                                 | قتادة السدوسي                          |
| عطاء بن أبي رباحعطاء بن أبي رباح.                | قتيلة بنت سعد أم أسهاء بنت أبي بكر ٢٧٥ |
| عقبة بن أبي معيط ٣٤٨،٢٦٩                         | قيدار بن إسماعيل                       |
| عقيل بن أبي طالب ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٥٥                   | قيس بن سعد                             |
| علي بن أبي طالب ٤٠، ٥٣، ٥٣، ٥٩، ٢٥،              | قيصر الروم ٢٧٧                         |
| rv. (VI. rp1, vp1, Ap1, +3Y,                     | كارلو نلينو ٢١٨                        |
| 177, • 77, 777, 507                              | كارين أرمسترونج ٣٥٤، ٣٥٤، ٣٥٤          |
| عمر بن الخطاب٥٥، ٥٨، ٨٠، ١١٧،                    | کسری بن هرمز ۲۸۰، ۲۷۷، ۲۸۰             |
| ۸۳۱، ۱۳۲۰ ع ۱۵ ۸ ۸ ۸ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ | كنانة بن أبي الحقيق                    |
| ٠٧١، ٠٨١، ٧٨١، ٨٨١، ٧٢٢، ٣٠٣،                    | لامارتين ٢٤١                           |
| • 77, 777, 777, 377, ۸07                         | لايتنـر ٢٥٦                            |
| عمر بن حصينعمر بن حصين                           | لقيان الطِيخة                          |
| عمر بن عبد العزيز ١٥٤، ١٥٤                       | لوط الطَّين ٢٦١                        |
| عمرو بن أبي سفيانعمرو بن أبي سفيان               | لويس الرابع عشر ٣٥٩                    |
| عمرو بن الجموح                                   | لين بول ٢٤٢                            |
| عياض القاضي ٣١٣،١٤١                              | ماردروس ۱۱۲                            |
| عیسی النیلا۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲،۲۱۲                       | ماري ويلدز                             |
| V/Y, P/Y, • YY, FYY, T3Y, 00Y,                   | مالك بن أنس ٣٢٥                        |
| ۲۵۲، ۰۲۲، ۱۹۶ <sub>۲</sub> ، ۰۵۳                 | مجدي بن عمرو الجهني ٣٥٤                |
| عيينة بن حصن ٣١٩، ٣١٩                            | محمد الفاتح                            |
| ء<br>غورث بن الحارث٣١٧                           | محمد عبد الله دراز                     |



| نور الدين محمود                 | محمود شلتوت ۲۸٤، ۲۸۶                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| هاجر عليها السلام               | مخشي بن عمرو الضمري٢٩٧               |
| هامان                           | مريم عليها السلام ٢٩٤                |
| هانئ بن قبیصة                   | مسلم بن الحجاج                       |
| هرقل۲۳۸، ۲۳۸                    | مصعب بن عمير ٣٢٦، ٣٢٦                |
| هشام بن حکیم                    | معاذ بن جبل                          |
| واشنجتون إرفنج                  | معاوية بن أبي سفيان٥٥١               |
| ورقة بن نوفلورقة بن نوفل        | مفروق بن عمرو۱۹،۱۸                   |
| ول ديورانت ٣٧٢                  | مکرزمکرز                             |
| وليم موير ٢٤٣،٢٠                | ملتون هيوماسون                       |
| وید برکاش أبادهیاي              | ملكة اليمن                           |
| يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ١٨٧ | مهاجر بن يزيد                        |
| يحيى الطَّيْطُ                  | موريس بوكاي                          |
| يزيد بن معاوية                  | موسى الظِّينِيِّ٥٠١، ١٣٢، ١٣٧، ١٤٣٠، |
| يعقوب الطَّيْخُ ٢١١،١٤٦، ٣٥٠،   | 717,717,177,007,507,607,             |
| يوحنا المعمدان                  | ۲۶۰،۰۵۳                              |
| يوحنة بن رؤبة                   | مونتجمري وات ٣٤٥                     |
| يوسف الشيخ ۲۱۱، ۱۳۷، ۱٤٦، ۲۱۱،  | ميسرة غلام خديجة٣٤٦                  |
| 307                             | ميشود الراهب                         |
| يوشع الظيمة                     | نعيم بن عبدالله                      |
| يونسُ الطَّيْلَةُ               | نوح الشيخ ۲۰۸،۲۰۲،۸۰۲                |



### فهرس الأعلام المترجم لها

| سفانة ابنة حاتم الطائي                 | أبو أسيد الأنصاري       |
|----------------------------------------|-------------------------|
| سلمة بن الأكوع ٣١٧                     | أبو بصير ٣٠٤            |
| سهل بن حنيف ً ٢٧٥                      | إدوين هبل ١٢٥           |
| سهيل بن عمرو                           | أسامة بن زيد            |
| سواد بن غزية الأنصاري ٦٢               | الأشعث بن قيس الكندي    |
| عائشة بنت الصديق٥                      | الجلندي                 |
| عامر بن سنان                           | الشافعي                 |
| عبد الأحد داود ٢١٤                     | العماد الأضبهاني١٢      |
| عبدالله بن سلام٢٣٠                     | المسزني                 |
| عبد الوهاب النجار ۲۱۸                  | أم العلاء٥٨             |
| عياض القاضي                            | أم سلمة :               |
| قتيلة بنت سعد أم أسهاء بنت أبي بكر ٢٧٥ | إميل درمنجم             |
| قیس بن سعد بن عبادة ۲۷٥                | بديل بن ورقاء الخزاعي   |
| كارلو نلينو ۲۱۸                        | بشر بن البراء ٣١٣       |
| کارین أرمسترونج ٣٤٦                    | بشر بن سفيان الخزاعي    |
| لامارتين ٢٤١                           | توماس كارليل            |
| لايتنــربـــــــــــــــــــــــــــــ | جواهر لال نهرو ۲۶۶      |
| لين بول ٢٤٢                            | جورج برنارد شو۲۶۳       |
| ماردروس ۱۱۲                            | جورج سارتون ۲۶۲         |
| محمود شلتوت ۲٦٤                        | جورج لوميتر             |
| واشنجتون إرفنج ٢٤٤                     | جوستاف لوبون            |
| وليم موير ٢٤٣                          | رونالد فيكتور بودلي ٣٥٠ |
| یحیی بن سعید بن فروخ القطان ۱۸۷        | سعدبن أبي وقاص٩٦        |
|                                        | سعد بن عبادة            |



## فهرس الأماكن

| الصين ١٤٠، ٣٣٨، ٣٣٩                      | أذرح ٢٩٥                           |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| الطائف ٣٢٣، ٣٢٣                          | أرضُ الملايوأرضُ الملايو           |
| العراق ١٣٦، ٢٤. ١٣٦، ٣٣٩                 | إسبانيا                            |
| الفاتيكانالفاتيكان                       | آسيا                               |
| القدس۸۰۳، ۵۰۳                            | إفريقيا                            |
| القسطنطينية١٥٥ القسطنطينية               | الإمبراطورية البيزنطية ١٥٥، ١٥٥    |
| ألمانيا ٢٤٨، ٢٤٩                         | الأناضولالأناضول                   |
| المحيط الأطلسيا١٤٠، ١٤٠                  | الأندلس ۲۷۱، ۵۹۹، ۳۷۱              |
| المدينة المنورة ١١، ١٩، ٢٣، ٣٣، ٣٣، ١٣٩، | البحر الأبيض المتوسط١٢٥            |
| 701,001,371,081,8.7,317,017,             | البحر الأحر ٢٩٦، ١٢٦               |
| PYY, • 77, 377, • 37, 507, 557, 5VY,     | البحر الميت                        |
| 377, 777, 187, 187, 087, 787, 987,       | البحرين ٣٢٨، ٣١٩، ٣٢٨              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |                                    |
| 777, 377, 777, 137, 107, 707, 307,       | البلقان                            |
| ,۳٦٤ ,٣٦٢ ,٣٦١ ,٢٣٠ , ٢٣٥٧ , ٢٥٩         | الجزيرة العربية ٥٩، ١٥٣، ٢٧٧، ٣٤٠، |
| ۳٦٧، ۲۱۳، ۷۲۳                            | 037, 137, 307                      |
| الحند ۱۲۷، ۲۳۸، ۳۳۹، ۲۷۲                 | لحبشة ۱۷۷، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۳۷، ۲۷۷،     |
| اليهامة ٢٣٧ ، ٣٣٧                        | 1.47, 597, 177, 037                |
| اليمن ٣١٩، ٢٩٦، ٣١٩                      | لحجازلحجاز                         |
| أمريكا                                   | لحديبية ٥٠، ٥٩، ١٣٩، ٢٩٩، ٢٩٩،     |
| إندونيسيا                                | ٣١٧                                |
| أوربا ۱٤٠، ٣٤٣، ٧٥٣، ٨٥٣، ٣٧١            | الحسرة                             |
| أيلـة٠٥٠ أيلـ                            | لحيرة ١٥٤                          |
| إيلياءا                                  | -<br>لشام ۲۸، ۲۹، ۲۳۲، ۲۹۲، ۳۳۹،   |
| بابــلب٢١٣، ٢١٣                          | ٥٤٣، ٦٤٣، ٧٤٣، ٣٥٣، ٤٥٣، ١٧٣       |
| ىدر                                      | لصفالصفا                           |

| فارس ۱۳۸، ۵۳ ا، ۱۸۸، ۲۱۲، ۲۷۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بروكسل۲٤٩                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بريطانيا۱۲۱، ۲۲۸، ۲۶۸، ۳۵۹   |
| فرنسا ۲٤۸، ۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بصریبصری                     |
| فلسطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بقيع الغرقد ٢٣٠              |
| فيينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بلجيكا                       |
| قبُاء ۲۲۰، ۲۳۱، ۲۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيزنطة٩٥٣                    |
| كاليفورنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبـوك                        |
| کانټرېري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جامعة جورجيا                 |
| كراع الغميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جبل ثور                      |
| مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جبل سلع                      |
| متحف هوف۱۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جرباء                        |
| مرصد جبل ولسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جزيرة كاراكاتوا              |
| مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حرة الوبرة                   |
| مصر ۱۳۷، ۱٤٦، ۲۱۱، ۲۷۷، ۲۸۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حرة واقم                     |
| <b>**</b> \ \ <b>*</b> \ \ <b>*</b> \ \ <b>*</b> \ \ <b>*</b> | خليج العُقبةخليج العُقبة     |
| مضيق جبل طارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خيېر۱۷۱، ۲۱۰، ۲۳۰، ۲۷۲، ۲۹۰، |
| مكة المكرمة ١١، ٣٦، ٣٩، ٤١، ٥٦، ٦٥، ٦٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197, 797, 117, 717           |
| 77, 271, 271, 001, 321, 1.7, 2.7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دومة الجندل ٣١١، ٢٩٦         |
| PYY, 377, 177, 337, 117, V17,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذي الحليفة                   |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رومــة ۲۸۷                   |
| 7.7, 3.7, 817, 817, 717, 317,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سوق بني قينقاع ۲۸۷، ٣٦٣      |
| VYY, VYY, 037, 707, 707, 007, 70Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سوق ذي المجاز                |
| نجران ۲۶۰، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيف البحر ٣٠٤                |
| نينوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ت                            |
| واشنظن ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صقلية ٣٥٩                    |
| يثرب ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمانعان                      |
| ينبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمورية                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غار حداء                     |



#### فهرس الغزوات والمعارك

| غزوة بدر الكبرى ٢٣، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ١٣٨،   | ۳٦٤         |
|----------------------------------------|-------------|
| ۸۲۲، ۸۳۲، ۲۳۲، ۸۸۲، ۵ <i>۱۳، ۲۳</i> ۳، | ٣٦٤         |
| 777, 777, 677, 577, 337, 767,          | ۳۸          |
| 778, 777, 377                          | ٣٥٤         |
| غزوة حنین ۳۲، ۲۱، ۱۸۹، ۳۱۶             | ٣٥٤         |
| فتح خیبر ۱۷۱، ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۹۱، ۳۱۱،      | , 971, 377, |
| 717,51.7                               |             |
| فتح مکة۷۲، ۲۳٤، ۲۶۲، ۳۵۳               | ۲٤٥         |
| مؤتـة                                  | ۸، ۳۲۳، 3۲۳ |
| موقعة الأبلة                           | ٣٥٤         |
|                                        |             |



## فهرس الصور

| صورة رقم (٠٧) الفقر والبطالة في واقعنا | وق     |
|----------------------------------------|--------|
| المعاصر ١٧٣                            | ٧٠     |
| صورة رقم (۰۸) المسكرات والمخدرات       | وق     |
| في واقعنا المعاصر                      | ٧٨     |
| صورة للمقارنة رقم (٩٩) مأساة كشمير     | وق     |
| YYY                                    | ٩٤     |
| صورة رقم (۱۰) رسائل الرسول ﷺ إلى       | القرآن |
| ملوك الأرض ٢٧٨                         | ۱۲٤    |
| صورة للمقارنة رقم (١١) مجزرة صابرا     | طينية  |
| وشاتیلا                                | 107.   |
| صورة للمقارنة رقم (١٢) التعامل مع      | ڣ      |
| الأسرى في واقعنا المعاصر ٢٢١           | 177    |

| ِمة حقوق       | صورة للمقارنة رقم (٠١) أز |
|----------------|---------------------------|
| ٧٠             | الإنسان في العالم         |
| ِمة حقوق       | صورة للمقارنة رقم (٠٢) أز |
| ٧٨             | الطفل في العالم           |
| مة حقوق        | صورة للمقارنة رقم (٠٣) أز |
| ۹ ٤            | البيئة في العالم          |
| للمي في القرآن | صورة رقم (٤٠) الإعجاز الع |
| ١٧٤            | الكريم                    |
| لقسطنطينية     | صورة رقم (٠٥) نبوءة فتح ا |
| ١٥٦            |                           |
| رهاب في        | صورة رقم (٠٦) العنف والإ  |
| 177            | ملقودا المام              |



## فهرس الأشكال

| شكل رقم (٠٣) الحرب والسلم في القرآن | شكل رقم (٠١) الأخلاق في القرآن الكريم     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| الكريما                             | <b>Y</b> V                                |
|                                     | شكل رقم (٠٢) الأنبياء في القرآن الكريم٢٥٧ |

### فهرس الخرائط

| خريطة رقم (٠٥) معاهدات الرسول ﷺ مع | ىرىطة رقم (٠١) غزوة حنين                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| اليهود                             | ىرى <b>طة</b> رقم (٠٢) غزوة الخندق٢٠      |
| خريطة رقم (٠٦) معاهدات الرسول ﷺ مع | ىرىطة رقم (٠٣) نسبة تواجد المسلمين في دول |
| النصارى۲۹۳                         | العالم٧٤٧                                 |
| خريطة رقم (٠٧) معاهدات الرسول ﷺ مع | نريطة رقم (٤٠) رسائل الرسول ﷺ إلى ملوك    |
| المشركين٢٩٨                        | الأرضا                                    |

## فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

| ٤  | مقدمة                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ٨  | منهج البحث                                                   |
|    | الباب الأول: الرسول ﷺ الإنسان                                |
|    | الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم                              |
| ۱۷ | المبحث الأول: كمال أخلاقه                                    |
| ۲۱ | المبحث الثاني: صدقه ﷺ                                        |
|    | المبحث الثالث: رحمته ﷺ                                       |
| ٣٠ | المبحث الرابع: عدله ﷺ                                        |
| ٣٣ | المبحث الخامس: كرمه ﷺ                                        |
|    | المبحث السادس: شجاعته ﷺ                                      |
| ٤٦ | الفصل الثاني: معاملاته ﷺ                                     |
| ٤٧ | المبحث الأول: معاملاته ﷺ مع زوجاته                           |
| ٥١ | المبحث الثاني: معاملاته ﷺ مع أولاده وأحفاده                  |
| ٤٥ | المبحث الثالث: معاملاته ﷺ مع أصحابه                          |
| ٥٧ | المبحث الرابع: معاملاته ﷺ مع جنوده                           |
| ٦٣ | المبحث الخامس: معاملاته ﷺ مع من لا يعرف                      |
| ٦٨ | الفصل الثالث: النبي ﷺ والحقوق                                |
| ٦9 | المبحث الأول: النبي ﷺ وحقوق الإنسان                          |
|    | المبحث الثاني: النبي ﷺ وحقوق المرأة                          |
| ٧٧ | المبحث الثالث: النبي ﷺ وحقوق الطفل                           |
|    | المبحث الرابع: النبي ﷺ وحقوق الخدم والعمال                   |
| ٨٤ | المبحث الخامس: النبي ﷺ وحقوق المرضى وذوى الاحتياجات الخاصَّة |



| ۸٧  | المبحث السادس: النبي ﷺ وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ٨٩  | المبحث السابع: النبي ﷺ وحقوق الحيوان                  |
| 94  | المبحث الثامن: النبي ﷺ وحقوق البيئة                   |
| ١   | الباب الثاني: أدلة نبوته على                          |
| ۱٠٢ | الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم)          |
| ۱۰۳ | المبحث الأول: الإعجاز اللُّغوي والبياني               |
| 117 | المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي                       |
| ۱۲۳ | المبحث الثالث: الإعجاز العلمي                         |
|     | المبحث الرابع: الإعجاز التاريخي                       |
|     | المبحث الخامس: الإعجاز الغيبي                         |
|     | المبحث السادس: الإعجاز النفسي                         |
|     | الفصل الثاني: كلماته ﷺ دليل نبوته                     |
| ۲٥٢ | المبحث الأوَّل: الإعجاز الغيبي                        |
|     | المبحث الثاني: الإعجاز العلمي                         |
|     | المبحث الثالث: الإعجاز البياني                        |
|     | الفصل الثالث: النبي ﷺ ومنهجه في حل المشكلات           |
| 170 | المبحث الأول: علاجه ﷺ لمشكلة العنف والإرهاب           |
| ۱۷۲ | المبحث الثاني: علاجه ﷺ لمشكلة الفقر والبطالة          |
| ۱۷۸ | المبحث الثالث: علاجه علله لمشكلة المسكرات والمخدرات   |
| ۲۸۱ | الفصل الرابع: حياته ﷺ دليل نبوته                      |
| ۱۸۷ | المبحث الأول: زهده ﷺ                                  |
| ١٩٠ | المبحث الثاني: عبادته ﷺ                               |
|     | المبحث الثالث: حرصه ﷺ على أمته                        |
|     | المبحث الرابع: نقاء حياته ﷺ                           |
|     | المحث الخامس: أمته ﷺ                                  |

| ۲۰۲                                    | الفصل الخامس: ذِكْرُهُ ﷺ في الكتب السابقة                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲•۷                                    |                                                           |
| Y 1 1                                  | المبحث الثاني: بشارات النبي ﷺ في التوراة                  |
| דוץ                                    | المبحث الثالث: بشارات النبي ﷺ في الإنجيل                  |
| YYE                                    | الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته ﷺ                      |
| 770                                    | المبحث الأول: شهادة رب العالمين                           |
|                                        | المبحث الثاني: الصحابة 🐉                                  |
| ۲ <b>۳</b> ۳                           | المبحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن                       |
| ۲۳۲                                    | المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره                       |
| 7                                      | المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين                       |
| ۲ ٤ ٥                                  |                                                           |
| ۲۰۲                                    | الباب الثالث: النبي ﷺ والتعامل مع غير المسلمين            |
| ۲٥٤                                    | الفصل الأول: النبي ﷺ والرسالات السابقة                    |
| Y00                                    | المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل                           |
| ۲٥٩                                    | المبحث الثاني: نظرة الرسول ﷺ لمن سبقه من الرسل            |
| ۲٦٤                                    | الفصل الثاني: تعاملاته ﷺ مع غير المسلمين في حال السلم     |
| ۲٦٧                                    | المبحث الأول: تعامله ﷺ مع المشركين في مكة                 |
| ۲۷۲                                    | المبحث الثاني: تعامله ﷺ مع الأقلية غير المسلمة في المدينة |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المبحث الثالث: تعامله ﷺ مع الدول غير المسلمة              |
| ۲۸٤                                    | الفصل الثالث: معاهداته ﷺ مع غير المسلمين                  |
| ۲۸٥                                    | المبحث الأول: معاهداته ﷺ مع اليهود                        |
| 797                                    | المبحث الثاني: معاهداته ﷺ مع النصاري                      |
|                                        | المبحث الثالث: معاهداته ﷺ مع المشركين                     |
| ۳۰۸                                    | الفصل الرابع: حروبه ﷺ مع غير المسلمين                     |
| ۳۱۰                                    | المحث الأول: أخلاقه عَلَيْهُ أثناء الحرب ويعدها           |

|                                   | مهرس الهوطوعات                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| الأسرىا                           | المبحث الثاني: أخلاقه ﷺ مع      |
| رد                                | الفصل الخامس: شبهات وردو        |
| الرسول ﷺ وتعدُّد زوجاته           | المبحث الأول: شبهة شهوانية      |
| اسلام بالعنف                      | المبحث الثاني: شبهة انتشار الإ  |
| رُ ﷺ يقر العبودية ٣٤٠             | المبحث الثالث: شبهة أن النبي    |
| ﴾ ﷺ القرآن عن اليهود والنصاري ٣٤٥ | المبحث الرابع: شبهة نَقُل النبي |
| ﴾ ﷺ لقافلة تجارية في غزوة بدر     | المبحث الخامس: تعرض النبي       |
| لنبي ﷺ لليهود٧٥٧                  | المبحث السادس: شبهة ظلم أ       |
| ٣٧٠                               | الخاتمة                         |
| ٣٧٤                               | الملاحق                         |
| ٣٩٠                               | المصادر والمراجع                |
| ٤١٠                               | الفهارسا                        |
| £٣A                               | فهرس الموضوعات                  |



#### الأستناذ الدكتور راغب السرجاني



الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وُلِدَ عام ١٩٦٤م بمصر، وتخرَّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٨م، أتمَّ حفظ القرآن الكريم عام ١٩٩١م. ثم نال درجة الماجستير عام ١٩٩٢م من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام المولية والكلي).

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة.
- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) www.islamstory.com.
  - باحث ومفكر إسلامي، وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي.
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة، تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها:
  - استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة.
- بعث الأمل في نفوس المسلمين، وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق الهدف.
  - تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه.
- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضرات وكتب ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم.
  - صَدَرَ له حتى الآن ٣٩ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي:



أسوة للعالمين (من هو محمد ﷺ): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسُّنَّة عام ٢٠١٠م.

(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ٢٠٠٩م.

(الرحمة في حياة الرسول ﷺ): الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة ﷺ عام ٢٠٠٧م.

المشترك الإنسان.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب

فن التعامل النبوي مع غير المسلمين

قصة الأندلس من البداية إلى السقوط

قصة تونس من البداية إلى ثورة ٢٠١١م

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب والمعرفة

الشيعة.. نضال أم ضلال؟!

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عهاد الدين زنكي

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية

أخلاق الحروب في السنة النبوية

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية

فلسطين.. واجبات الأمة

وشهد شاهد من أهلها

رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء

وخُلق الإنسان ضعيفًا

نقطة ومن أول السطر

رمضان ونصر الأمة أمة لن تموت

رسالة إلى شباب الأمة

كيف تحافظ على صلاة الفجر

كيف تحفظ القرآن الكريم

القراءة منهج حياة

المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية

أخى الطبيب قاطع

أنت وفلسطين

فلسطين لن تضيع.. كيف؟

لسنا في زمان أبرهة

إلا تنصر وه ﷺ

التعذيب في سجون الحرية

رمضان وبناء الأمة

الحج ليس للحجاج فقط

من يشتري الجنة

أسلاك شائكة

الفتنة الطائفية

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأ، الرسالة، الحوار، الناس، القدس، المستقبل، العربية، الجزيرة، الجزيرة مباشر، والسودان، وإذاعة أم القيوين، وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات، وغيرها.

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة، وتاريخ الأندلس، وقصة التتار، وغير ذلك.





## اشتر إصدارات المؤلف عبر شركة أقلام

- ١) أسوة للعالمين (من هو محمد ﷺ): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسُّنَّة عام ٢٠١٠م.
- (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام
   ٢٠٠٩م.
  - ٣) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب
    - ٤) قصة الأندلس من البداية إلى السقوط
    - قصة تونس من البداية إلى ثورة ٢٠١١م
    - ٦) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب علمه
      - ٧) فن التعامل النبوى مع غير المسلمين
        - ٨) الشيعة.. نضال أم ضلال؟!
      - ٩) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت
  - ١٠) قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكى
    - ١١) العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها
      - ١٢) روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية
        - ١٣) أخلاق الحروب في السنة النبوية
      - ١٤) قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية
        - ١٥) فلسطين.. واجبات الأمة
          - ١٦) وشهد شاهد من أهلها

- ١٧) رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة
  - ١٨) بين التاريخ والواقع أربعة أجزاء
    - ١٩) وخُلق الإنسان ضعيفًا
    - ٢٠) نقطة ومن أول السطر
      - ٢١) رمضان ونصر الأمة
    - ٢٢) رسالة إلى شباب الأمة
    - ٢٣) كيف تحافظ على صلاة الفجر
      - ٢٤) كيف تحفظ القرآن الكريم
        - ٧٥) القراءة منهج حياة
        - ٢٦) لسنا في زمان أبرهة
          - ٢٧) إلا تنصروه على
      - ٢٨) التعذيب في سجون الحرية
        - ٢٩) الحج ليس للحجاج فقط
          - ۳۰) من يشترى الجنة
            - ٣١) أسلاك شائكة
            - ٣٢) الفتنة الطائفية

اتصل يصلك المنتج أينما كنت القاهرة محمول: ١١٦٥٠٠١١٠

أو عبر موقعنا الإلكتروني www.aqlamonline.net



للنشر والتوزيع والترجمة (ش.م.م)





#### هذا الكتاب

تعريفًا برسول الله ﷺ وتقديرًا لدوره في هداية البشرية جمعاء، ورغبةً في نشر نوره وهديه على العالمين، وإنقاذ الغرب مما وقع فيه من الإساءة لأعظم إنسان جاء إلى الكون رسول الله ﷺ، قام المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسُّنَّة بمسجد العزيز بالله بإقامة المسابقة العالمية للتعريف برسول الله ﷺ تحت عنوان: (فلتعرف هذا النبي )، وقد تم الإعلان عن المسابقة والدعوة لها في جميع أنحاء العالم.

وقد بلغ عدد البحوث التي وصلت إلى مرحلة التصفيات النهائية لهذه المسابقة مائة وثمانين بحثًا بمختلف اللغات، وكان البحث الفائز بالمركز الأول، هو هذا البحث الذي بين أيديكم "أسوة للعالمين" (من هو محمد ﷺ؟)، وقد حجبت الهيئة المنظمة للمسابقة الجائزة الثانية والثالثة؛ لأنها لم تجد بحثًا يرقى إلى مستوى بحثنا هذا ويكون تاليًا له.

إن هذا الكتاب هو محاولة من مؤلفه الدكتور راغب السرجاني للتعريف برسول الله على الستحق، وأن يجعل الناس جميعًا من المسلمين وغير المسلمين الشرقيين والغربيين يقتربون من شخصيته، ويطلعون على عظمته ورحمته.

المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة



